الدعتورة. أباروي خسين خليل

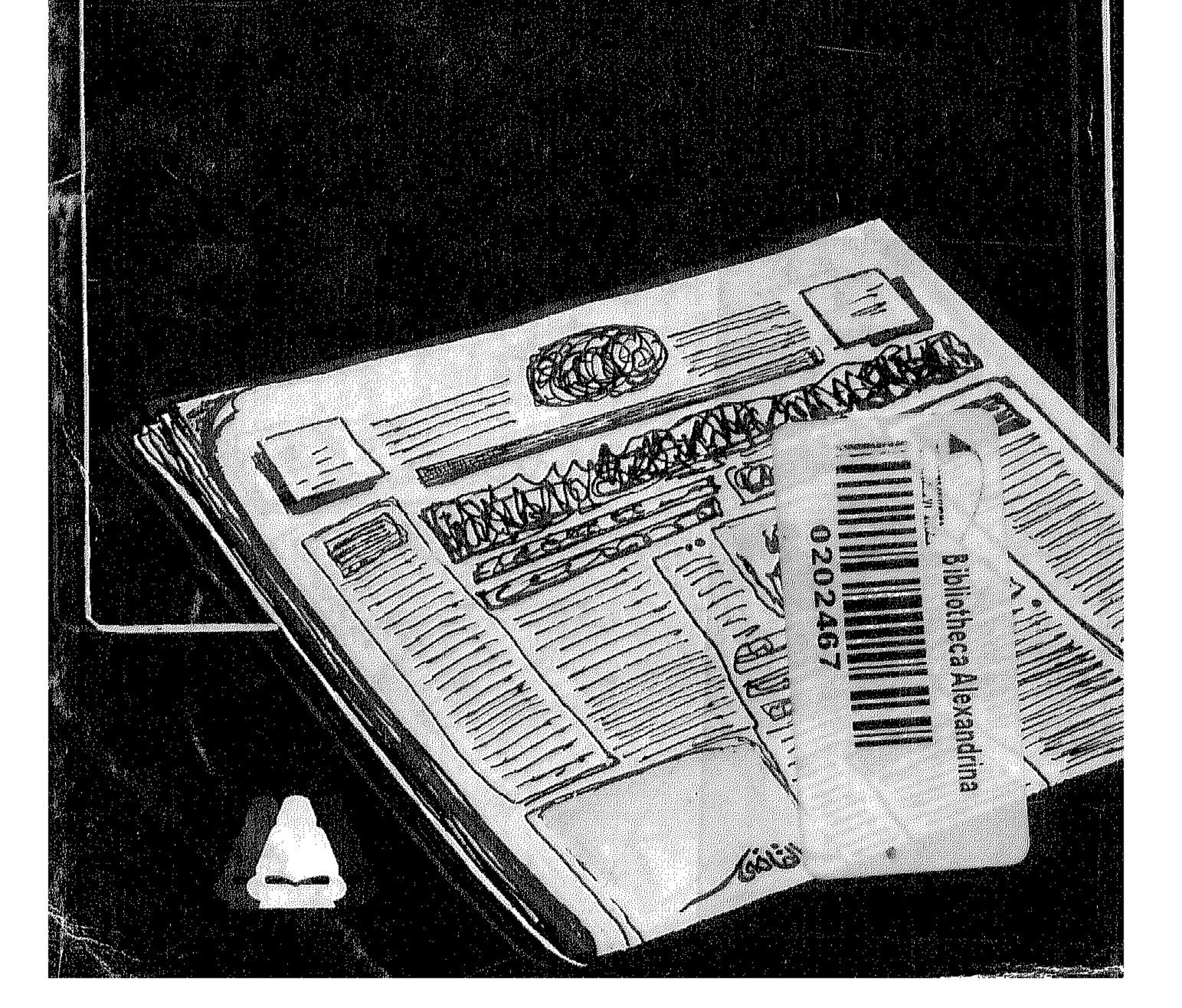

# المجتمع المصرى قبل الثورة فألصرت المستحدية فألصرت المعددية

اليف. كنورة بحوي ين فليل



# نفت

#### بقلم ۱ ۰ د ٠ خليل صابات

يستطيع الدارس لتاريخ مصر الحديث والمعاصر ، أن يؤكد حقيقة أساسية مؤداها أن الضبخافة المصرية مصدر من أهم مصادر هذا التاريخ ، فعلى المتداد السنوات آلتى تلت نشوه الصبحافة اليومية والاسبوعية قي مصر ، حقلت صفحات الجرائد والمجللات بالمقالات والتحقيقات والآخبار ، التي تكون في مجموعها سسجلا زاخيسرا بالوقائع التي تتعلق بالتطورات العميقة التي لحقت ببنية المجيمين المصرى من النواجي السياسية والاقتصسادية والاجتماعية والثقافية

وتثبت الدراسة التى نقله الها الآن صواب الاعتماد على الصحافة الصرية وبخاصة في الفترة التاريخية الجاسمة والحافلة بالأحداث والوقائع التى أدت الى احداث تغيير اجتماعي في المجتمع المصرى وتعنى هذه الدراسة بكشف أبعاد الأزمة الاجتماعية في

المجتمع المصرى قبل قيام ثورة يوليسو ١٩٥٢ · والتى قامت بهسا الدكتورة نجوى حسين خليل الخبيرة الأولى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ، وقد كانت الدراسة أصلا رسالة للدكتوراه أعدت باشرافى ، وقد أثبتت فيها فيما أثبتت صسحة المقولة التى ذكرناها ،

فقد استطاعت الباحثة من خالال مسح شامل لكافة الايديولوجيات والتيارات والرؤى الصحفية المصرية من عام ١٩٥٥ الى عام ١٩٥٦ ، أن تقام الما صسورة شاملة للصراع الأيديولوجى والسياسي بين مختلف التيارات السياسية في المجتمع المصرى في هذه الحقبة وكسا قدمت من خلال دراسسة تحليلية متعمقة والاختلافات في الرؤى بين كل تيار سياسي وآخر فيما يتعلق بالقضايا الأساسية التي دار حولها الخلاف والتي حددتها في القضايا والمشكلات التالية : قضية العدالة الاجتماعية ، والقضية التعليمية ، وقضية نقص مواد التموين والغلاء ، ومشكلة الأمراض التغذية ، والمشكلة الممالية ، ومشكلة الإسكان ، ومشكلة المعاية زيادة السكان ، ومشكلة اليرمن قضايا السكان ، نعم لقد كانت مشكلة الزيادة السكانية مما أثير من قضايا حنتصف الأربعينيات و منتصف الأربعينيات و المنتصف الأربعينيات و المنتصف الأربعينيات و المنتفية المناسة المناسة و المنتفية و المنتفية المناسة و المناسة و المنتفية المناسة و المنتفية و المنتفية

ولعل من ميزات هذه الدراسة ، أنها أبرزت بوضوح الدور الأساسى الذى لعبه النقد الاجتماعي المصرى - من خلال الصحف المصرية - في مهاجمة النظام القديم ، والتبشير بقيم ديمقراطيسة جديدة وبالمساواة والعدالة الاجتماعية ،

وهكذا يمكن القول ان الصحافة أداة أساسية من أدوات التغيير الاجتماعي وبخاصة في أوقات الأزمات الاجتماعية ، ومراحل التحول التاريخية .

ان هذه الدراسة التى نقدم لها ، هى خطوة ثانية فى المسيرة العلمية للدكتورة نجوى حسين خليل والتى سبق أن أعدت رسالتها للماجستير فى موضوع روية الصبحافة المصرية للصراع العسربى الاسرائيل ، دراسة تحليلية لجريدة الأهرام من ٥ يونيو ١٩٦٧ الى ٦ أكتوبر ١٩٧٣ ، وهى دراسة تعد مرجعا أساسيا فى موضوعها ،

واذا كانت الباحثة من خلال انجسازها العلمى الذى يتسسم بالمنهجية والدقة قد استطاعت التعرض لهذه الموضسوعات المهمة بمنهج علمى دقيق مما سمح لمها أن تنصل الى نتائج ذات دلالة ، فاننا نأمل أن تواصل مسيرتها بالروح العلمية والموضوعية نفسها التى تحلت بها وهى تنجز بحوثهسا وبالقيم التى تبنتها منذ بداية طريقها فى البحث العلمى •

ولعل انتاجها العلمى المنشور يؤكد أنهــــا تسبير على النهيج. العلمى الذي اختارته لنفسها ·

خليل صابات

## القدة

هنساك اجماع لدى المؤرخين والباحثين على أن الحقبة التى أعقبت الحرب العالمية الثانية ، وعلى وجه الخصوص الواقعة بين عام ١٩٤٥ وعام ١٩٥٢ ، تعد حاسمة في تاريخ مصر المعاصر .

ففى هذه السنوات القليلة اختمرت عوامل الثورة على النظام القديم ، الذى كان أبرز سسماته سيطرة القلة على موارد الثروة القومية فى ريف مصر وحضرها مما أدى الى شسيوع احساس عام بالظلم وغياب العدالة الاجتماعية .

ان افتقاد العدالة وشيوع الفقر في تلك الحقبة ، قد انعكس على ظهور عديد من المشكلات الاجتماعية التي مثلت بعض جوانب ما أطلق عليه المسألة الاجتماعية أو الأزمة الاجتماعية في المجتمع المصرى ، والتي كانت جزءا من الأزمة السياسية التي كشف عنها عدم الاستقرار السياسي ، وذيوع حالات الاغتيال لبعض الوزراء

والقيادات في تلك الأونة ، وانتشار الفورات والمظاهرات الجماهيريه في القرية والمدينة ، وحكم أحزاب الأقلية واستبعاد حزب الأغلبية من الحكم .

فهى مرحلة تاريخية شهدت استنفاد معاهدة ١٩٣٦ الأغراضها من ناحية ، ومن ناحية أخرى احتدم خلالها الصراع بين الجماعات السياسية المختلفة التى انتشر نفوذ بعضبها لدرجة تهديد سلطة الدولة مثل جماعة الاخوان المسلمين ، وكان لبعضها الآخسر نفوذ واضبع لدى بعض الشرائع الاجتماعية ، ونعنى تأثير التنظيمات الشيوعية على العمال .

ان دراسة التاريخ الاجتماعي والسياسي المصرى لهذه الفترة هي دراسة للصراع الفكرى الذي ازدادت حدته بين مختلف التيارات السياسية والحزبية ، في الوقت الذي أصبحت فيه اتجاهات الصراع الدولى بين النظرية الاشتراكية والنظرية الرأسمالية واضحة لدى المفكرين والمتطلعين الى تغيير المجتمع تغييرا جذريا والذين يرغبون في تقدم المجتمع مع الابقاء على خصائصيه الأساسية .

ويمكننا أن نتبين رؤية أصحاب النظرية العلمية الاشتراكية السياكل المجتمع وذلك المحتماد على التخطيط وتغيير البناء الاجتماعي تغييرا أسياسيا وشاملا · كما يتضبح لنا أن أصحاب النظرية الرأسمالية يحاولون حل المشكلة الاجتماعية باعتبارها خللا عارضيا يمكن حله بحلول اصلاحية لاتسيدعي بالضرورة تغيير معالم البنياء الاجتماعي الأساسية ·

وقد تصاعدت في هذه الفترة الاتهامات المتبسادلة بين حزب الأغلبية ممثلا في الوفد وأحزاب الأقليسة ، والأحزاب والجماعات المجديدة المتى تركز على فشيل الأحزاب القديمة في مجابهة المشكلة

الإجتباعية ، مثل الاخوان المسلمين وحزب مصر الفتاة والجماعات اليسارية التي وجهت انتقادات عنيفة تدور حول فشل النظام القديم في التصدى لهذه المسكلات الجسيمة •

ويمكننا القول ان الاتفاق بين مختلف الرؤى تمثل في التأكيد على وقوع أزمات اجتماعية ملحة في الفترة اللاحقة للحرب العالمية الثانية مما دعا المفكرين المصريين خلال تلك الفترة الى التركيز على الدعوة لاصلاح النظام الاجتماعي في مصر قبل ثورة ١٩٥٢ ؛

وان كانوا قد تفاوتوا فى دعواتهم وتصوراتهم للتغيير كمسا أوضيعنا وقد تمثل ذلك كله فى صحافة تلك الفترة مما يدعو الى ضرورة تحليلها والكشيف عن مضمونها

يقوم البحث في هذه الدراسة على أساس تحليل للمشكلات والقضايا الاجتماعية في المفترة من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢ كما العكست في الصحافة المصرية المتباينة الاتجاهات والرؤى خلال تلك الفترة التي اتسمت في بعض سنواتها بأن الحريات العامة فيهسا كانت متاحة وبخاصة حرية الصحافة التي مكنت الكتاب والمحررين من كشف أبعاد الأزمة الاجتماعية ومسائدة الاحسساس العام بالظلم الاجتماعي وذلك بالتعمق الى جذورها وشرح أسبابها المسابها

ولاشك أنه من شأن الدراسة الموضوعية لصحافة علم الفترة أن تبين حقيقة مؤداها أن ثورة يوليو ١٩٥٢ لم تكن مجرد فكرة نبثت في ذهن الضباط الأحرار ، وأقحمت اقحاما على المجتمع المصرى ، بقدر ما كانت تعبيرا عن تطور فعلى تم في اطار الفكر السياسي الاجتماعي المصرى • كما تكشف تلك الدراسة بدورها عن طبيعة ممارسة الاعلام الصحفى في مصر لمسئولياته الاجتماعية خلال حقيه أ

تاریخیة مهمة ، وقیامه بالدور التحلیل المظلوب لاحداث التغییر الاحتماعی الفعال فی المجتمع المصری ، وذلك بكشفه لأبعاد القضایا الاجتماعیة السائدة وتوجیهه للرأی العام المصری نحو احداث هذا التغییر سواء علی المستوی الجذری أو الاصلاحی

من جنا يمكننا تحديد أعداف الدراسة فيما يلى :

- ۲ مصر خلال المرحلة الليبرالية ( ۱۹۲۳ : ۱۹۵۲ ) (\*) .
- ٢ ... دراسة الأصول التاريخية لكل من التيارات السياسية والفكرية والحزبية التي تمثلت واضححة في جلب الفترة ، ومسلماتها الفكرية ومنهجها في تحليل المسكلات الاجتماعية ورؤيتها في تشخيص المسكلات الاجتماعية وأساليب حلها كما اتضحت في كتابات كل تيار سدواء أكان ليبراليا أو اشتراكيا أو ماركسيا أو اسلاميا .
- ٣ ــ تحليل للأيديولوجيات والرؤى المختلفة ، وذلك بإجراء تحليل مضمون كمى وكيفى للصحافة المصرية الصلادة في فترة الدراسة المحددة (١٩٤٥ ـ ١٩٥٢) ، حيث عكست الكتابات والمقالات الصحفية أبعاد المسألة الاجتماعية وطرحت أسبابا وحلولا متباينة لمواجهة الأزمة .

وفى ضوء دراسة استطلاعية قمنا بها تم صبياغة الغروض التالية للتحقق منها:

١ ــ هناك علاقة بين المعالجة الصحفية النقدية لجوانب المشكلة

﴿ ﴿ ﴾ إِ النَّاصيل التاريخي في نص الدراسة الأسلية المتفسئة في وسائندا عليه كيودام والتي لم يعيسنها هذا الكتاب .

الاجتماعية (\*) التى واجهت المجتمع المصرى عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وبين تهيئة الرأى العام ليصبح أكثر نقسدا لموجهات النظام القديم السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وأكثر استعدادا للتغيير الجذرى للنظام القديم .

- ٢ ـ هناك علاقة بين الاتجاه السياسى الذى تعبر عنه الصحيفة أو المجلة وبين وجهسة النظر التى تدعو لها لحل المسكلة الاجتماعية من حيث تحديد أبعادها ومؤشراتها وأسبابها ونوعية الفاعلين المقترحين لاحداث التغيير ، ونوعية الطبقات الاجتماعية المتضمنة ، والمؤسسات ، والجماعات الاجتماعية ، وأدوات احسداث التغيير في المجتمع ، وطرق التحسرير وأساليبه ، وذلك تبعا لاتجاهاتها الاصلاحية أو الثورية .
- حدث تصاعد في شدة النقد الاجتماعي الذي انصب على عجز النظام في مواجهة الشبكلات الاجتماعية الأساسية ، وزيادة المطالبة بضرورة التغيير الحاسم ابتداء من اصلاح الأوضساع حتى المطالبة بالتغيير الجدري .

(الحرال المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة في عصر خلال المنافقة من عام ١٩٤٥ الى عام ١٩٥٧ ، قد تعتلت في عدم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية ، والمشكلة العمالية ، والتفيية التعليمية ، وقضية وضع المرأة ودورما ، والمشكلة الصحية وسود المتفقية ، وقضية التموين والمغلاء وارتفاع الاسعار ، ومشكلة زيادة السكان ، ومشكلة الاسكان ، والأمراض الاجتماعية ، وفي ضموه العرض السابق يمكن لنا أن تقرو الله غظرا لتداخل استعمال كلمتى قلمية ومشكلة في الكتابات التي تعرضنا في عالمتعليل وكانهما مترادفتان ، فالنا خلال عدد الدراسة سوف لسير على عدم التفرقة يبنهما ، مع أن هناك فروقا دقيقة قصلنا الحديث عنها طي رسالة الدكتوراد التي قدمناها في كلية الإعلام مدمنوطة بمكتبتها ،

### الفصل الأول

#### مجمل رؤية الصحافة المصرية للقضايا والمشكلات الاجتماعية من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢

تسعى دراستنا الى رصد القضايا والمسكلات الاجتماعية التى أبرزتها مقالات وأعمدة الرأى (كقوالب رأى)، في الصحافة المصرية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ... أي ابتسماء من مايو ١٩٤٥ الى يوليو ١٩٥٢ .

من ثم ، يمكننا الكشف عن خريطسة القضسايا والمشكلات الاجتماعية التى تفاقمت فى المجتمع المصرى منذ انتهساء الحرب العالمية حتى قيام ثورة يوليو كما عكستها الصحافة المصرية المحددة فى بحثنسنا .

لذا نعنى في هذا الفصل باستعراض بعجمل رقاية الصحافة المصرية موالمتمثلة في أربع عشرة صمحيفة كعينسة للبحث من الفترة من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢ وذلك بالنسبة للنقط التالية : القضايا والمسكلات الاجتماعية التالية :

- ١ ــ القضايا والمسكلات الاجتماعية -
- ٢ ــ نوعية الفاعلين المقترحين لاحداث التغيير •
- ٣ ... نوعية الطبقات الاجتماعية التي يتضمنها الموضوع ٠
  - ٤ ـ المؤسسات واردة الذكر •

ه ... المحمساعات الاجتماعية ... ه

" ـ أدوات إنعان التغيير في المنافع ... لا ـ طرق الكتابة واساليبها .

نتج عن اعتمادنا لمستوى التحليل الكلى Macro Analysis لمقالات وأعمدة الرأى في الصحافة المصرية خسسلال الفترة المحددة للدراسة ، أن استخرجنا القضنايا والمشكلات الاجتماعية التي برزت في مجنل الضنخف المصرية من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢ . وقد تمثلت في القضايا والمشكلات الاجتماعية التالية :

قضية عدم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية ، والمسكلة العمالية ، والقضية التعليمية ، وقضية وضيع المرأة ودورها ، والمشكلة الصنحية وسوء التغذية ، وقضية التموين والغلاء وارتفاع الأسعار ، ومشكلة زيادة السكان ، ومشكلة الاسيكان ، والأمراض الاجتماعية "Social Pathe 'ogy"

وقد تمثلت مادة الرأى المحللة من مايو ١٩٤٥ الى يوليو ١٩٥٦ فى عدد (٤١) مقالا وعمود رأى ، انقسمت كما يلى : عدد (٤١) قالب رأى من خريدة الأهرام اليومية ، وعدد (٧٥) من حسسريدة أخبار اليسموعة ، وعدد (٣٠) من مجسلة روز اليوسف الاسموعية ، وعدد (٢١) من مجلة إنت النيل الشهرية ، وعدد (٤٣) من جريدة مصر الفتاة ــ الاستراكية الاسموعية ــ وقد ظهرت كل من الصحف المذكورة طوال الفترة المحددة للبحث ، أما مصر الفتاة فقد توقفت في يناير ١٩٥٦ بعد حريق القاهرة ، وعدد (١١) قالب رأى من جريدة اللواء الجديد ــ من مايو ١٩٤٥ الى يونيو ١٩٤٦ كاسموعية ونصف شهرية ثم صدرت شهرية من يناير ١٩٤٩ الى مايو من العسام نفسسه ثم صدرت مرة أخسرى عام ١٩٤١ الى

وعدد (٤٦) من جريدة الأساس اليوهية التي ظهرت من ١٨ يونيو ١٩٤٧ الى نهاية الفترة المحددة اللدراسسة ۽ وعدد (٦) من جريدة الوفد المصرى اليومية التي صسدرت من مستهل الفترة المحددة لدراستنا الى ١٠ يوليو ١٩٤٦ ، وعدد (٥٥) من جريدة صوت الأمة اليوميسة التي صسدرت من يوليو ١٩٤٦ الى آخر فترة الدراسة المحددة ، وعدد (٧) قالب رأى من جريدة البعث الشهرية من المحددة ، وعدد (٧) قالب رأى من جريدة البعث الشهرية من أن توقفت في ١٠ يوليو ١٩٤٦ ، وعدد (١٢) من «الاخوان المسلمون» أن توقفت في ١٠ يوليو ١٩٤٦ ، وعدد (١٢) من «الاخوان المسلمون» في ديسمبر ١٩٤٨ ، وعدد (٢١) قالب من مجلة الدعوة الاسبوعية التي صدرت من يناير ١٩٥١ الى يوليسو ١٩٥٢ ، وعدد (١٤) من المغر الجديد الاسبوعية والنصف شهرية التي صدرت من مايو ١٩٤٦ الى يوليسو ١٩٥٢ ، وعدد (١٤) من جريدة الملاين الاسبوعية والنصف شهرية التي صدرت من ابريل ١٩٤١ الى ديسمبر من العام نفسه (\*) ٠

وقد بينت نتائج تحليل المضبون الذي أجريناه على ٤١٦ مقالا وعمود رأى اجتماعي في الصحف المصرية ( مايو ١٩٤٥ - يوليسو ١٩٥٢) ، خريطة القضايا والمشكلات الاجتماعية التي برزت واضحة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى قيام ثورة يوليو ١٩٥٢ وهي الفترة المعنية بالدراسة .

<sup>(\*)</sup> من يبتغى الاطلاع على تفصيلات النتائج الاحصائية يستطيع أن يرجع الى رسالتنا للدكتوراء بمكتبة كلية الاعلام بجامعة القاهرة

واعتمادا على تكرارات ورود المسكلة أو القضية الاجتماعية في المقالات الصحفية والأعمدة \_ حيث نسجل تكرارا للفكرة الواحدة في القالب الصحفى الواحد مع مراعاة تسجيل أكثر من تكرار في القالب الواحد للموضوع الواحد في حــالة وروده بأفكار متعددة المناحي كمؤشر أو سبب أو حل ، على أساس أن المقال أو العمود يعد وحدة السياق والفكرة تعد وحدة التسجيل \_ يمكننا القول ان المسكلة الأولى التي حصلت على أعلى تكرار ويبلغ (٥٣٢) هي قضيية عدم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية • تليها في المرتبة القضية التعليمية التي حصلت على (٣٣٦) تكرارا ٠ أما القضية الثالثة في البروز فهي قضية التموين والغلاء وارتفاع الأسهار حيث حصلت على (٣٣٢) تكرارا • والقضية الرابع في ترتيب الأهمية هي قضية الأمراض الاجتماعية حيث حصلت على (٢٩٦) تكرارا ٠ أما القضية الخامسة فهي قضية وضع المرأة ودورها حيث حصلت على (٢٧٨) تكرارا • والسادسة هي المسكلة الصحية وسوء التغذية حيث حصلت على (٢٢٩) تكرارا • والسابعة هي المسكلة العماليسة وحصلت على (٢١٥) تكرارا ٠ ويلاحظ أن القضيتين الثامنة والتاسعة في ترتيب الأهمية لم تحظ بعدد متقارب من التكرارات مقارنة بالقضايا والمسكلات الأخرى المذكورة آنفا حيث حصلت القضية الثامنة وهي مشكلة الاسكان على (٧٦) تكرارا والمسكلة التاسعة وهي زيادة السكان فقد حصلت على (١٢) تكرارا فقط طوال الفترة •

ويمكننا توضيح ما نقول بالشكل رقم (١)

المجتمع المصرى ــ ١٧



(大) ق ١ عى قضية عدم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية عدم ٢ عى الفضية التعليمية ، ق ٣ قضية التعوين والغلاء وارتفاع الأسعار ، ق ٤ قضية الأمراض الاجتماعية ، ق ٥ قضية وضع المرأة ودورها ، ق ٦ المسكلة الصحية وسوء التغذية ، ق ٧ المسكلة العمالية ، ق ٨ مشكلة الاسكان ، ق ٩ زيادة السكان -

يستدل من ارتفاع وتميز المسكلة الأولى وهي عدم المساواة بين طبقات الشعب وافتقاد العدالة الاجتماعية ، أنها تمثل القضية الأساسية في المسألة الاجتماعية التي شغلت الصحافة المصرية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى قيام ثورة يوليو ١٩٥٢ \_ كمل أوضحنا في مقدمة الدراسية \_ مما يبين الدور الاجتماعي الذي قامت به الصحافة المصرية في فترة حاسمة من التاريخ المصري الحديث حيث أكدت على مشكلة العدالة الاجتماعية ، ومن ثم عملت على تهيئة الرأى العام للاعتقاد في أهمية تحقيق المساواة والعدالة بين طبقات الشعب بالعمل على زيادة وعيه بأنها القضية الأساسية ،

كما يمكننا أن نتبين الدور الايجابى الفعال الذى قامت به الصحافة المصرية مدى فترتنا البحثية من ملاحظة تقارب اهتمامها بالقضايا الاجتماعية الأخرى كقضايا تالية فى الأهمية للقضية الأساسية المتعلقة بالمساواة والعدالة الاجتماعية وتتمثل تلك القضايا فى القضية التعليمية التى تبرزها الصحافة أكثر مما تلاها بما يستدل منه على الوعى الصحفى بأهمية تنوير العقول المصرية لادراك مشكلاتها الحقيقية وثم يظهر حرص الصحافة على كشف مشكلات الساعة المتفاقمة فى أعقاب الحرب ، ألا وهى التموين والغلاء وارتفاع الأسعار وبالاضافة الى كشف الأمراض الاجتماعية التى عانى منها المجتمع المصرى رغبة فى مواجهتها بعد تحديدها وتلاها قضية وضع المرأة ودورها التى تميزت عن المشكلة الصحية وسوء التغذية حيث ان المسكلة الأخيرة قد قلت نسبيا وذلك يتضع من أن عام ١٩٤٧ كان آخر الأعوام التى شهدت الأوبئة فى مصر قبل ثورة

يوليو ١٩٥٢ مما يكون له بعض الأثر في الحد من ابسرازها نسبة الى القضايا الأخرى التي تفوقت عليها ، الا أن هذا لم يسبب اغفالها بل انها قد نالت اهتماما فاق الاهتمام بالمسكلة العمالية ومشكلتي الاسكان وزيادة السكان • كما أن قضية وضع المرأة ودورها قد تميز عن المسكلات الأخيرة المذكورة نتيجة لتفاقمها وازدياد الجدال حولها بعد صدور قرارات المؤتمر النسائي في ٢١ ديسمبر ١٩٤٤ ، يطالبن فيه بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق • مما دفع الصحف ذات الرؤى والاتجاهات المتباينة على معالجة الأمر من وجهة نظرها ، فوقع الجدال وبرزت قضية المرأة بروزا خاصا •

ولكن هذا لايعنى أن المشكلة العمالية قد سقطت من اعتبار الصحف المصرية وفتئذ ، حيث انها حظيت باهتمام متقارب وان كانت جاءت في مرتبــة تالية ، مما قد يدفعنــا الى القول بأن « عبد العظيم رمضان » كان محقا في أن العمال قد اقتصرت مطالبهم على تحسين شروط العمل ورفع مستوى المعيشة وهو ما قد عملت الحكومات \_ وبخاصة الوفدية \_ على تحسينه كجزء من ســياسة التهدئة الاجتماعية ، لمنع تفجر مزيد من الاضطرابات ،

وقد تبين لنا أيضا أهمية وضع مشكلتى الاسكان والسكان في استمارة التحليل رغم حداثتهما كقضايا اجتماعية ملحة وقتئذ ، حيث نالا بعض الاهتمام من الصحافة المصرية مما يستحق التناول بالدراسة .

ويمكننا بالاعتماد على الجدول التكراري التالي ، أن نتبين

سنوات تصاعد أو هبوط الاهتمام بمختلف القضايا والمسكلات الاجتماعية كما ظهرت في الصحافة المصرية خلال سنوات الدراسة ، بحيث يظهر ترتيب الاهتمام بمختلف القضايا والمسكلات الاجتماعية في كل سنة على حده ٠

يتكشف لنا من عدد تكرارات ورود القضايا والمسكلات الاجتماعية في مقالات وأعمدة الرأى الصحفية من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢، عدد من الاستدلالات:

السنوات على حده ، أن عام ١٩٤٦ (\*) قد حصــل على أعلى تكرار السنوات على حده ، أن عام ١٩٤٦ (\*) قد حصــل على أعلى تكرار وهو (٤١٨) • ذلك يمكن أن يفسر على ضوء حقيقة رفع الرقابة عن الصحف في يونيو ١٩٤٥ وإلغاء الأحكام العرفية في أكتوبر من العام نفسه ، فتنفست الصحف نسمات الحرية وأخذت تعبر عن المسألة الاجتماعية التي استفحلت قضاياها ومشاكلها • ولكن لم تتحمل حكومة « اسماعيل صدقي » هذا القدر الذي أعطى للصحف الحق في كشف مكامن القضايا وباطن المشكلات ، فأسرعت يدها الباطشة تضطهد الصحف حيث عطلت بعضها خلال ضربها للحركة الشيوعية في مصر • وألغت صحف « البعث » و « الوفد المصرى » و « الفجر الجديد » في يوليو ١٩٤٦ •

<sup>(</sup>水) مع ملاحظة أن عام ١٩٤٦ قد حصل على المرتبة الرابعة اعتبارا بعدة قوالب الرأى ( المقالات والأعمدة الصحفية ) المحللة في هذه الدراسة مما يدل بالفعل أنه عام متميز حيث حصل على أعلى عدد من التكرارات في تناوله للقضايا والمشكلات الاجتماعية رغم عدم أولويته في عدد المقالات والأعمدة الاجتماعية المحللة ،

| الإجهالي  | 414                                     | 614         | 341          | 1 73.4             | 777              | 1 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲٬۱۲        | - A - A - A - A - A - A - A - A - A - A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥         | -                                       | در          | 1            | -4<br>             |                  | <i>-</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •           | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| >         | ŀ                                       | م           |              | <b>\$</b>          | 6                | į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \.\.\.      | ۸,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <         | 27                                      | <b>\$</b>   | 7            | 7                  | <                | هر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠٤          | , V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الر       | 44                                      | <b>4</b> '0 |              | 1                  |                  | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44          | . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3         | Æ                                       | 4~4~        | ۲,           | 3                  | <u>م</u>         | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77          | 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| , 10,     | 4                                       | ٨3          | >            | 6                  | 3                | ۲,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>&gt;</b> | j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1                                       | 42          | 77           | ०५                 |                  | ۲,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠           | ۲>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ~         | w                                       | ŕ           | 4            | 3                  | <b>*</b>         | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | **          | . ; <del>'</del> <del>'</del> <del>'</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | ٧٥                                      | 7.7         | ۲. <b>۲.</b> | ٥                  | 20               | 7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | >           | #!!<br>J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أو الشكلة |                                         |             |              |                    |                  | -<br>-<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| القصية    | - O - C - C - C - C - C - C - C - C - C | 1361        | 1954         | \ 9 <del>\</del> > | ,<br>,<br>,<br>, | ٠<br>٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1901        | 7457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| i di di   | « <del>الماليوني</del>                  |             | ing day gar- |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | - T. C. C. C.                           |             | 1            |                    |                  | The same of the sa |             | The state of the s |

(لله) النّضية ١ هى قضية عدم المساواة بين طبقات الشعبوالعدالة الاجتماعية ، و ٢ هى القضية التعليمية ، و ٢ هى قضية التموين والغلاء وارتفاع الأسعار ، و ٤ قضية الأمراض الاجتماعية و ٥ قضية وضع المرأة ودورها و ٦ المشكلة الصحية ، و ٩ مشكلة زيادة السكان وسوء التغذية ، و ٧ المشكلة العمالية ، و ٨ مشكلة الاسكان

وكان عام ١٩٥١ هو ثانى السنوات التى أبرزت فيها الصحف المصرية الكثير من القضايا والمسكلات الاجتماعية ، وقد حصل على عدد (٣٧٨) تكرارا · حيث تمتعت الصحافة المصرية بحرياتها فى ظل حكومة النحاس الوفدية التى رفعت الرقابة عن الصحف فى ١٣٠ يناير ١٩٥٠ ولم تصادر صحيفة الا بأمر قضسائى ولم تمنع صحيفة أو تعوقها عن الصدور · ففاز عام ١٩٥٠ بالمرتبة الرابعة فى عدد التكرارات حيث بلغت (٢٩٧) · مما يبين لنا العلاقة الطردية بين المزيد من المعالجة النقدية لمسكلات المجتمع وقضاياه ·

وفي عام ١٩٤٩ نالت أيضا الصحافة بعض الحرية في معالجة القضايا ، فحصلت على (٣٦٦) تكرارا لتنال المرتبة الثالثة • ثم جاءت في المرتبة الخامسة سنة ١٩٤٨ وحصلت على ( ٢٤٨) تكرارا، وهنا يمكننا الاشارة الى تأثير تفاقم أزمة الورق الى حد صدور قرار من وزارة التجارة في مارس ١٩٤٨ بتحديد عدد صفحات الصبحف • بالاضافة الى فرض الرقابة على الصحف في ١٤ مايو من العام نفسه في ظل حكومة النقراشي بسبب قيام حرب فلسطين ، ثم جاءت سيسنتا ١٩٤٥ و ١٩٥٢ بالترتيب حيث حصلت الأولى على (٢١٧) تكرارا ، وهذا منطقى لأن الفترة التي خضعت للتحليبل في عام ١٩٤٥ تبلغ ثمانية أشهر من مايو الى ديسمبر ، بالاضسافة الى الاضطهاد الذي مارسته الحكومة النقراشية طوال الفترة المحللة هذه السنة حتى فبراير ١٩٤٦ • الا أنه يمكن القول ان الصحافة المصرية قد عنيت عناية كبيرة بالقضايا والمسكلات الاجتماعية حيث أن عدد التكرارات يعد مرتفعا من منظور أن الفترة الزمنية لم تكن سنة كاملة • كذلك عام ١٩٥٢ والتي حصلت على (١٩٨) تكرارا عن فترة سبعة أشهر من يناير الى يوليو، مع بروز حقيقة انعدام الحرية الصحفية بعد حريق القاهرة في يناير ١٩٥٢ حيث أغلقت صحف \_

منها مصر الفتاة ـ وأعلنت الأحكام العرفية والرقابة على الصحف من يناير الى أغسطس ١٩٥٢ (أي بعد قيّام ثورة يوليو) ·

ويلاحظ أيضا من اجمالي تكرارات الجدول المبين آنفا ، أن عام ١٩٤٧ كان أقل الأعوام التي عالجت فيها الصحف القضايا والمشكلات الاجتماعية حيث بلغت تكراراتها (١٨٤) حيث ظهرت آثار اضطهاد حكومة اسماعيل صحيقي التي انتهت في ديسمبر ١٩٤٦ بعد أن ألغت العديد من الصحف المعارضة والمعادية لها ، وجاءت بعدها حكومة النقراشي الثانية وصادرت الصحف التي تنشر أنبياء المظاهرات فحجبت بذلك الرأى مما يتعارض مع نص الدسيتور •

هكذا يتبين لنا تصاعد اهتمام الصحف بابراز القضسايا الاجتماعية ، خاصة في ظل الحريات ·

٢ - استمرت القضية الأساسية الأولى وهي قضية عدم الساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية هي القضية الأكثر بروزا في مقالات وأعمدة الرأى في الصبحافة المصرية طوال الأعوام ١٩٤٥ و ١٩٤٦ و ١٩٥١ واحتلت المرتبة الثانية خلال عامي ١٩٥٠ و ١٩٥١ ، والمرتبة الثالثة عام ١٩٤٧ ، والمرتبة الرابعة عامي ١٩٤٩ وذلك لتصاعد بعض القضايا الأخرى صعودا مفاجئا ووقتيا حيث يتبين أن المسكلات والقضايا الأخرى ولم تحصل احداها بعيدة عن مقدمة القضايا في السنوات الأخرى ولم تحصل احداها على الأولوية غير سنة واحدة ثم انخفضت مرة أخرى و

أما القضية الثانية في ترتيب الأهمية كما سبق أن أوضحنا ، وهي القضية التعليمية فلم تنل الأولوية الأولى في أى من الأعوام ، وان كانت أيضا احتفظت بوجسودها في المقسدمة أو الوسط ،

ولم تنخفض عن المرتبة الخامسة · مما يدلل على ثبات الاهتمام بهه الى حد ما ·

أما القضية الثالثة في ترتيب اهتمام الصحافة المصرية بابرازها طوال سنوات الدراسة ، فهي قضية التموين والغلاء وارتفاع الأسعار الملحوظ في عامى ١٩٤٧ و ١٩٤٨ حيث شغلت المرتبة الثانية ، وحصلت على الأولوية الأولى عام ١٩٥١ ٠

وتمثلت القضية الرابعة في ترتيب الأهمية كما انعكست في الصحافة المصرية فترة دراستنا ، في الأمراض الاجتماعية ، وهي لم تنل الأولوية أو حتى تصل الى المقدمة مقارنة ببقية القضيايا والمشكلات سوى عام ١٩٥٠ حيث وصلت الى المرنبه الأولى ثم الى المرتبة الثالثة عام ١٩٥١ والثانية عام ١٩٥٢ ٠ حيث عنيت حكومة الوفد (١٩٥٠ – ١٩٥١) على ابراز الأمراض الاجتماعية ومواجهتها ارضاء للساخطين على الفساد المنتشر في البلاد كجزء من السياسة الاصلاحية التي اتبعتها حكومة الوفد طوال فترات حكمها في المرحلة الليبرالية قبل ثورة ١٩٥٢ ٠

أما القضية الخامسة في ترتيب الأهمية وهي قضية وضع المرأة ودورها ، فقد ارتفعت نسبيا عام ١٩٤٧ حيث وصلت الى المرتبة الرابعة ثم انخفضت الى المرتبة قبل الأخيرة عام ١٩٤٨ ثم حصلت على الأولوية الأولى عام ١٩٤٩ ويمكن ربط هذا الارتفاع بازدياد الحملات التي كانت تشنها قيادات الحركة النسائية للحصول على الحقوق السياسية للمرأة ، مثل « درية شفيق » على صفحات مجلتها « بنت النيل » وعلى صفحات الصحف الأخرى كالأهرام بالاضافة الى « مفيدة عبد الرحمن » و « منيرة ثابت » على صفحات جريدة « الأهرام » وغيرهن • ثم انخفضت مرة أخرى الى المرتبة الرابعة عام ١٩٥٠ ، واستمرت في الانخفاض بعد ذلك •

حيث حصلت على حقوقها التعليمية وسمح للمرأة المصرية بالالتحاق بالكليات العملية ، وعندما حل عام ١٩٤٩ كان باب التعليم الجامعي مفتوحا على مصراعيه للمرأة المصرية ،

أما القضية السادسة وهى المسكلة الصحية وسوء التغذية فقد شغلت بصفة تكاد تكون دائمة المرتبة الوسطى ، ويلاحظ أنها الرتفعت ارتفاعا ملحوظا ووقتيا في عام ١٩٤٧ حيث حصلت على الأولوية وكانت هى القضية الأساسية ، ويمكن تفسير ذلك بالاشارة إلى أن عام ١٩٤٧ كان آخر أعوام انتشار وباء الكوليرا في مصر قبل ثورة ١٩٥٢ ،

أما القضية السابعة ، وهي المسكلة العمالية ، فقد كانت مرتفعة في عامي ١٩٤٥ و ١٩٤٦ حيث شغلت المرتبة الثالثة ثم الثانية وأخذت بعد ذلك في التذبذب نحو الانخفاض و مما يدل على أن المسكلة العمالية لم تكن الشغل الشاغل للصحافة المصرية كغيرها من القضايا الاجتماعية و

فقد فرضت نفسها على الصحف في مستهل فترة دراستنا تأثرا بانتهاء الحرب العالمية الثانية التي نتج عنها اغلاق المصانع والاستغناء عن العمال مما أدى الى شيوع البطالة · بالاضافة الى أن التشريعات (\*) التي صدرت لصالح العمال أدت الى التخفيف من حدة المسكلة العمالية ·

(大) تتمثل التشريعات التى صدرت بهدف التخفيف من حدة المسكلة العمالية في القانون رقم ٥٨ والقانون رقم ٨٦ عام ١٩٤٢ ، أولهما يعترف بحق التكوين النقابي ، وثانيهما بالتأمين الاجباري عن حوادث العمل • بالاضافة الى القانون رقم ٤١ عام ١٩٤٤ الخاص بعقد العمل الفردي ، والقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٤٨ بشدان التوفيق والتحكيم في منازعات العمل ، والقانون الذي صدر في عام ١٩٥٠ لتنظيم عملية توقيع الاتفاقيات الجماعية بين المقاولين وبين النقابات •

وينبغى الاشارة هنا الى أنه يمكن القول بأن المشكلات والقضايا الاجتماعية متداخلة حيث ان قضية المساواة بين الطبقات الدنيا والعدالة الاجتماعية تجب الى حد ما العمال كما تجب الطبقات الدنيا من الفلاحين وصغار الموظفين وصغار التجار لأنها تعنى بتحسين مستوى المعيشة للفقراء بما فيهم العمال وأنه يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لمسكلة التموين والغلاء وارتفاع الأساعار الا أن المسكلة العمالية كما عنينا بدراستها كجزئية خاصة من كلية عامة وهى المسكلة الاجتماعية ، تتناول مشكلة العمال في مجال العمل والأجسور .

وأخيرا القضيتان الثامنة والتاسعة ، وهما بالترتيب مشكلتا الاسكان وزيادة السكان • فقد احتفظتا بالمؤخرة في ترتيب اهتمام الصحافة المصرية ( ١٩٤٥ – ١٩٥٢ ) بالقضيايا الاجتماعية ، وتناوبتها الا أن مشكلة الاسكان قد حصلت على المرتبة المتوسيطة عام ١٩٤٨ ثم عادت للمؤخرة في الأعوام التالية ، وان كانت تميزت توعا ما عن مشكلة زيادة السكان •

كما نتج عن اعتمادنا لمستوى التحليل الكلى لمقالات وأعمدة الرأى في الصحافة المصرية التي عالجت القضايا والمسلكلات الاجتماعية في مصر من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢ ، أن كشفنا عن نوعية الفاعلين المقترحين لاحداث التغيير ونوعية الطبقات الاجتماعية التي يتضمنها الموضوع والمؤسسات الواردة الذكر والجماعات الاجتماعية وأدوات احداث التغيير في المجتمع ، وطرق الكتابة وأساليبها .

نلحظ من نتائج تحليل المضمون الكمى للفئة المعنية بتبيان توعية الفاعلين المقترحين لاحداث التغيير في المجتمع المصرى كما أوضيحته مقالات وأعمدة الرأى المحللة من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢ ، أن

الصحف المصرية قد أبرزت الصفوة من السياسيين والمفكرين (\*) والمثقفين Cultured Intelectual, Political elites القيادات العليا المتمثلة في الوزراء وزعماء الأحزاب وأعضاء البرلمان والكتاب والمثقفين حيث حصلت الصفوة المذكورة على (١٧٩) تكرارا من (٤١٦) قالب رأى ٠ كما طرحت الجماهير Masses كاحدى نوعيات الفاعلين المقترحين لاحداث التغيير في المجتمع ، وحصلت على (٢٨) تكرارا فقط منها (٤) تكرارات للفئة ذاتها وهي الجماهير و (٢١) تكرارا لجماهير الحركات العفوية و (٣) تكرارات لجماهير الحركات المنظمة في النقابات ٠

من ثم ، يمكننا القول ان صحافة الرأى المحللة فى دراستنا قد عكست أهمية خاصة لدور الصفوة فى احداث التغيير الاجتماعى فى مصر خلال عرضها للمشكلات والقضايا الاجتماعية من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢ ، وان كانت لم تغفل دور الجماهير فى احداث التغيير ٠

وهذا يتفق مع رؤية « رالف بارتن بيرت » في تنساوله للديمقراطية السياسية والمشكلة الاجتماعية • موضحا أهمية الخلاص الاجتماعي وذلك بالعمل على تحسين الحالة الاجتماعية لمجموع الناس كي يستفيدوا من قوتهم العددية • وأنهم طالما يعيشون في حالة من الذلة والغلبة على أمرهم ، فلن ينقذوا أنفسهم بالديمقراطية السياسية • مؤكدا حاجاتهم في هذه الحالة الى عون بالديمقراطية السياسية • مؤكدا حاجاتهم في هذه الحالة الى عون

فى اللغات الأوربية كلمة Intelectual ، فى تعريف توفقى يتضمن العناصر اللغات الأوربية كلمة Intelectual ، فى تعريف توفقى يتضمن العناصر التالية : المعرفة العامة أثر المتخصصة ، الاحتمام بأمور الثقافة ، الاحتمام بالمسائل العامة الأخرى لمجتمعه غارج نطاق تخصصه ، التعبير عن هذه الاهتمامات العامة بقصد التأثير على المجتمع والسلطة ، انظر فى ذلك : سعد الدين ابراهيم ، تجسير الفجوة بين المفكرين وصانعى القرارات فى الوطن العربى ، ورقة عمل ، الاجتماع السنوى الأول للهيئة العامة لمنتدى الفكر العربى ، عمان ـ الأردن ، ابريل ١٩٨٤ .

يقيمهم على أقدامهم • ويقول أيضا انه « قد يأخذ الخلاص أشكالا متعددة لكن أكثرها جذرية هى الثورة التى تنبثق من الطبقة المغلولة الأكثر تألما وانفعالا بسبب الظلم والاستغلال ، بقيادة أعضاء الطبقه المثقفة » ، وان الديمقراطية السياسية ليست حسكم الكافة ولكن حكم الحكيم (١) •

كما أبرز « فؤاد مرسى » الصفوة المثقفة ودورها فى تشكيل النظام القيمى للمجتمع ، وتحديد الاحتياجات الضرورية اجتماعيا ، والطرق السليمة اجتماعيا لاشباعها ، مؤكدا أنه عندما يصلب المجتمع بحالة من الأزمة المتمثلة فى العجز عن حلل مشاكله الرئيسية ، فان أزمة هذا المجتمع تكمن فى أزمة مثقفيه (٢) .

يضاف الى ذلك « على الدين هلال » الذى آكد أن الدراسات المتعلقة بالتغير الاجتماعى ونظريات المتحديث أو التنمية على اختلاف مشاربها وانجاهاتها تكاد تجمع على أن للمثقفين أدوارا شتى فى عملية التغيير الاجتماعى • ويتمثل ذلك فى التعبير عن قضايا ومشاكل المجتمع الذى يعاصرونه • حيث يقول ان المثقف ـ كاتبا أو مفكرا أو روائيا أو شاعرا ـ هو بمثابة مرآة تنعكس على كتاباته هموم ومشاكل مجتمعه •

وان المنقف لا يكتفى بدور الرصد أو التعبير ، وانما يدعو الى رؤية اجتماعية ويبشر بتصور مستقبلي للمجتمع · بالاضسافة الى

<sup>(</sup>۱) رالف بارتن بيرت ، آفاق القيمة · دراسة نقدية للحضارة الانسانية ، ترجمة عبد المحسن عاطف سلام ، القاهرة ـ نيويورك ، مكتبة النهضة المصرية ومؤسسة قرائكلين للطباعة والنشر ، ١٩٦٨ ، ص ٢٧٣ و ٢٨٧ و ٣٧٦ و ٣٧٧ ·

<sup>(</sup>۲) فؤاد مرسى ، أزمة المجتمع هى أزمة المثقفين ، الندوة الدولية عن « المثقفون والتغير الاجنماعى فى العالم العربى » ، القاهرة ٣ ــ ٦ ديسمبر ١٩٧٩ ، جامعة عين شمس ــ مركز بحوث الشرق الأوسط ، ص ٩١ و ٩٤ .

تأكيده على دور المتقف « كرجل » حركة وعمل ينخرط فى الاحزاب السياسية أو يشتغل فى جهاز الدولة ، ويسعى من خسلال ذلك لتحفيق ما يؤمن به أو ما يعتقده (٣) ٠

من ثم ، يمكننا التأكيد على وجود اتفساق نوعى بين رؤية صحافة الرآى المصرية من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢ فيما يتعلق بابراز الصفوة من السياسيين والمفكرين والمثقفين كنوعية مقترحة لاحداث التغيير وعدم اغفال الجماهير كفاعل مساعد في احسداث التغيير ، وبين رؤية علماء السياسة والاجتماع .

واعتمادا على نتائج التحليل الكمى لمضمون قوالب الرأى الاجتماعى فى الصحافة المصرية خلال فترة الدراسة ـ كل سنة على حده ـ نتبين حرص الكتاب وقتئذ على ابسراز الصفوة كفاعلين أساسيين لاحداث التغيير الاجتماعى مع عدم اغفال الجماهير ولكن بقدر أقل كثيرا •

ثم الطبقة الوسسطى Middle Class التى تشسمل عامة الموظفين والتجار ومتوسطى الملاك ، وقد حققت (٩٢) تكرارا ٠

<sup>(</sup>٣) على الدين هلال ، بعض جرانب أزمة الجماعة الثقافية في مصر ، الندوة السابقة نفسها ، ص ٣٧ ٠

ومما لاشك فيه أن التقارب النسبى فى ابراز الطبقة العلياة والطبقة الدنيا يعد نتيجة منطقية تعكس وجهود مشكلة العدالة الاجتماعية وقضية عدم المساواة بين طبقات الشعب التى حصلت على الأولوية الأولى فى ترتيب القضايا والمشكلات الاجتماعية من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢ كما انعكست فى مقالات وأعمدة الرأى الصحفى وقتذاك ٠٠

وقد تمثل هذا التقارب أيضها عبر السنوات الخاضه للدراسة •

وفيما يتعلق بالمؤسسات Institutions الواردة الذكر أثناء تناول الكتاب والمحررين للقضايا والمسكلات الاجتماعية في فترة الدراسية ، فقد تمثلت في الجيش والجامعيات والمدارس والأحزاب والجماعات السياسية والقصر الملكي والسفارة البريطانية والحكومة متمثلة في الجهاز الحكومي والوزارات ، بالاضافة الى الشرطة والبرلمان والصحافة والنقابات ،

وقد بينت نتائج التحليل أن الأولوية الأولى تمثلت في ابراز الحكومة بجههازها والوزارات حيث حصلت على (٣٠٢) تكرارا ، بما يكشف لنا عن تحديد صحافة الرأى في مصر من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢ للحكومة كمؤسسة أساسية عند تناول المشكلات والقضايا الاجتماعية ، يليها بفارق كبير الجامعات والمدارس التي حصلت على (٧٥) تكرارا ، ثم البرلمان وحصل على (٥٨) تكرارا والأحزاب والجماعات السهاسية على (٥١) تكرارا ، والصحافة على ور٢٥) تكرارا ،

وأخذ الاهتمام في التناقص بالنسبة للمؤسسات التالية وهي السفارة البريطانية ـ سلطة الاحتلال ـ وحصلت على ( ١٩ ) تكرارا ، ثم النقابات وحصلت على ( ١٤ ) تكرارا ، ثم القصر الملكي وحصل على ( ١١ ) تكرارا ، ثم الجيش والشرطة وحصل كل منهما على ( ١١ ) تكرارات ،

ويتمثل التباين نفسه في الاحتمام بابراز المؤسسة الحكومية عن غيرها من المؤسسات طوال السنوات الخاضعه للدراسة • وقد تبين من النتائم المتعلقة بالمؤسسات واردة الذكر في كل سنه على حده ، أن « البحيش » لم يرد ذكره في صبحافة الرأى عند تناول المشكلات والقضايا الاجتماعية طهوال السنوات ١٩٤٧ و ١٩٤٨ د ۱۹۹۲ ، أما « القصر الملكى » فلم يسرد ذكسره طوال السنوات ١٩٤٥ و ١٩٤٩ و ١٩٥٢ ، وان « السفارة البريطانيسة » لم ترد طوال غام ١٩٥٢ في حين ذكرت طوال الفترة من ١٩٤٥ الي ١٩٥٢ و « الشرطة » لم ترد طهوال السنوات ١٩٤٥ و ١٩٤٦ و ١٩٤٩ و ١٩٥٢ ، « الصحافة » لم ترد عام ١٩٤٩ فقط ، أما « النقابات ، فانها لم ترد طوال عامى ١٩٤٨ و ١٩٥٢ و وردت بقية المؤسسات المحددة آنفا طوال سينوات الدراسية • ويلاحظ أن المؤسسة الأساسسية المذكورة في الصهحافة المصرية ١٩٤٥ \_ ١٩٥٢ عند معالجتها للقضايا والمسكلات الاجتماعية ، والتي تمثلت في الحكومة بجهازها الحكومى وبوزاراتها قد تصساعد الاهتمام بابرازها عير السنوات •

ومن ناحية الجماعات الاجتماعية Social Groups فقد تبين من نتائج الدراسة أنها تشمل المثقفين ، ورجال الدين ، وطلبه المدارس والجامعات ، والجاليات الأجنبية ، والمرأة .

وقد حصلت فئة « طلبة المدارس والجامعات » على ( ٥٦ ) تكرارا ثم تكرارا من ( ٤١٦ ) قالب رأى ، « المرأة على ( ٥١ ) تكرارا ثم المثقفون » على ( ٢٨ ) تكرارات، الأجنبية ( ٨ ) تكرارات، فرجال الدن ( ٧ ) تكرارات ، ولم يرد ذكر « المثقفون » عام ١٩٥٢ ، أما « رجال الدين » فلم يرد ذكرهم طوال السنوات ١٩٥٠ و ١٩٥١ و ١٩٥١ و ١٩٥١ ، و « الجاليات الأجنبية » لم يرد ذكرها طوال السنوات

ه ۱۹۶۶ و ۱۹۶۱ و ۱۹۵۱ · و یعد عام ۱۹۶۹ أكثر الأعوام التی ورد فینها ذكر الجماغات الاجتماعیة ·

ويلاحظ من النتائج المذكورة فيما يتعلق بتنساول مقالات وأعمدة الرأى في الصحافة المصرية من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢ للجماعات الاجتماعيسة ، أنه لم يكن كثير الورود فني المضمون بالتحديد وذلك يكشف رؤية الرأى الصحفي الاجتماعي وقتئذ عند عرضه للمشاكل والقضايا الاجتماعية للمجتمع ككل دون تركيز على جمهرة عددية أو تجمع ، وذلك على أساس أن المجتمع تركيب واحد مكون من كثرة وأنه حشد من الأفراد لهم خصائص مشتركة .

وقد أشار « رالف بارتن بیری » الی هذه المعانی ، بقوله ان المجتمع مزیج مرکب من مجتمعات جزئیة (٤) .

أما أدوات أحداث التغيير في المجتمع The Tools فقيد وردت كذلك ورودا قليلا ، وذلك ما أكدته النتائج الكمية لتخليل المضمون ، من ( ٤١٦ ) مقالا وعمود رأى وردت اقتراحات بحلول اصلاحيية مما يكون من شيئة بقياء الوضع على ما هو عليه به ( ٤ ) تكرارات ذلك في السينوات ١٩٤٥ و ١٩٤٦ و ١٩٤٩ و ١٩٥٩ و ١٩٤٩ و

وفيما يتعلق بأدوات احداث التغيير في المجتمع فقد حصلت فئسة « اصسدار قانون أو تشريع » على الأولوية الأولى حيث بلغت ( ٧٠ ) تكرارا ، ووردت طوال سنوات الدراسة دون انقطساع • ويمكننا ادراك تفسير ذلك بالاشسارة الى المشروعات الاصسلاحية الاجتماعية التي طرحت في الأربعينيات كمشروعات قوانين تسبعي

<sup>﴿ (</sup>٤) رالف بارتن بيرى ، المرجع السابق نفسه ، ص ١٩١ •

الى احداث نوع من النوازن والعدل الاجتماعي ، وبالاشسارة الى المواقف الحكومية والبرلمانية ازاء هذه التصسورات المطروحة والقطساء عليها · وعلى ضوء ان الحسكومة والبرلمان والاحزاب والجماعات السياسية قد حصلت على المرتبات المتقدمة كمؤسسات واردة الذكر في مقالات وأعمدة الرأى في الصسحافة المصرية من الردة الذكر في مقالات وأعمدة الرأى في الصسحافة المصرية من لاحداث التغيير في المجتمع ، يتبين لنا المفهوم الشائع عن ارتباط القانون ارتباطا وثيقا بنظام الحكم ، وان السلطة السياسية مي أداة التنفيذ · وهذا هو بعينه ما يكشف عنه الاحتمام الصحفي في ابراز القانون والتشريع من بين كافة الأدوات وابراز الحكومه والبرلسان والأحزاب والجماعات السسياسية مسمن بسين كافة المؤسسات ،

أما الأداة الثانيسة التي تلت اهتمام قوالب الرأى المحللة لاحداث التغيير في المجتبع فهي فئة « احداث وضع ثوري باستخدام القوى الشعبية » وحصلت على ( ١٣ ) تكرارا ، وظهسرت في السنوات ١٩٤٥ و ١٩٤٨ و ١٩٥٠ ، ثم جاءت في الترتيب السنوات ١٩٤٥ و ١٩٤٨ و ١٩٥٠ ، ثم جاءت في الترتيب فئة « اتفاق الجماعات » وحصلت على ( ٩ ) تكرارات ، وظهرت في السنوات ١٩٤٥ و ١٩٤٦ و ١٩٤١ و ١٩٤٥ و ١٩٤٥ ، ثم جاءت الأحزاب » وقد ظهرت مرتين في سنتي ١٩٤٥ و ١٩٤٩ ، ثم جاءت فئة « احداث وضع ثوري باستخدام القوات المسلحة ( الجيش ) » مرة واحدة عام ١٩٤٦ .

من ثم ، يمكننا القول بأن الصخافة ... التى خضعت للدراسة التحليلية ... لم تعط اهتماها كافيا لأدوات أحداث التغيير في المجتمع وذلك يعكس اما عجزها عن رؤية الأهداف التي تراها عند حدوث التغيير أو اعتقادها في رفض الحكومات المختلفة لحدوث التغيير في

المجتمع ولو في أقل درجاته الاصلاحية ، والاحتمال الأخير هو الأقرب الى اعتقادنا نظرا لوقوف حكومات ما قبل الثورة ضمد تصورات مشماريع القوانين الاصلاحية المقترحة ، ولفرضها قيودا شتى أمام الحرية الكاملة لابداء الرأى الصحفى ،

وأخيرا يمكننا استعراض نتائج تحليل المضمون الكمي ، التي كشيفت لنا طرق الكتابة وأساليبها كما انعكست في مقالات واعمدة الرأى التي خضعت للدراسسة والمتمثلة في ١٦٤ قالب صبحفي . فقد ثبت أن كتاب المقالات والأعمدة التي تناولت القضايا والمشكلات الاجتماعية ( ١٩٤٥ ــ ١٩٥٢ ) قد لجأوا في كتاباتهسم إلى الآواء الذاتية ، وهي عنصر أساسي اتفق على تحديده كبـار الصحفيين وأساتذة الصمحافة لوصف القالب الصمحفى بأنه مقال أو عمود رأي يعكس رأى الكاتب الذى يوقع باسسه أو بتوقيع مستتر تحت اسم آخر أو بتوقيع الأحرف الأولى فقط من اسمه ، وأحيانا يخفى اسم الكاتب ... ويلاحظ أن احدى دراسات الصحافة قد جاء فيها أن اخفاء اسم كاتب المقال يعتبر ضرورة في بعض الأحيان بالنسبة للصحيفة التي تحرص على اسمها وشهرتها على أسساس أن أهمية المقال قد تهبط اذا ذكر اسم صاحبه وكان مغمورا ، مستندا الى أن الالتزام بتوقيع المقالات الصمحفية يجافى حرية الصمحافة (٥) ٠ الا أننسا لانتفق مع هذا الرأى حيث أن المقال الجيد هو الذي يرفع اسم كاتبه حتى اذًا كان مغمورا ، كما أن المقال غير الجيد هو الذي يخفض من شأن كأتبه حتى اذا كان مشهورا • وأحيانا تمثل المقالات نحير الموقعة سياسة الجريدة حيث يحسروها رئيس التحسرير أو كاتب قديم بالصمحيفة •

<sup>(</sup>د) رجاء على المزبى ، المرجع السيابق تغييه . من ٢٧٣ و ٢٧٤ ·

ومن الملاحظ أن اللجوء عنه كتهابة المادة المحللة و للآراء الذاتية ، قد نال الأولوية الأولى حيث حصل على ( ٣٩٥) تكرارا وقد استمر في التصاعد من عام ١٩٤٩ · تلاه الاهتمام « بالبرهنة باستخدام شواهد تاريخية أو معتقدات دينيه أو عوامل فنيسه تكنولوجية أو ابراز أمثلة » وحصلت على ( ٣٥٨ ) تكرارا ، وقد تصاعد الاهتمام بها في عام ١٩٤٩ · ثم جاء الاهتمام « بالتشخيص منع اقتراح حلول » وبلغت ( ٢٨٥ ) تكرارا ، وتصاغد الاهتمام بها عام ۱۹۶۹ أيضا ثم أعوام ۱۹۵۲ و ۱۹۵۰ و ۱۹۶۲ على التوالى ٠ وفيّ المرتبنة الرابعاتة جستاء « التعميم بدون أمشسلة مناغة تعميمات جارفة ، وقد منياغة تعميمات جارفة ، وقد حصلت على (٢٤٥) تكرارا وتصاعد الاهتمام بها عام ١٩٤٩ واستمرت متصاعدة عقب ذلك · وفي المرتبة الخامسية جاءت فئة « ابسراز الأسباب والدوافع » وبلغت ( ٢١٢ ) تكرازا ، وبرزت عام ١٩٤٦ ثم عام ١٩٤٩ ثنم عامى ١٩٥١ و ١٩٥٠ وجاء « التنبوء » فني المرتبة السادسة وبلغ ( ١٠٪ ) تكرارا وبرز في الأعوام المذكورة أعسلاه نفسها • ثم جاءت فئة « الاعتماد على المصادر » في المرتبة السابعة وبلغت ( ۱۰۰ ) تكرار ، وقد تصناعد الاهتمام بهسافي ١٩٤٩ واستمرت على تضاعدها •

ويلاحظ آنه كلما تمتعت الصحف ببعض الحريات ، تعددت طرق الكتابة وأساليبها في قوالب الرأى - المقال والعمود - حيث تبين النتائج المذكورة أن الأعوام التي رفعت فيها الرقابة عن الصحف وألغيت الأحكام العرفية هي أكثر الأعوام اهتماما بابسراز طسرق مختلفة وأساليب متعددة لكتابة الرأى الصحفي .

ولاشك أن لجوء مقالات وأعمدة الرأى الى ابراز الأسلسباب والدوافع الكامنة في القضايا والمشكلات الاجتماعية بعكس محاولة موضوعية للصحافة المصرية وقتئذ لتحقيق التغيير الاجتماعي بكشف

المجتمع الواقع وما هو موجود فيه والى جانب عنايتها بكشف النتائج التي تترتب على الأخذ بسياسة معينة ، وذلك باللجوء الى اسلوب « التنبوء » حيث يتنبأ الكتاب بالمساكل التي تترتب على الأخذ بنظام سياسي معين و كما يتبين أن كتابات الرأى قد اهتمت بذكر مصادرها الصحفية من عام ١٩٤٩ لخشيتها قبل ذلك من النتائج التي تترتب على الكشف عن المصادر الصحفية والتي تتمثل في البطش بهذه المصادر التي غالبا ما تكون في مناصب قريبة ممن يعنيهم الأمر و خاصة فترة الحكومات التي سياحت فيها سياسة اضطهاد حريات الصحافة والتي الصحافة والتي الصحافة و المحلولة و التي سياحت فيها سياسة المنطهاد حريات الصحافة و المحلولة و التي سياحة و المحلولة و المحلولة

مكذا فقد تبين لنا خريطة القضايا والمسكلات الاجتماعية ، ونوعيسة الطبقيات الاجتماعية الناعلين المقترحين لاحداث التغيير ، ونوعيسة الطبقيات الاجتماعية التي يتضمنها الموضوع ، والمؤسسات واردة الذكر ، والجماعات الاجتماعية ، وأدوات احداث التغيير في المجتمع ، وطرق الكتابة وأساليبها كما انعكست في مجمسل الصحف المصرية ( ١٩٤٥ ـ ١٩٥٢ ) من خلال مقالات وأعمدة الرأى بناء على التحليل الكلى العام .

وننتقل الى عرض النتائج الكلية والتفصيلية لكل صحيفة من. صحف الدراسة وذلك اعتمادا على التقسيم المسبق للصحف ·

نعتمد في هذا الفصل على مستوى التحليل الكلى والتفصيل بهدف تبيان رؤية الصحف المصرية الأربع ـ الخاضعة للدراسة ـ التي لاتعبر عن أحزاب أو جماعات سياسية من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢ ، وتتمثل في : الأهرام وأخبار اليوم ، وروز اليوسف ، وبنت النيل

وذلك على أساس البدء بعرض الرؤية الكلية لكل صحيفة من الصحف الأربع المذكورة بصدد ترتيب اهتمامها للقضايا والمسكلات الاجتماعية ، ونوعية الفاعلين الذين اقترحتهم لاحداث التغيير ،

ونوعية الطبقات الاجتماعية التي عنيت بإبرازها في سياق عرض المسألة الاجتماعية ، والمؤسسات والجماعات الاجتماعية الواردة الذكسس في المضمون الاجتماعي ، وأدوات احداث التغيير وطرف الكتابة وأساليبها التي استعانت بها في عرض المسألة الاجتماعية في قوالب الرأى الخاضسعة للتحليل ـ تبعسا لفترة ظهورها من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢ .

ثم الاعتماد على مستوى التحليل التفصيل والنجزئي لتبنيان الروية التفصيلية لخريطة القضايا والمشكلات الاجتماعية كما ظهرت في الصحف المحددة .

ولاشك أن تناول جزئيات الموضيوع من شأنه أن يقلل من تحيزنا أو ذاتيتنا في الحكم على اتجاهات الصحف ازاء رؤيتها للأزمه الاجتماعية من حيث تحديد أبعادها المتمثلة في قضايا ومشكلات اجتماعية بعينها ، بالاطسافة الى مؤشرات وأسباب وحلول كل منها المجتماعية بعينها ، بالاطسافة الى مؤشرات وأسباب وحلول كل منها

## الفصسل النساني

الزؤى الكلية والتفصيلية للقضايا والمشكلات الاجتماعية في الصبحف التي لا تعبر عن أحزاب أو جماعات سياسية من 1407 الى 1407

## ا ـ جريدة الأهسرام ٠٠

اعتمدنا على نظام العينات في تحليل مضمون مقالات وأعمدة الرأى في جريدة « الأعرام « اليومية التي تضمنت قضايا ومشكلات الجتماعية خلال فترة الدراسة ( ١٩٤٥ – ١٩٥٢) ، وذلك نظرا لتعدد القضايا والمشكلات المعنية بالدراسة وتداخلها · بالاضافة الى اتساع الفترة الزمنية · لذا استخدمنا طريقة العينة العشوائية المنتظمة في اختيار أعداد الجريدة التي تخضع مقالات وأعمدة الرأى الصادر بها للتحليل – على أساس أن يظهر بها جميع أيام الأسبوع بالتساوى – مع تحديد عينة بديلة تتمثل في العدد التالى لأعداد الجريدة الخاضعة للدراسة ·

وطبقا لطريقة اختيار العينة المذكورة ، فقسد حصرنا عدد المقالات وأعمدة الرأى التي تناولت قضية أو مشكلة اجتماعيك وظهرت في عينة أعداد جريدة الأهرام من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢ .

وتمثلت قوالب الرأى التي خضعت للتحليسل في (٩٤) مقالا وعبود رأى ٠

ويلاحظ من عدد قوالب الرأى المعنية بالقضسايا والمسكلات الاجتماعية في كل سنة على حدة من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢ ، أن هذا العدد

قد ازداد في فترات رفع القيود عن الصحافة • حيث ورد (٢٧) مقالا وعمود رأى في جريدة الأهرام تتناول القضايا والمسكلات الاجتماعية خسلال عام ١٩٤٠ ، ( ٢٥) قالب رأى في عام ١٩٥٠ ، يليسه ( ١١) قالبا عام ١٩٤٦ ، وتوالى العدد في النقصان خلال السنوات الأحسرى •

ويمكننا تحديد خريطة المسكلات والقضايا الإجتماعية كما انعكست في المقالات وأعمدة الرأى بجريدة « الأهرام » منذ مايسو ١٩٤٥ حتى يوليو ١٩٥٢ اعتمادا على نتائج تجليل المضمون ٠

وقد تبين من النتائج أن القضية الأولى قد تمثلت في عدم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية وحصيات على ( ١٠١) تكرارا

وهذه النتيجة تتماثل مع رؤية الصحافة المصرية بمجملها في الأربع عشرة صحيفة المحللة حيث وردت القضية نفسها كقضية أولى في ترتيب القضايا والمسكلات الاجتماعية ، وجساءت النتيجتسان التاليتان كذلك متماثلتين مع الرؤية العسامة للصحافة بمجملهسا فجاءت القضية التعليمية في المرتبة الثانية وحصلت على ( ٨٢ ) تكرارا ، وكذلك جاءت قضية التموين والغلاء وارتفاع الأسغار في المرتبة الثالثة وحصلت على ( ٧٧ ) تكرارا ، ثم حدث التباين بين رؤية « الأهرام » ورؤية الصحافة المصرية ككل بالنسبة للقضية المتبلقة بالأمراض الاجتماعية ، أما دون ذلك فقد حدث تماثل في المرقية من حيث ترتيب القضيايا والمسكلات فقد جاءت في المرقبة الرابعة قضية وضع المرأة ودورها ب ( ٧٠ ) تكرارا ، تليهسا في المرتبة الخامسة المسكلة الصحية وسوء التغذية ب ( ٢٩ ) تكرارا ، تليها مشكلة الاستخالان بر ( ٢٩ ) تكرارا ، ثم تجيء الأمراض الاجتماعيسة بعدد ( ٢١ ) بر ( ٢٩ ) تكرارا تليها مشكلة زيادة عدد السكان بتكرارين ققط ،

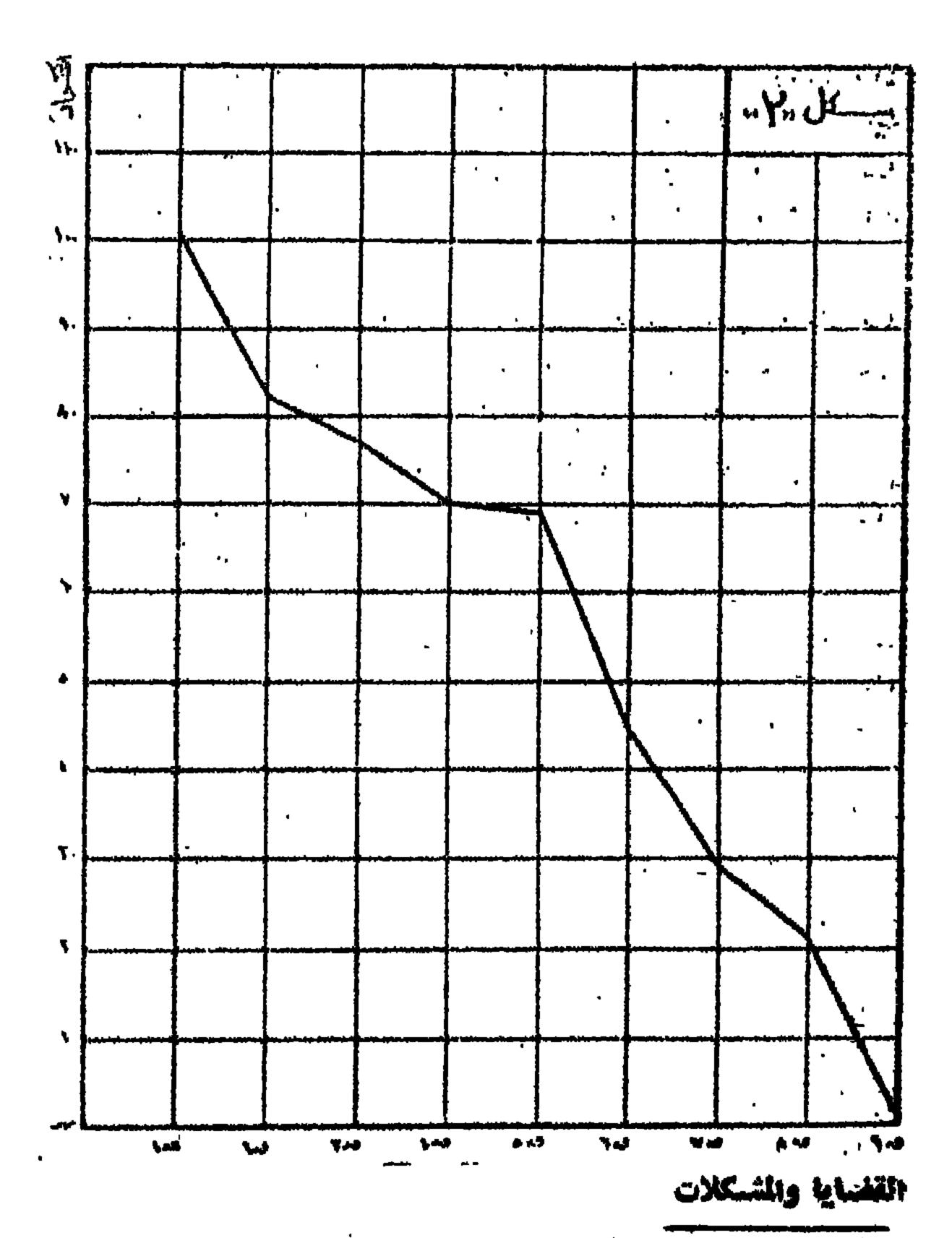

رُجُرَعُ ق 1 فضية عدم المساواة بين طبقات التسعب والعدالة الاجتماعية ، ق ٢ القطبية التعليمية ق ٢ قضية التموين والغلاء وارتفاع الأسعار ، ق ٤ وضع المرأة ودورها ، ق ٥ المسكلة الصحية وسوء التغذية ، ق ٦ المسكلة العمالية ، ق ٧ مشكلة الاجتماعية ، ق ٦ مشكلة زيادة السكان ، ق ٨ مشكلة زيادة السكان ،

ويوضيع: شكل رقم ٣ خريطة المشكلات والقضايا. الاجتماعية كما انعكست في مقالات وأعمدة الرأى في جريدة « الأهرام » ظوال الفترة المعنية بالدراسة ( ١٩٤٥ مـ ١٩٥٢) . •

وهكذا يمكننا أن نلحظ وعن جسيدة الأهرام بابراز المشكلة الاجتماعية الأولى فى المجتمع المصرى ألا وهي عدم المسسساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية ، ولاشك أن ابراز هذه المشكلة الاجتماعية بعينها يزيد وعى الرأى العام المصرى بأنها تمثل قضيته الأولى . كما أن « الأهرام » قد أعطت اهتماما متقاربا للقضسايا الاجتماعية الأمماسية التالية ، وعلى رأسها القضية التعليمية وهي من القضسايا التي تمس الجانب الادراكي العقلاني في المجتمع مما يعكس عقلانية رؤية جريدة « الأهسرام » لخريطة المسكلات متصلة والقضايا الاجتماعية وقتئذ ، ثم أوردت قضايا ومشكلات متصلة بحاجات الجمهور في مرتبات تالية ،

الا أنه قد تبين اغفال الأهرام عن اعطاء الأهراض الاجتماعية اهتماما بارزا حيث مثلت في مقالاتها وأعمدة الرأى بها المرتبة قبل الأخيرة · خاصة أن الأهراض الاجتماعية كانت منتشرة في معالجات العسحف الأخسري ، ماعدا الوفدية ـ وهو ما سنبينه في صفحات متقدمة عند معالجة الصحف الأخرى ـ وهذا من شأنه يعكس دون شك ، موضوعية الأهرام في تلمس القضايا الاجتماعية الأساسية ، والاقلال من ابراز القضايا غير المحددة والتي يشوبها الاتهامات غير المؤكدة أو القضايا غير المحددة والتي يشوبها الاتهامات غير المؤكدة أو القضايا غير المحددة والتي بشوبها الاتهامات غير

وقد ذكر « ابراهيم عبده » رأيه في جريدة « الأهرام » بقوله أنها لاتعاليم حدثا الا من الناحية الموضوعية » (٦) .

وبالنظر الى تكرارات ورود القضايا والمشكلات الإجتماعية في « الأمرام » من عام ١٩٤٥ الى عام ١٩٥٦ - كل سنة على حده يمكننا تبين تصاعب اهتمامها بالمشكلة الأولى المتعلقة بعدم المساواة بين الطبقات والعدالة الإجتباعية ، وذلك في السينوات ١٩٤٥ و و [عماء والغيام والغيام والغيام والمتعلمية التعليبية خيلال عام ١٩٤٩ وعسام ١٩٥٠ امتمامها بالقضية التعليبية خيلال عام ١٩٤٩ وعسام ١٩٥٠ قد اشتذ بحيث لم ترد سوى عرة واحدة عام ١٩٥١ و بالاضيام قد اشتذ بحيث لم ترد سوى عرة واحدة عام ١٩٥١ و بالاضيام المساعد اهتمام « الأهرام » بقضية التموين والغلاء وارتفساع الأسعار عام ١٩٤٩ ثم توسيط الامتمام بها وكما تصاعد اهتمامها بالمشكلة الصحية وسوء التغذية في عام ١٩٥٢ ، وتصاعد اهتمامها بالمشكلة الصحية وسوء التغذية في عام ١٩٤٧ ، الذي ازداد صعودا عام ١٩٤٩ ، ثم انخفض المخفاضا شديدا في الشنوات المتعاقبة بعدها و

كذلك تصاعد الاهتمام بالمسكلة العمالية خلال عامي ١٩٤٥ و ١٩٥٦ و ١٩٤٦ و ١٩٤٦ و ١٩٤٦ و ١٩٤٦ و ١٩٤٦ و ١٩٥١ خيث لم ترد "

وظهرت مشكلة الاسكان في « الأهرام » ظهورا متوسطا عامي ١٩٤٨ وظهرت مشبكلة الاسكان في « الأهرام » ظهورا متوسطا عامي ١٩٤٨ وظهرت مشبكلة الاسكان في الأعوام ١٩٤٦ ، ١٩٤٨

<sup>(</sup>٦) ابراهيم عبده ، تطور الصنحافة المصرية ، المرجع السابق نفسه ، س ٢٠٠٠ ١٠٠٠

و١٩٥٢ ، في حين اختفت بالفعسسل في الأعسوام ١٩٤٥ و ١٩٤٧ و ١٩٥٠ ·

كما ظهرت مشكلة « الأمراض الاجتماعية » في « الأهرام » ظهوراً ضعيفاً في كل السنوات ، واختلنت عامي ١٩٤٩ و ١٩٥٢ .

ولم تظهر مشكلة زيادة السكان في الأهرام » سوى مرتين في عام ١٩٤٦ .

بالتمعن في نتائج التحليل المبين آنفا يمكننسا استخلاص الاستندلالات التالية : ·

أولا: أن « الأهرام » استطاع خلال فترات رفع القيود عن الضحافة ان يناقش القضايا والمشكلات الاجتماعية مما يسسساعد دون شك على تنوير الرأى العام المصرى بالوضع الاجتماضي للبلاد ، يخاصة وأن جريدة « الأهرام » تطرح القضايا والمسكلات الاجتماعية دون أن تلتزم بوجهة نظر حزبية أو اتجاه سياسي معدد ، وبالتالي فهي موجهة للمجتمع ككل وليس لفئة أو طبقه أو جماعة معينة • فقد ألغيت الأحكام العرفية في أكتوبر ١٩٤٥ ، ورفعت الرقابة عن الصمحف في يونيو ١٩٤٥ حتى مايو ١٩٤٨ حيث أعيد فرضـها في ١٤ مايو بسبب حرب فلسطين ثم ألغيت في ١٣ يناير ١٩٥٠ الى يناير ١٩٥٢ حيث أعيد احكام الرقابة على الصحف حتى قيسام ثورة ١٩٥٢ . كما يلاحظ أن حكومات اضطهاد حرية الصبحافة قد ضربت الصخف. وعطلتها كما سبق أو أوضبحنا في منتصف ١٩٤٦ واستمرت في ارهابها طوال ١٩٤٧ و ١٩٤٨ الى اغتيسال النقراشي باشا في ٢٨ ديسمبر ١٩٤٨ وسقوط حكومته الثانية التي اتسبت بمصادرة الصحف وحجب الرأى الآخر .

من ثم يتبين أن هناك علاقة بين حرية الصبحافة وتصساعد النقد الاجتماعي ·

كانيا : ثبوت القول الشائع بأن الكبت يولد الانفجار ثم يخفت معدل الانفجار ويهدأ ، وهذا هو بعينه الذي تحقق بالنسبة لجريدة الأهرام حيث ازداد اهتمامها بابراز القضايا الاجتماعية الأساسية وهي العدالة الاجتماعية وعدم المساواة بين طبقات الشعب ، والقضية التعليمية ، وقضية التموين والفلاء وارتفاع الأسعار وذلك في عام ١٩٤٩ ، الذي أعقب الحكومات التي قيدت الحريات ، ثم سرعان ما هدأت الجريسة وخفتت معالجتها للقضايا والمشكلات ، خاصة بعد رفع القيود عن الصحافة بتولى حكومة الوفد السلطة ، مع توقع « الأهرام » بأن حكومة الوفد أفضل من الحكومات الأخرى التي لم تحقق ما حققه الوفد باسسسداره بعض القوانين الاسسسلاحية ،

ثالثا : اهتمام « الأهرام » بمعالجة القضايا الأساسية التي اتفقت عليها الصحف المصرية باجمالها ... كما اتضح من النتائج المبيئة في الجزء الأول من هذا الباب ... وعزوفها عن الاهتمام بقضايا غير ملحة اجتماعيا كنظيراتها .

رابعا : عزوف « الأهرام » عن قضایا تم حلها بعض الشیء ، وعلی سبیل المثال فالقضیة التعلیمیة قد انخفض اهتمام المجریدة بها خسلال عامی ۱۹۰۱ و ۱۹۰۲ حیث ان حکومة الوقد قد أصدرت قانون رقم ۹۰ لسنة ۱۹۰۰ بتعمیم المجانیسة فی المرحلة الثانویة ، وقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۰۱ لتنظیم التعلیم الثانوی و توحید المناهج و نظم القبول والامتحانات ،

والأشك أن الاستدلالات المؤضعة تعكس سياسة جريدة

الأهرام الموضوعية التي لاتنتمي لحزب بعينسه ولا جماعه أو تبار سياسي بذاته

خاميسا: أن جريدة « الأهرام » لاتعالج القضيسايا والمستكلات الاجتماعية في اطار جزئي ، وانما تعكس نمطا مترابطا ﴿ \*) في معالجتها ، مما يبين بدوره أن المشكلة الواحدة مرتبطة بمشكلات اجتماعية أخرى • فغى سنة ١٩٤٥ ظهر ارتباط بن القضايا والمسكلات المتعلقة بعدم المسساواة والعسداله الاجتماعية ، والمشكلة العمالية ، والقضية التعليمية وقطسية وضم المرأة ودورها ، والمسكلة الصبحية وسيسوء التغذية ، وقضية التموين والغلاء وارتفاع الأسعار ، ومشكلة الأمرياض الاجتنماعية • في حين ظهر في سنة ١٩٤٦ ارتباط بين كافة القضايا المعنية بالدراسة بالاضافة الى مشكلتي زيادة السكان وأزمة الاسكان دون قضية وضع المرأة ودورها • أما في سنة ١٩٤٧ فقد ظهر الارتبساط بين العدالة الاجتماعية وعدم المساواة ، والقضية التعليمية ، وقضية وضم المرأة ودورها ، والمسكلة الضحية وسسوء التغذية ، ومشكلة الأمراض الاجتماعية • وفي سنة ١٩٤٨ ظهر ارتباط بين كافة القضايا المعنية بالدراسة فيما عدا قضية وضبع المرأة ودورها ، ومشكلة زيادة السكان • أما سنة ١٩٤٩ فقد ظهر الارتباط بين كافة القضايا فيما عدا المسكلة العمالية ، ومشكلة زيادة السكان ، ومشكلة الأمراض الاجتماعيسة . • وفي سنة ١٩٥٠ فلهسسو

<sup>(﴿</sup> الله المسكلات الاجتماعية في السنة الواحدة ، ولا تعنى بقياس درجة الارتباط بين المقضايا والمتمكلات الطلاقا من عدم لزوم ايجادها لالبات فرون البراسة المقدمة بالاضافة الى أن مشكلة الدراسة متعددة الجوانب والانجاهات ولتداخل القضايا وطول فترة الدراسة .

الارتباط بين كافة القضيايا دون مشكلتي زيادة السكان والاسكان وفي سنة ١٩٥١ ظهر ارتباط بين الكافة دون المسكلة العمالية ، وقضية وضع المرأة ودورها ومشكلة زيادة السكان أما في سنة ١٩٥٢ فقد ظهر ارتباط بين الكافة دون القضية التعليمية ، ومشكلة زيسادة السكان ، ومشكلة الأمراض الاجتماعية .

من ثم يمكننا أن نعرض نتائج تحليل المضمون بمستوى المتحليل الكلى Macro Analysis للتحليل الكلى المعالات وأعمدة الراى في بويدة الأعرام من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢، فيما يتعلق بنوعية الفاعليل المقترحين الاخذات التغيير ، ونوعيسة الطبقات الاجتماعية التي يتضمنها المؤضوع ، والمؤسسات والجماعات الاجتماعية الواردة الذكسر ، وألاوات أحذاث التغيير في المجتمع ، وطرق الكتابة وأساليبها ،

نتبين من نتائج التحليل ، أن صحيفة « الأهرام » قد أبرزت الضفوة من السياسيين والمثقفين والمفكرين طسوال فترة الدراسة كفاعلين مقترحين لاحداث التغيير وحصلت على (٤٩) تكرارا من (٩٤) قالب رأى ، وأشارت الى الجماهير كفاعلين بتكرار واحد عام ١٩٤٥ \_ تأثرا بالظروف والاضطرابات السياسية التي مرت بها البلاد \_ كما خفذت ، على وجه الخصوص جماهيز الحركات العفوية مرتين بالإيجاب غلم ٢٤٦١ ومرة بالرفض عام ١٩٤٨ \_ مما يعكس دفضها للتغيير بأسلوب غير منظم حيث تسببت الحركات العفوية للجماهير في مزيد بأسلوب غير منظم حيث تسببت الحركات العفوية للجماهير في مزيد المحاكم ، وهذا يعكس سياسة جريدة الأهرام غير المعادية \_ بصورة حادة \_ للخطام القائم ،

كما تبين النتائج ، أن « الأعرام » قد عكست نظرتها المتوازنة الى نوعيات الطبقات الاجتماعية التي تضمنتها عند عرض القضايا والمشكلات الاجتماعية حيث أبرزت كافة الطبقات بأعداد متوازنة

تقريبا • فقد حصلت الطبقة الوسطى ـ التنى تشمل عامة الموظفين والتجار ومتوسطى الملاك ـ على (٢٥) · تكرارا من اجمالى قوالب الرأى ـ التى سبق تحديدها فى ٩٤ قالبا - وظهرت طوال سسنوات الدراسة • أما الطبقة العليا التى تتضمن كبار الملاك والرأسماليين والتجار ورجال الدولة ، فقد حصلت على (١٩) تكرارا وظهرت طوال السنوات فيما عدا عامى ١٩٥١ و ١٩٥٢ •

أما الطبقة الدنيا والتي تتضمن العمال والفلاحين وصعار التجار فقد حصلت على عدد مساو من التكرارات بلغ (١٩) ولم تظهر عام ١٩٤٨ فقط ٠

أما فيما يتعلق بالمؤسسات الواردة الذكر في « الأهرام » كما بينت نتائج التحليل ، فقد ثبت أن الحكومة بأجهزتها هي الأولى في المؤسسات الواردة الذكر في « الأهرام » عند معالجتها للقضايا والمشكلات الاجتماعية وحصلت على (٦٩) تكرارا من (٩٤) قالب رأى ، وظهرت طوال فترة الدراسة من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢ – وذلك قد يؤكد قول « ابراهيم عبده » ان جريدة الأهرام « قد أخذت على نفسها أن تكون اللسان الرسمي للحكومة المصرية – حكومة أي حزب وان لم يمنع ذلك من فتح صدرها وصفحاتها للمعارضة بين ان وآخس » (٧) .

وجاءت الجامعات والمدارس في المرتبة الثانية وظهرت بـ(٢٣) تكرارا طوال سنوات الدراسة ، ولكن لم تظهر عامي ١٩٥١ و ١٩٥٠ بما يمكن أن يعكس لنا رضاءها عن الحلول التي قدمتها حكومة الوفد للقضية التعليمية والسابق تحديدها .

تلاها البرلمان الذي حصل على عدد منخفض من التكرارات بلغ (٦) وظهر في ثلاثة أعوام فقط هي ١٩٤٨و١٩٤٩ و١٩٥١ ، ثم الأحزاب والجماعات السياسية وبلغت (٥) تكرارات ، ظهرت في

 <sup>(</sup>٧) ابراهيم عبده ، المرجع السابق نفسه ، الصفحة نفسها .

أعوام ١٩٤٥ و ١٩٤٦ و ١٩٥٠ • ثم النقابات التي حصلت على تكرارين فقط في عامي ١٩٤٥ و ١٩٥٠ •

وجاء بعد ذلك فى الترتيب مؤسسات حصلت على تكراد واحد طوال الفترة الزمنية هى الجيش والشرطة والقصر الملكى والسفارة البريطانية والصحافة ،

أما فيما يتعلق بالجماعات الاجتماعية التي تناولتها « الأهرام » في معالجتها للقضايا والمسكلات الاجتماعية ، فقد حصسل طلبة المدارس والجامعات على الأولوية بعدد (١٧) تكرارا وظهرت في أعوام ١٩٤٥ و ١٩٤٥ و ١٩٥٠ · تلتها المرأة وقد حصلت على عدد (١٢) تكرارا وظهرت في أعوام ١٩٤٥ و ١٩٤٧ و ١٩٤٩ و ١٩٤٩ و ١٩٤٩ و ١٩٤٩ و ١٩٥٠ و ١٩٥٠ و ١٩٥٠ و ١٩٥٠ و ١٩٤٠ و ١٩٥٠ و ١٩٤٠ و

وفيما يتعلق بأدوات أحداث التغيير في المجتمع ، فقد حصلت فئة اصدار قانون أو تشريع على الأولوية بعدد (٢٨) تكرارا ظهرت طوال السنوات دون سنة ١٩٥٦ • تليها فئة اتفاق الجماعات وحصلت على عدد (٥) تكرارات وظهرت في أعوام ١٩٤٥ و ١٩٤٦ و ١٩٤٩ • ١٩٤٩ ثم فئة اتفاق الأحزاب وحصلت على تكرارين تم ظهورهما علمي ١٩٤٥ و ١٩٤٩ • في حين لم يرد أية أشارة لاحداث وضع ثورى باستخدام القوى الشعبية أو القوات المسلحة •

وهذه النتيجة تعكس أيضا حرص الأهرام على سياسة التحرير الحيادية حيث تؤيد الحلول الاصلاحية التى يكون من شأنها بقاء الوضع على ما هو عليه ، فهى لا تريد بأى حال أن ينهار النظام القالم القالم .

وأخيرا الفئة الرئيسية المتعلقة بطرق الكتابة وأساليبها كما

انعكست في قوالب الرأى بجريدة الأهرام طوال الفترة من ١٩٤٥ الى ١٩٥٣ ٠ فقد أظهرت نتائج التحليل أن الأولوية كانت للفئة الفرعية المتعلقة بالاعتماد على الآراء الشخصية والذاتية وحصلت على (٨٥) تكرارا ، وظهرت طوال الفترة المدروسة • ثم الفئة الفرعية المتعلقة بالبرهنة باستخدام شواهد تاريخية أو معتقدات دينية أو عوامل فنية تكنولوجية أو ابراز أمثلة ، وحصلت على (٨١) تكرارا وظهرت طوال الفترة المدروسة ثم جاءت فئة التشبخيص مع اقتراح حلول وقد حصلت على (٦٤) تكرارا وظهرت طوال الفترة • تليها فئة ابراز الأسباب والدوافع التي حصلت على (٤٠) تكرارا وظهرت أيضا طوال الفترة ـ مما يعكس عقلانية « الأهرام ، في أسلوب كتابة المقال والعمود حيث تلجأ الى أسلوب الدراسة • وفي المرتبة الحامسة جاءت فئة الاعتماد على المصادر بـ(٣٧) تكرارا وظهرت طوال الفترة دون عام ١٩٤٧ ــ ويلاحظ أن اخفاء المصادر الصحفية في هذا العام كان له دلالة خاصة تشير الى الارهاب والقهر ـ وجاءت في المرتبة السادسة فئة التنبؤ التي حصلت على (٢٩) تكرارا ولم تظهر عام ١٩٥١ وظهرت عام ١٩٥٢ مرة واحدة مما يعكس عدم وضوح الرؤية المسيتقبلية لدى « الأهرام » فيما يتعلق بالقضايا والمسسكلات الاجتماعية كما بمكس عدم وجود تيار أو أيديولوجية لدى الجريدة بحيث تتدبأ في اطاره ٠ أو أن الرؤية واضحة لها ولكنها لا تجرؤ على البوح بها حتى لا تستثير الجماهير أو تهدد الحكومة القائمة ٠

ثم حصل التعميم بدون أمثلة على (٢٨) تكرارا ولم تظهر في عامي ١٩٥١ و ١٩٥٢ ، وذلك بدوره سياسة التحرير المحددة التي ترسسها « الأهرام » لنفسها بحيث تعطى أمثلة ومبردات وأسسبابا وبرهنة على ما تعرضه من مشكلات وقضايا اجتماعية ،

مكذا يتبين لنا صبحة الفرض الثانى من فروض الدراسة فيما يتعلق بوجود علاقة بين السياسة التى تعبر عنها الصحيفة ، وهى منا تتبثل في جريدة « الأهرام » وبين رؤيتها للمشكلات أو القضايا

الاجتماعية ونوعية الفاعلين المقترسين لاحداث التغيير ، ونوعية الطبقات الاجتماعية المتضمنة ، والمؤسسات الواردة الذكر ، والجماعات الاجتماعية المذكورة ، وأدوات احداث التغيير في المجتمع ، وطرق التحرير وأساليبه ، وذلك كله يعكس اتجاهات اصلاحية تبغى التقدم الاجتماعي والتغيير في اطار الأوضاع المتوافرة ،

من هنا يمكننا الانتقال باستعراض أبعاد الازمة الاجتماعية كما ظهرت في « الأهرام » وذلك من حيث تشخيص المشكلات والقضايا الاجتماعية وابراز مؤشراتها وأسبابها والحلول المقترحة لها ، مما يعكس بدوره المنطلق السياسي الذي تمثله « الأهرام » خلال هذه الفترة الحاسمة من تاريخ مصر الحديث ،

بناء على مستوى التحليل الجزئى للقضايا والمسكلات التى تمثلت فى الأهرام ــ اعتمادا على (٩٤) قالب رأى ـ جاءت المسكلة الاجتماعية الأولى المتعلقة بعدم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية بر (١٠١) تكرارا ٠

وقد تبين أن « الأهرام » قد تناولتها بصيغة لفظية تقريرية بر(١٠) تكرارات، ودللت عليها باستخدام مؤشرات لها بر(٢١) تكرارا وتمثلت هذه المؤشرات في « الأهرام » في ابراز معاناة الأغلبية من الفقر وسوء الحالة الاجتماعية وقلة الدخل بر(١٨) تكرارا ، وفي ارتفاع معدل الملكيات الكبيرة وتكدس الثروة بر(٢) تكرارات ٠ كما طرحت « الأهرام » أسباب المسكلة المذكورة بر(١٥) تكرارا ، منها فشل السياسات الحكومية في توزيع الدخل والثروات ورفع مستوى المعيشة بد(٥) تكرارات ٠ ثم كل من سوء توزيع الملكية الزراعية ، وعدم وجود ونظام الضرائب المطبق لا يحقق العدالة بين الطبقات ، وعدم وجود سياسات اجتماعية متكاملة للنهوض بكل فئات الشعب في القرية والمدينة بتكرارين ٠ ثم مقاومة كبار الملاك لفكرة تحديد الملكيات والكبيرة أو فرض الضرائب وعدم تنظيم العلاقة بين ملاك الأطيان

الزراعية ومستأجريها ، وفساد الجهاز الحكومي ، وعدم تنفيذ مشروعات الاصلاح بتكرار واحد لكل منها ·

وفيما يتعلق بالحلول التي وردت بالجريدة لمواجهة المشكلة ، فقد تمثلت في رفع مستوى معيشة المواطنين به (١٢) تكرارات ، ومحاربة الفقر واطعام الفقراء ومساعدة المحتاجين به (١٠) تكرارات ، ثم توالت الحلول بتكرارات أقل من نصف تكرارات الحل الأول وتضمن كل من التكافل والتضامن الاجتماعي ، والاصلاح الضريبي وفرض ضرائب تصاعدية ، واصلاح الاداة الحكومية ، وتحديد الملكية الزراعية واعادة توزيع الملكيات على صغار الفلاحين والضمان الاجتماعي ، والاصلاح الاجتماعي في الريف والمدينة ، واستصلاح الأراضي البور وتوزيعها على صغار الفلاحين ، وضرورة دفع زكاة المال وانفاقها جزئيا على الفقراء وتحقيق تكافئ الفرص والقضاء على الاحتكار ، وسن تشريع الحماية صغار المستأجرين من تعسف الملاك ، أي أن الحلول وردت برهه) تكرار ،

مكذا فان جريدة الاهرام قد عنيت بابراز حلول مقترحة لمواجهة مشكلة عدم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية باسنادها للمسئولين والمشرعين وأفراد الشعب في اطار اصلاحي ثم تكشف المؤشرات ، خاصة المؤشر الذي يعكس الأغلبية التي تعانى من المشكلة وأخيرا طرح الاسباب الكامنة وراء المشكلة برؤى اصلاحية .

واستنادا الى التحليل الكيفى لمضمون المقالات والأعمدة الخاضعة للدراسة ، واشارة الى القوالب الصحفية الأخرى فى جريدة الأهرام من ١٩٤٥ الى ١٩٥٦، تبين فى مقال يتعرض لمشكلة العدالة الاجتماعية عام ١٩٤٥ ادراك الحكومة للمشكلة ، فقد جاء بالنص أنه « هنا فى مصر بدأنا نسمع فى خطاب العرش أن الحكومة أخلت على عاتقها تحقيق العدالة الاجتماعية ، وفى سبيل ذلك سوف تقوم بتعديل نظام الضرائب وتأخذ بالمبدأ التصاعدى فى فرضها ، كما ستعمل

على توزيع أطيانها على صغار الفلاحين • وهي انما تهدف بذلك الى تقصيب الحياة الاجتماعية ٠٠٠ تقارب ما بين الطبقات العاليسة والأخرى الواطية ، وتجمل المستوى واحدا لجميع الطبقات ، ثم ورد بالمقال نفسه دور القادة الذين اتخذوا من مآسى المجماعات في الحياة مطية للوصدول الى الحكم ولتحقيق أغراضهم الذاتية مستخدمين ألفاظا براقة اعتمادا على انعدام الوعى الاجتماعي بين الطبقات (٨) . كما بين بيان طرحه « مكرم عبيد » في مجلس النواب في العام نفسه، الاصلاحات التي اشتمل عليها مشروع الميزانية مفصسلا مشروعات التخفيف عن صغار الفلاحين وبيع أراضي الحكومة لهم بشروط سخية مع فرض الضرائب التصاعدية تحقيقا للعدالة الاجتماعية (٩) • وفي اليوم التالى ، يتم بيانه مؤكدا أن الضريبة التصاعدية ستكون ضريبة معقولة معتدلة عادلة تنصف الفقراء ولا تظلم الأغنياء (١٠) • كما نشر حدیث مع « یعقوب بباوی » (\*) أشیر فیه الی تعذر رفع مستوی الطبقة الفقيرة ، وهوجم اقتراح بتحديد الملكية الزراعية • وينادى بتنمية الثروة والحث على العمل باستصلاح الأراشي البور وبيعها لصغار الزراع ، بالاضافة الى الاقتصاد والادخار مع عدم الحد من تشاط المدخرين (١١) .

 <sup>(</sup>٨) محمد مختار عبد الله ، على هامش مشاكلدا ، حقال ، جريدة الأعرام ، ۱۹٤٥/۱۲/۲٦

<sup>(</sup>٩) الأهرام ، ١٩٤٥/٥/١٦ ، في مجلس النواب : بيان وزير الماثية عن الميزانية ، برلمانيات ، ص ٢ ·

<sup>(</sup>١٠) الأهرام ، ١٩٤٥/٥/١٧ وزير المائية يتم بياله عن الميزانية ، برلمانيات ، ص ٢ •

<sup>(</sup>١١) أحد البكرات وأصحاب العزة وقتلد .

<sup>(</sup>١١) الأهرام ، ١٩٤٥/١/ ، مشكلاتنا الاجتماعية وتعطيد الملكية الزراعية . عون توقيع ، حديث مسحلي ، ص ٥ ٠

وأكد « محمد خطاب » في مقال على حيوية رفع مستوى المعيشة وأهميته ، التي لن تتحقق باصدار قانون واحد ، وأشار الى أنه لا سبيل الى النجاح في علاج هذا الأمر الخطير الا اذا أجمع عليه المصريون بمختلف أحزابهم ، وتأليف لجنة قومية عليا مستقلة عن الحكومة يعهد اليها بالمقترحات العملية في هذا الشأن ، حتى يمكن وضع الميزانية المقبلة على هدى هذه المقترحات وحتى يوضع « مشروع الخمس السسنوات » (١٣) .

كما أكد « ابراهيم مدكور » على أهمية الشعور الواضح بما للمسائل الاجتماعية من خطورة ، والا يحدث مالا تحمد مغبته ، مشيرا الى سوء مستوى المعيشة العام ، وورد بقوله « ها هى الأراضى المحكومية تباع على النحو الذي كانت تباع به منذ خمسين سنة مضت ، دون أن يقام للمبادى الاجتماعية في توزيمها أى وزن ٠٠٠ وهاهى طرائق الايجار الزراعي تتمثل أمامنا في صورة هيكل مقدس لا يكاد يجرؤ أحد على لمسه ، وها نحن أولاه نختلف حتى اليوم على الضريبة التصاعدية ونلغى ما سبق أن أقررناه منها » (١٣) .

وورد أن « مشكلة الحرمان الذى نتحدث عنه هى أبعد غورا وأعمق جذورا من أن تعالج عن طريق تشريعات تحدد علاقات العمل وما شاكلها من تشريعات ضرورية تقضى العدالة الاجتماعية أن يتم وضعها وتطبيقها » (١٤) .

وذكر « عبد الرحمن البيلي » وزير المالية « أنه حيال حرمان

<sup>(</sup>١٢) محمد خطاب ، مستوى المعيشة ، مقال ، جريدة الأهرام ، ٥/٨/٥١٠ .

<sup>(</sup>١٣) ابراهيم مدكور ، أعياء السلم ، مقال ، الأهرام ، ١٩٤٥/٨ ، ريس مجمع اللغة العربية في مصر الآن ،

<sup>(</sup>١٤) عباس حلمي الحلي ، كيف نرفع مستوى المعيشة ، مقال ، الأهرام ، ١٩٤٦/٤/١

السواد الأعظم من أفراد الشعب ، من امتلاك الأراضى الزراعية ، رأت الحكومة أن تعمل على الاكثار من الملكيات الصغيرة ، تنفيذا لسياستها الخاصة برفع مستوى الحياة لكافة أبناء البلاد » • فوضعت برنامجا لبيع جميع الأراضى الحكومية لصغار الزراع ، مع تخصيص جزء للمعدمين ، والا يباع منها لكبار الملاك (١٥) •

وورد « أن الحكومة جادة في العمل الحثيث على أداء واجبها نحو المجتمع المصرى ، ولا سيما نحو المحرومين في الريف ٠٠٠ وانه بجب ألا يغيب عن المذهن أن طبيعة الاشياء تأبي الطفرة ٠٠٠ ويكفى أن نسير بخطى وثيدة في سبيل الاصلاح » (١٦) ٠

وفي الوقت نفسه جاء أنه « اذا تحقق ما ندعو اليه جميعا من اصلاح اجتماعي واقتصادي يرفع من مستوى المعيشة بين الفلاحين ، ويرد عليهم كرامتهم الاقتصادية فلا شك أنهم ٢٠٠٠ لا يصبحون العوبة في يد أحد ، (١٧) .

وان « مصر بلاد الزراعة العريقة يعيش فلاحوها ٠٠٠٠ على الكفاف ، تعتنى الدولة بشق الشوارع واقامة المبانى الأنيقة ٠٠٠ ورعاية شتى مطالب الترف ، ولا يكسب فلاحوها غير الخطب ٠٠ والرثاء والعطف ومئات الوعود ، (١٨) ٠٠

كما نبهت الجريدة الى ثقل مطالب العيش بين ضباط البوليس

<sup>(</sup>١٥) الأهرام ، حديث صحفى لمندوب الأهرام ، «أراضى الحكومة وتوزيمها على صغار الزراع » ، ٣/١٠/٣٠ ٠

<sup>(</sup>١٦) الأهرام ، محسارية المرض والفقر والجهل ، مقال . دون توقيسع ، ١٩٤٦/١٠/٢٥

<sup>(</sup>۱۷) محمد ذكى عبد القادر ، بعد معركة الانتخابات ، عمود « نحو النرر ه. . الأهرام ، ۱۹/۵/۱۹۹ •

<sup>(</sup>١٨) محمد ذكى عبد القادر ، نحو النور ، عمود ، الأهرام ، ١٩٤٩/٧/١٥ -

والموظفين والعمال الذين يحسون « ان غيرهم أرضى بالا وأرغد عيشا، وان الدولة تغدق على البعض وتقتر على الآخرين » · وان ذيوع الشكوى والتظلم والاحتجاج \_ المصحوبة ببعض أساليب العنف والتهديد - يزعزع في نفوس المواطنين معنى العدل ، ويصيب أدأة الحكم بالعجز وضعف الانتاج (١٩) • واشارت الى الأزمة الداخلية التي نشأت عن اضراب ضباط البوليس ، والي شيوع شكوي الطبقة العاملة وصبيحات التظلم التي لا تقتصر على الموظفين بل تشمل جمينع أفراد الطبقة المتوسطة والفقيرة • ونادت باستنخدام سلطة التشريع ووضع قواعد ملائمة (٢٠) • وانه قد مضى الزمن الذي كان يكتفني باعطاء الفقير حسنة اظهارا للعطف عليه (٢١) • وكانت المقالات قد اظهرت ازدياد التفاوت بين الأغنياء والفقراء وأن ما يعجل انهيار دولة الأغنياء هو ما يحدثه الفقر ، وانه اذا لم يبادر الأغنياء الى التنفيس عن الفقراء بالخدمات الاجتماعية والبر والاحسان فقد يفضى الى الانتقام وتمنى الفقراء تبدل الحكم وتغييره لما يقوم في ذهنهم من احتمال قيام الخير بهذا التغيير (٢٢) • وأن العدالة الاجتماعية انما تتحقق بالزكاة، وان الفجوة العريضة بين الأغنياء والفقراء انما يسدها الاحسان ، وان « السماط المحدود يكسر شره الفقير ويذهب بحقده الكمين على أهل الثراء » • (٢٣) كما أشارت إلى جدوى مشروع الضمان الاجتماعي الذي تقرره الحكومة ، داعية الى دفع المشروع الى حيز التنفيذ (٢٤) •

<sup>(</sup>١٩) الأمرام ، ولكن الداء باق ، مقال ، دون توقيع ، ١٩٤٨/٤/٨ .

<sup>(</sup>۲۰) السيد صبري ، بين الشكوي والاضراب ، مقال ، الأهرام ،، ١٦/٤/١٦ .

<sup>(</sup>۲۱) الأهرام. ، الجهاز العسكومي وأعمال الاصسلاح الاا التنساد الروح الاشتراكية . مقال افتتاحي ، ۱۹۶۹/۳/۳ · ·

<sup>.</sup> ١٩٤٦/٧/١٤ ، الدين والفقر ، مقال ، الأهرام ، ١٩٤٦/٧/١٤ .

<sup>(</sup>٢٣) منصور جاب الله ، العدالة الاجتماعية في الاسلام ، عمود ه حديث رمضان » ، الأهرام ، ١٩٤٦/٨/١٥ .

<sup>(</sup>٢٤) الأصرام ، المشاكل المطلوب مواجهتها ، "مقال افتتاحي ، ١٦٠/٨/١٢٠ ٠٠

كما نشرت الجريدة في الصفحة الأولى يحثا بعنوان « مصر اليوم » في مؤتمر الاتحاد البرلماني ، قدمه محمد حسين هيكل « رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الشعبة المصرية البرلمانية ، يصحح فيه كما يقول « خطأ يقع فيه البعض ٠٠٠ ذلك من ان الشعب المصرى ينقسم الى طبقات منها طبقة الباشوات وطبقة الفلاحين الفقراء » • وذكر انه لا شيء أبعد عن الحقيقة من هذا ، وانه يوجد باشوات فقراء بالقياس الى غيرهم من الزراع والتجار وأرباب الصناعات • وأن أبناء الباشوات والأفنياء يندر من يبقى منهم غنيا بعد وفاة مورثه لأن ذلك يفتت الشروات الكبيرة • ثم أكد أن الطبقات العاملة من الشعب فقيرة ، وينبغي رفع مستوى عيشها • مشيرا الى فرض الضرائب اللازمة لرفع مستوى المعيشة للسكان (٢٥) •

يتضبع لنا من هذا العرض الموجز ان « الأهرام » في معالجتها لمشكلة عدم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية قد عكست سياستها التحريرية غير الحزبية وغير الأيديولوجية واللامنتية لغنة أو طبقة أو جماعة بعينها • واظهارها للرأى والرأى الآخر عند تناول المشكلة من خلال قوالب صحفية متعددة خلال فترة الدراسة •

وتمثلت القضية الاجتماعية الثانية من منظور « الأهرام » في القضية التعليمية ب(٨٢) تكرارا فكرت بها « الأهرام » القضية التعليمية بمنطوقها اللفظى ، وأكدت عليها بمؤشرات حصلت على (٢٨) تكرارا بالموافقة ، وتكرار واحد بالرفض والرفض منا يعنى رفض تحقيق المؤشر ، والمؤشر المرفوض بتكرار واحد مو نفسه الذي حصل على أكبر عدد تكرارات بما يقترب من ضعف تكرار أية مؤشرا آخر للقضية ذاتها وللتحديد فان المؤشر الأول الذي يدلل على القضية ذاتها وللتحديد فان المؤشر الأول الذي يدلل على القضية التعليمية يتمثل في عدم تكافؤ الفرص التعليمية يتمثل في عدم تكافؤ الفرص التعليمية

<sup>(</sup> ۲۵) - الأعرام ، رئيس التسعبة المصرية البرلمانية يقدم : مصر الميوم ، بحث ؛ مؤلم الاتحاد البرلماني الدولي بالقاهرة ، ١٩٤٧/٤/١ .

نظرا لارتفاع المصروفات وقد حصل على (٨) تكرارات الا انه ورد بتكرار واحد بالرفض لتكافؤ الفرص التعليمية على أساس أن كثيرا من العلم لأغلبية الشعب ليس له لزوم · وجاء في المرتبة الثانية كمؤشر كل من انتشار الأمية والجهل به (٥) تكرارات ، ثم السياسة والأهداف التعليمية بعدد (٣) تكرارات ، يليها كل من نقص عدد المعلمين والخلاف حول سياسة ارسال البعثات التعليمية الى الخارج بتكرارين لكل منهما ، وبتكرار واحد لكل من تعقد مناهج الدراسة وبعدها عن واقع الحياة المادية والخلاف حول التعليم الديني في المدارس وبطالة الخريجين والمثقفين ·

وطرحت « الأهرام » أسياب القضية التعليمية ب(١٣) تكرارا ، منها (۷) تکرارات لسوء نظام التعلیم • و (٤) تکرارات لامتناع الحكومة عن التوسع في التعليم والقضاء على الأمية • وبتكرارين لسبوء الحالة المالية للمعلمين · أما الحلول المقترحة في « الأهرام » للقضية التعليمية فقد تمثلت في (٢٨) تكرارا • حصل كل من ضرورة عمل العكومة بجدية للقضاء على الأمية والجهل بوضع خطة للتغلب عليها وانشاء المزيد من المدارس والقصول الليلية على (٥) تكرارات لكل منهما • ثم تعديل برامج التعليم واصلاح السياسة التعليمية مع مراعاة تطور المجتمع المصرى ب(٤) تكرارات • وكل من انشباء المزيد من الجامعات والأقسنام الجامعية ، والدعوة الى التعليم المجانى على (٣) تكرارات وكل من اصلاح الحالة المالية للمعلمين وأساتلة الجامعية وتكافؤ الفرص ورفض نظرية العلم للخاصة والجهل للعامة ، وتوجيه المتعلمين للعمل في الميدان الحر بتكرارين • ثم كل من رفع مستوى اعداد المدرسين ، ورفض التعليم الأجنبى واعتماد اللغة العربية في برامج المدارس الأجنبية تحت اشراف وذارة الممارف بتكرار واحد •

من هنا ، تلاحظ أن المؤشرات والحلول في « الأهرام » فيما

يتصسل بالقضية التعليمية كاد ان يكون متوازنا في حين بعدت الأسباب الكامنة وراء القضية خطوات كثيرة ·

ويمكن ان نكشف رؤية « الأهرام » للقضية التعليمية بالاعتماد على التحليل الكيفى لما نشر بها من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢ • وذلك بالاشارة لأبرز ما ورد بالجريدة بحيث يعكس منظورها الكيفى •

ورد مقال بربط بين العدالة الاجتماعية والقضية التعليمية يشير الى سياسة التعليم ووجوب التوسع في طريق المجانية بحيث توفر الدولة الاعتمادات الكافية ، مؤكدًا أن نسبة الأمية قد زادت بنسبة محزنة • متسائلا : حتى نفيق من تيارات السياسة ، ونتيقظ لتيارات الاجتماع ؟ (٢٦) • كما ورد ان السلطات أبعدت عن الدراسة الجامعية كل من عجز عن دفع المصروفات ، فنقص عدد طلاب الكليات الى أقل من النصف (٢٧) ، وأثيرت في مستهل عام ١٩٤٧ بمجلس الشبيوخ مسئلة المصروفات المدرسية وحرمان الطلاب الذين لم يسعدوها من دروسهم ، فأجاب وزير المعارف أن « لا تُحة رسوم القيد والاعفاء » بالجامعة تنص على أنه لا يجوز قيد الطالب الا بعد دفع القسط الأول من الرسوم ، ويعفى من دفعها العاجزون عن الدفع ، وأن مجلس الجامعة ينظر في زيادة نسبة المجانية في بعض الكليات (٢٨)٠٠ ورغم ذلك فقد جاء مامؤداه ان المشكلة « طال فيها الأخذ والرد ولم تستقر سياسة الدولة في شأنها بعد ، وهي مشكلة التعليم الجامعي فهل تلتزم الذولة به التزامها بالتعليم الأولى أم أنه ترف أو امتياز يمنح للقادرين عليه ؟ » وان مصر من البلاد التي لم تسير سياستها الجامعية على قاعدة واحدة • فتارة توشك أن تتحمل كل النفقات

<sup>(</sup>٣٦). سيد: قطب نم العدالة الاجتماعية وقاية من المتيارات, المنظرفة ، عمود ' الأهرام ،، ٢٦/٢٢/٢٢، :

<sup>(</sup>۲۷) محمد زكى عبد القادر ، المصروفات الجاهمية ، عمود . نحو النور، ، ، الأهرام ، ٦٠/١/٦٠ •

<sup>(</sup>٢٨). الإعزام، المصروفات المدرسية ، خبر ، ١٩٤٧/١/١٤.

الجامعية ، وتارة توصد أبوابها كأنها تدين بمذهب قصر الجامعة على نخبة ممتازة (٢٩) ·

وانعكس رأى « محمد كامل أمين » بوزارة الشئون في عمود « ما قل ودل » جاء فيه أن كثيرا من العلم لأغلبية الشعب ليس له لزوم ، والانسان لا تخيفه الظلمة بقسدر ما يزعجه ويقلقسه الداء والسقم » (٣٠) ، محاولا أن يظهر أهمية تكافؤ الفرص العلاجية ، الا أن هذا منطق غير مقبول وان كان له ما يبرره تاريخيا حيث انه طرح في أبريل ١٩٥١ بعد تعميم المجانية في المرحلة الثانوية أي بعد اتاحة تكافؤ الفرص في المجال التعليمي الثانوي ، وأشير الى اخفاق وزارة المعارف فكتب « طه حسين » ما مؤداه أن « ضيق الأفق هو الداء العضال الذي تشقى به وزارة المعارف ويشقى به الشعب » ،

مشير الى عدم قبول قولهم بأن العناية بالتعليم الابتدائى والثانوى تحول دون التوسع فى التعليم الأولى ، وأن العناية بالتعليم الجامعى تحول دون التوسع فى التعليم الابتدائى والجامعى ناصحا اياهم بعدم ايثار فريق من المصريين على فريق ، وغدم ايثار لون من التعليم على لون (٣١) • كما ذكر أحد مفتشى وزارة المعارف أنه لا توجد سياسة تعليمية قومية محددة المعالم فى مصر • وأكد أنه ليس من المستحب أن تحاول تشكيل التلاميذ جميعا طبقا لنموذج خلقه المفتش أو المدرس فى مخيلته • • فيجب، خلق الفرصة المناسبة لتكوين الشخصية التى بدونها يكون كل تعليم قليل الجدوى (٣٢) • كما أشار « محمد العشماوى » وزير المعارف فى مذكرة تضمنت مشروعات

<sup>(</sup>٢٩) محمد ذكى عبد القادر ، نحو النور ، عمود ؛ الأهرام ، ١٩٤٩/٤ -

<sup>(</sup>٣٠) أحمد الصاوي محمد ، ما قل ودل ، عمود ، الأهرام ، ١٩٥١/٤/١٥ .

<sup>(</sup>٣١) طه حسين ، الآفاق الضبيقة ، مقال ، الأهرام ، ٥/١١/١٩٤٩ ، المحلق

المر ، ۱۹۶۹/۱۰/۲۸ .

<sup>(</sup>٣٤) محمد السنيد روحه ، التفتيش على المدارس · بين الماطي والمحاضر ، عمود ، الأهرام ، ٤/٥/٩٤٩ ·

وزارته ، الى أن مناهج التعليم في مرحلته الأولى سوقتئد سلا تهيئ للحياة بقدر ما تهيئ لمراحل التعليم التي تليه · واقترح ربط التعليم الأولى بالبيئة (٣٣) · وجاء أن برامج التعليم في مصر لا تهيئ خريجي المدارس للعمل الحر ، لاصطدامهم بالبطالة لعدم الحاجة اليهم · واشير الى ضرورة معالجة ذلك بتعديل برامج التعليم بسا يهيئ المخريجين للعمل في الميدان الحر (٣٤) ·

وقى الوقت نفسه ورد مامؤداه أن تعنى الدولة بتوجيه البعثات الى أوروبا وأمريكا لدراسة العلوم الوضعية التى من شنانها رفع شنان الأمم وترقية مستوى الفرد والمجموع (٣٥) .

وفي مرحلة متقدمة طرحت فكرة استقلال تعليمنا عن الدراسة الأجنبية ، حيث ظهرت مخاطر التأثر بالتعليم الأجنبي ونسيان اللغة العربية مما يؤدي الى الانعزال عن حياتنا الفكرية وامانينا القومية فقد أكد « أحمد الصاوى محمد » حين قال ان الحال قد تغير فأصبحت اللغة العربية جزءا من برامج المدارس الأجنبية تحت اشراف وزارة المعارف ، وان هذا مظهر من مظاهر هيمنتنسا على التعليم في الادنسا (٣٠) ،

كما طرحت الأهرام ضرورة علاج نظم الامتحانات وتحريرها من القوانين المتيقة لتجارى الثقافة المحديثة (٣٧) • واشارت الى أهمية تطهير الوزارة من العقلية الرجعية التى لا يزال يسود فيها فكرة أن العبرة بكثرة العلوم وما يجعل التلميذ يتخبط بين دراسات لا شأن

<sup>(</sup>٣٣) الأهرام ، مكافحة الجهل والفقر والمرض في دائرة معاهد التعليم ، تحقيق صحفي ، دون توقيع ، ١٩٤٦/٦/١٢ .

<sup>(</sup>۳٤) عبد العزيز عبد الرازق صبري ، كيف نكافح البطالة ؟ ، مقال ، الأهرام ، ١٩٤٥/١٠/١٥

<sup>(</sup>٣٥) الأهرام ، التوجيه العلمي في سياسة الدولة ، دون توقيع ، ١٩٤٥/٨/٥٩١

<sup>(</sup>٣٦) أحمد الصاوى محمد ، ما قل ودل ، عمود ، الأهرام ، ٧/٧/٩٤٩٠ .

<sup>(</sup>٣٧) محمد أحمد هيكل ، الامتحان شر لابد منه ، الأهرام ، ٢٤/٥/٥٥١ .

نها بالحياة التي سوف يحياها (٣٨) • بالاضافة الى العمل على توحيد التعليم العام والمناهج ، وتبيان أن تنافر العقول يؤدى الى تصدع وحدة الأمة ، وان وحدة المنهج تعنى وحدة العقلية وطريقة تناولها للناس والأشياء • مع التأكيد على أنه مهما تنوعت الموضوعات الدراسية فانه يمكن تناولها جميعا بمنهج موحد • مشيرا الى وجود منهجين في مصر هما المنهج الأزهرى القديم والمنهج العلمي الحديث (٣٩) •

هكذا يتبين أن جريدة الأهرام قد أتاحت لكل مسئول وصاحب رأى متخصص أن يطرح فكره بخصوص القضية التعليمية وهذا يعكس سياستها التحريرية المتزنة والمتوازنة ·

اما ثالث القضايا والمشكلات فهى مشكلة التموين والغلاء وارتفاع الأسعار التى طرحت فى « الأهرام » ب(٧٧) تكرارا ، منها (١٨١) تكرارا للمشكلة بمنطوقها اللفظى · وتمثلت المؤشرات فى (٣٣) تكرارا ، فحصل مؤشر استمرار ارتفاع أسعار السلع والبضائع على (١٨) تكرارا · ثم ورد مؤشر مسئولية الحكومة عن زيادة الأسعار بر(٤) تكرارات ، ونقص التموين بتكرار واحد ·

وجاءت الاسباب بـ(١٨) تكرارا ، وكان أولها قيود التصدير والاستيراد بـ(٥) تكرارات ، ثم كل من فشل السياسات الحكومية في مواجهة المشكلة ، وعجز الانتاج بـ(٣) تكرارات ، وكل من رفع المحكومة رقابتها عن أسسعار الحاجات المعيشية ، وزيسادة السكان وتكثفهم ، وجشع المنتجين والتجار والماليين بتكرارين لكل منها وأخيرا الاحتكار والمال الفائض بتكرار واحد ،

وطرحت الأهرام عددا من الحلول للمشكلة تمثلت في (٢٤) تكرارا ، منها ضرورة تدخل الحكومة للسيطرة على المنتجات الضرورية

<sup>(</sup>۲۸) أحبد الصاوى محبد ، ما قل ودل ، عدود ، الأهرام ، ۱۹۰۰/۸/۳۷ .

<sup>(</sup>٣٩) محمد مندور ، وحدة الأمة ووحدة الثقافة ، الأهرام ، ٢٩/٧/٠٥١ •

للبلاد وعلى الأسعار والتموين ب(١٤) تكرارا ثم العمل والانتاج بره) تكرارات وكل من القضاء على السوق السوداء ، وضرورة وضع قرار يمنع تكدس البضائع وتخفيض الرسوم الجمركية بتكرار واحسد

وهذا يبرز التقارب أو شبه التوازن في عرض المؤشرات والحلول من حيث العدد ويتبين أن الجريدة تطرح رأيا يرى ضرورة تدخل الحكومة ، ورأيا من اتجاه آخر بتسهيل حركة التصدير والاستيراد ومن ثم يظهر لنا عدم انتماء الجريدة لسياسة أيدويولوجية واحدة ، مما انعكس على معالجتها للمشكلة •

فقد ورد أنه «حين ألغيت وزارة التموين وأصبحت وكالة وزارة تنفس التاسن وقالوا: انتهى الكرب بانتهاء الحرب وقال قوم من البسبطاء: لا غلاء بعد اليوم أو ستوجد البضائع على اختلاف أنواعها وتتوفر مواد التموين كما كانت ويعمها الرخاء بعد أن قاسينا شدة الغلاء والحرمان خمسة أعوام أو تزيد وكان القوم على حق فقد ظهرت في الأسواق سلع كانت معدومة أو مختفية في أثناء الحرب وهبط كثير من الأسعار ووم هي الاشهور حتى تغيرت الأحوال فمواد التموين قد ارتفعت أسعارها عما كانت عليه في الحرب وجاء أن السبب في ذلك هو اباحة تصدير الضروريات ، وأن المفروض أن يكون التصدير بقدر لا يؤثر على السوق الداخلية (٤٠) و

وأنه لابد من تسهيل استيراد حاجيات المعيشة وخفض رسوم الجمارك عليها (٤١) وأخذ الوزراء يعترفون بموجة الغلاء واستمرار ارتفاع الأسعار وبذل الوعود ورسم الخطط دون جدوى ، وعبثا حاولت الدولة أن تعالم المشكلة بالمسكنات الاجتماعيسة للفقراء دون أن تبيئاصلها من جذورها ، فأعادت وزارة التموين كي تبذل جهدها

<sup>(</sup>٤٠) فأيد المعمروسي ، الغلاء ، عمود ، الأهرام ، ١٩٤٦/١٠/١٨ .

<sup>(</sup>٤١) سبد قطب ، العمود نفسه ، البجريدة نفسها ، العدد نفسه ٠

لكافحة الغلاء • وقد أيدت الكتابات في « الأهرام » تدخل الحكومة كي تراقب الأسعار وتنظم عمليات التصدير والاستيراد ، وتعمل على تقييد استيراد الكماليات وخفض الرسوم الجمركية على بعض حاجات المعيشة • وذلك لأن مستوى الأسعار في مستهل عام ١٩٤٩ قد بلغ في مصر ثلاثة أو أربعة أمثال ما كان عليه قبل الحرب العالمية الثانية (٤٢) • وجاء قول مؤداه انه حدث خطأ لا سبيل الى اصلاحه يظهر أنهم أرادوا أن يرفعوا عندنا مستوى معيشة الفقير والمتوسط قد نسوا فرفعوا بدلا منها مستوى الطعام ومستوى المعيشة بوجه عام » • وأنه « اذا أرادت الحكومة أن تنصف • • • فلتدرك المتوسط والفقير قبل أن يستغيث بها أيضا الغنى الكبير » (٤٣) •

صدر المضمون المذكور آنفا في نهاية عام ١٩٤٩ ، ولكن المسكلة استمرت تصاعدا الى الحد الذي تؤكده العبارة التالية « الحكومة تعترف بأن نفقات المعيشة قد زادت في يناير ١٩٥١ عن يناير ١٩٥٠ بمقدار ٣٠٠٣٪ ٠٠٠ والمواد الغذائية قد اندفعت صعودا ٠٠٠ تشكو لله اهمال واستغلال الانسان لأخيه الانسان • فقد زادت هي أيضا

<sup>(</sup>٤٢) كل من : ابراهيم مدكور ، مكافحة الغلاء سياســة عامة ، مقـال ، ١٩٤٦/١١/٢٨

والأهرام ، برنامج الحــكومة والخطوط الرئيسية فيه ، مقال افتتــاحى ، ١٩٤٩/١/٤

ومحمد على عامر ، مستوى المعيشة وأسباب انخفاضه في مصر ، مقال ، الأهرام ، ١٩٤٩/٣/١٧ • ١٩٤٩/٣/١٧

والأهرام ، موجة الغلاء والجهود المبذولة لوقفها ، مقال افتتاحى ، ١٩/١/١٣ • "

ومحمود زكى ، لا فائدة بغير رجعية لقانون من أين لك هذا ؟ ، الأهرام ، ١٩٤٩/١٢/٣٠

وأحمد الصاوى محمد ، ما قل ودل ، عمود ، الأهرام ، ١٩٥١/٩/١٦ . (٤٣) أحمد الصاوى محمد ، ماقل ودل ، عمود ، الأهرام ، ١٩٤٩/١٢/٢٢ .

في عام واحد ٤٣٪ » (٤٤) • وذلك نتيجة لسياسات الحكومة ، « ان مجرد اذاعة وزير المالية اتجاهه نحو رفع قيمة الضرائب تجعل كل طائفه مهددة بذلك تعمل على زيادة أجورها • • • حتى تغطى سلفا ما تهددها به الحكومة من زيادة أعبائها » (٤٥) • وجاء أن مشكلة الغلاء عديدة الجوانب ، لذا ينبغى أن يكون حلها مختلف الوسائل • البعض يطالب بتنمية الانتاج للسلع الضرورية ، ومنهم من ينادى بالترغيب في الاستيراد والغاء الرسوم الجمركية على المواد الاستهلاكية والآلات والخامات ، والبعض جند التسعير الجبرى أو الحد من التضخم النقدى أو اصلاح النظام المالى •

وذهبت لجنة الشئون المالية في تقريرها عن مشروع الميزانية للفترة المالية مارس مديونيو ١٩٥١ بمجلس النواب ، الى أن هناك ضرورة لخفض تكاليف الحياة وتدخل الحكومة في توزيع المواد الضرورية واستخدام نظام البطاقات لتحديد كميات الاستهلاك عند الضمرورة (٤٦) .

وقد أقترحت السياسات المذكورة في عهد الحكومة الوفدية ، ثم بعدها نفذت سياسات تسكينية حيث انتهجت الحكومة سياسة تقضى بتنويع الحاصلات والزراعات ، وزيادة مقررات الزيت والسكر مع خفض أسعار الأخيرة واستيرادها من الخارج مما يكفل القضاء على السوق السوداء (٤٧) .

ولا شك أن تعرض الرأى العام لهذه السياسات يجعله أكثر استعدادا للتغيير ، وان معالجة جريدة كالأهرام ـ لها سمات عدم

<sup>(</sup>٤٤) أحمد الصاوى محمد ، ماقل ودل ، عمود ، الأهرام ، ١٩٥١/٢/١٥٥٠ -

<sup>(</sup>ه٤) أحمد الصاوى محمد ، ماقل ودل ، عمود ، الأهرام ٢٦/١/١٥١ .

<sup>(</sup>٤٦) الأهرام ، نظام البطاقات مع صندوق خاص لمكافحة الغلاء ، مقال افتتأحى ه ١٩٥١/٣/٢٣

<sup>(</sup>٤٧) الأهرام ، فترة قصيرة حافلة ، مقال افتتاحى ، ١٩٥٢/٣/٢ .

التحين لحزب أو أيديولوجية - للمشكلة ، يؤثر في القطاعات الشعبية غير المنتمية للأحزاب أو الأيديولوجيات السائدة وقتئذ ·

وفيما يتعلق بالقضية الاجتماعية الرابعة التي عنيت « الأهرام » بمعالجتها فهي قضية وضع المرأة ودورها والتي حصلت على (٧٠) تكرارا في مجملها ٠ منها (١١) تكرارا ذكرت فيها الجريدة القضية ذاتها بمنطوق اللفظ ٠ أها مؤشرات القضية حصلت على (٢٦) تكرارا ٠ تركز المؤشر الأول في الوضع السياسي للمرأة ودورها من حيث حق الانتخاب ، وتولى المناصب السياسية التي عنيت « الأهرام » بابرازها به (١١) تكرارا ٠ ثم المؤشر الثاني والذي يشير الى حق العمل به (٥) تكرارات ٠ ثم الوضع الاجتماعي للمرأة ودورها به بارازه بن ثم حق التعلم به (٣) تكرارات ، يليه العلاقة بين الزوجة والزوج بتكرارين ، وأخيرا وجوب أن تكون المرأة محافظة بيت بتكرار واحد ٠

وفيما يتعلق بالأسباب فقد انحصرت في نظرة الرجل للمرأة نظرة متعصبة وظالمة بد(٤) تكرارات ، أما الحلول وقد حصلت على (٢٩) تكرارا ، فقد جاءت في أولوية الحلول المطروحة اعطاء المرأة حقوقها السياسية بد(١١) تكرارا ، يليها المساواة بين الجنسين بد(٥) تكرارات ، ثم كل من ضرورة تحديد دور الرجل والمرأة ، والنهوض بمستوى المرأة في المعرفة والثقافة بد (٣) تكرارات يليها تحرير المرأة بتكرارين ، وأخيرا كل من حتمية مساواة المرأة بالرجل اقتصاديا ، وتشجيع تعليم المرأة في المدرسة والجامعة والنهوض بمستوى المرأة في المنزلية ، ووجوب عمل المرأة بالأنشطة المنزلية بتكرار واحد لكل منها ،

هكذا يتبين الخط التحريرى الشائع فى « الأهرام » والذى يؤكد حق المرأة فى العمل السياسى وردود الفعل الاجتماعية ازاء هذا الحق المنبثق عن المناصرين والمعادين والحذرين فى اتخاذ موقف

مشدد ، وذلك يمكس سياسة التحرير بالجريدة ، التى تتيح لكل الآراء مجالا للنشر في سياقها ·

فقد ورد مقال يجسد ظلم الرجل للمرأة وتعصبه ازاءها حيث يعتبرها من درجة ثانية في مجال العمل ويقدم كاتبه حلا لمعالجة مشكلة بطالة المتعلمين ، بقوله «عدم مزاحمة المرأة للرجل في ميدان العمل وبخاصة في الوظائف الحكومية التي يجب أن تقتصر على الشبان وحدهم الا ما كان يقتضي بطبيعته أن تشغله المرأة » (٤٨) كما ورد ما يفيد بأن طالبة في الحقوق أظهرت نبوغا طوال سنوات الدراسة ، ورغم ذلك فأن المعارضين لا يقبلونها أستاذة في كلية الحقوق لأنها فتاة ويحرمونها من حقها في أن توفد في بعثه للحصول على درجة الدكتوراه لأنه لا يصح أن توفد بعثة الغرض منها اعداد المدرسين فقط ، ويضيف الكاتب أن هذا تفكير مضطرب متناقض فيما بتعلق باستحقاق المرأة ممارسة هذه المهنة أو تلك ، ويشير ألى أنه كلما عرضت مسألة تتعلق بالمرأة ، وقع الخلاف مدللا ببده دخول الفتيات المجامعة حيث عارض البعض ذلك بشدة بدءوى تحريم الجامعة على الفتيات ، ولكن التطور نصر رأى فتحها لهن ، وان التطور يسير الى الغاء الفروق شيئا فشيئا (٤٩) ،

وأكدت الكتابات ان المرأة من حقها أن تطالب بحقوق كاملة غير منقوصة بعد أن أثبتت أهليتها لسائر الأعمال العامة ، وبخاصة حقوقها السياسية • وقد طالبت مفيدة عبد الرحمن الرجال بأن « يقدروا ما للمرأة من أثر وفضل ، وأن يربأوا بها ان تكون في مستوى أقل من مستواهم وقد خلقها الله تعالى من جنسهم وطينتهم ،

<sup>(</sup>٤٨) عبد العزيز عبد الرازق ، كيف نكافح البطالة ، مقال ، الأهرام ، ٥٠/١٠/١٥ .

<sup>(</sup>٤٩) محمد زكى عبد القادر ، مسألة تطور ، عمود نحو النور ، ، الأهرام . 
۱۹۶۵/۱۲/۳

وكلفها بما كلفهم به من أعمال وعبادات » ، وأشارت الى أن المرأة. تطلب حق الاشتراك فى التشريع الذى تحاكم بمقتضاه وتعامل بموجبه ، وأنها نصف الأمة ، وورد بقولها « ومن عجب أن يختلف بعض الرجال فى جواز اشتراك المرأة فى الانتخاب وفى بعض الأعمال. العامة ، فى حين أنهم شبه مجمعين على اباحة الرقص والمجون والخيلاعة ، بل واباحة ما هو شر من ذلك وهو البغاء المنظم. المقنن » (٥٠) ،

كمل الطالبة عنيرة ثابت صراع الأفكار حول حق المطالبة السياسية للمرأة ، التى تقدمت فى مارس ١٩٢٧ للسلطات الشرعية مطالبة بحقوق المرأة السياسية ·

وعادت المرأة في صوت واحد بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تطالب بحقوقها السياسية ، التي ألفتها الآذان وتقبلتها العقول بحيث. ناقشها المعارضون والمؤيدون (١٥) • وقامت معركة حامية بني المعارضين والمؤيدين • وترى الكاتبة ان « لجنة الشيوخ الدستورية » تقول ان الدسنور هو الذي حرم المرأة من الحقوق السياسية وليس قانون الانتخاب • الا أن كاتبة المقال ترى أن كلمة « المصريين » المنصوص عليها في المادة الثالثة من الدستور التي استقاها قانون الانتخاب ، تشمل الأمة جميعا ذكورا واناثا همن حيث الإجماع في اللغة والمنطق هوالا لكان عمد في البداية الى التخصيص • وأن واضعى قانون الانتخاب أدركوا هذا المعنى ، فعمدوا الى التخصيص في مادة قانون الانتخاب الأولى بقولهم « للذكور فقط » وهو تخصيص في مادة قانون الانتخاب الأولى بقولهم « للذكور فقط » وهو تخصيص تحاشاه واضعو الدستور (٥٢) •

 <sup>(</sup>٥٠) مفيدة عبد الرحمن ، المرأة والنيابة حول مشروع القانون لعلوبة بانا ..
 عمود الأهرام ، ١٩٤٧/١/١٤ .

<sup>(</sup>۱۵۱) منيرة ثابت ، بيان للنساء عن الاجراء اللقانوني لممارسة حق الانتخاب ،. الأهرام ، ۲۹/٥/۲۹ ٠

<sup>(</sup>٥٢) منيرة ثابت ، المساواة السياسية ، مقال ، الأهرام ، ٧٧/٤/٤١ .

واستمرت المرأة فى اثبات حقوقها السياسية ، فكتبت درية شفيق أن « محمدا العظيم الذى قال « خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء » لا يمكن ان يقول « ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » أو « لو كانت أموركم الى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظاهرها » وان الاسلام قد أكرم المرأة وسلواها بالرجل فى معظم الحقوق والالتزامات (٥٣) ٠

وورد في مجال ردود فعل الرجال ازاء مطالبة المرأة يحقوقها السياسية كتابات كثيرة · منها ما كتبه عزيز باشا عزت من « ان النساء المثقفات يصلحن لأن يساهمن في النشاط النيابي بعد ان ساهمن بنجاح وبقسط وافر في شتى النواحي الاجتماعية والأدبية والثقافية » وأن « فكرة تمثيل المرأة في البرلمان لا غبار عليها اذا بلغت الرشد السياسي الذي يتطلبه الوعى القومي مع درجة كافية من التقافة ، وان المرأة شريكة الرجل في حياته الاجتماعية ويمكنها أن تشاركه أيضا في التشريع ووضع القوانين واللوائح • الا ان المقال نفسه خشى من تأثير الحزبية في البرلمان أن تؤثر في تضامن الأسرة في حالة انقسام الزوجة والزوج أو الأم والابن أو الأخت والأخ الى احزاب مختلفة ٠ لذا قدم اقتراحا بتعديل الأوضاع والغاء الحزبية أو تقليلها • وحصر حق الانتخاب في المرأة التي تبلغ الرشد السياسي والثقافي (٥٤) • وهي نظرة طبقية ورؤية غير واقعية في نظام سياسي يؤمن بتعدد الرأى ، ونجد أن هذه النظرة تحرم المرأة غير المثقفة من اختيار ممثلها في البرلمان مع ان الوعى السياسي لا يتطلب الثقافة بالضيارورة •

كما ورد في مجال قانون الانتخاب والدستور بصدد قصر

<sup>(</sup>۵۳) دریة شفیق ، حق المرأة فی مناصب القضـــاء ، مقال ، الأهرام ، ۱۹۵۰/۷/۲۶

<sup>(</sup>۵۶) عزیز عزت ( باشا ) ، تمثیل المرأة فی البرلمان ، مقال ، الأهرام ، ۱۹۶۹/۳/۱۷ .

حق الانتخاب على الرجال دون النساء ، « ان اللغة العربية تغلب المذكر على المؤنث وتسمح بأن نقول ان لفظ المصريين يشمل المصريات والمصريين • ولكننا في مقام تشريع وتحديد • • • والحرص أشد ضرورة في مقام التشريع » (٥٥) كما جاء تسليم آخر بحق المرأة في دخول البرلمان الى جانب اعطاء صوتها في الانتخابات كحق الرجل ، وأنه « ليست هنالك أية حجة مستمدة من الدين أو الدستور أو المنطق أو التاريخ أو أوضاعنا الاجتماعية تدفع حقها هذا الا أن تكون الحجة مستهدة من مجرد بغى الرجل وتماديه في خطة سد الطريق أمامها » • ومع التسليم بحق المرأة ، نبه الى أن دورها في الأسرة وميدان الاصلاح الاجتماعي أبعد أثرا في صلاح المجتمع (٥٦) . وأشار أخصنائي اجتماعي الى الفكرة نفسها حول جدارة المرأة المتعلمة بالعمل في السياسة ، مرجحا عملها في الاصلاح الاجتماعي (٥٧) . كما أيد أحمد الصاوى محمد حق خريجات الحقوق بما أتيح لخريجات جميع الكليات ، من التعيين في وظائف تتناسب وثقافتهن ومؤهلاتهن كالسلك السياسي ومجلس الدولة وقلم قضايا الحكومة ونيابة الأحداث والنيابة الحسبية (٥٨) .

هذا بالاضافة الى ردود فعل أخرى تسلم بحقوق المرأة كانسان ، ولكن ترى أن واجبها اسعاد البيت والأموهة ، وأن هذا فوق كل حق وكل واجب ، وترى أن تتجه النهضة النسائية بعد أن أحرزت

<sup>(</sup>٥٥) عبده حسن الزيات ، حقوق المرأة السياسيية ، مقال ، الأهرام ، ١٩٤٩/٤/١٨

<sup>(</sup>٥٦) محمد العشماوي باشا » المرآة في الميدان السياسي ، مقال ب الأهرام ، ١٩٤٩/٨/٨

<sup>(</sup>٥٧) رستم لطفى كمال ، المرأة المصرية ببن الحقوق والواجبات · أداء الواجب الاجتماعي قبل السبعي للحق السياسي ، مقال ، الأهرام ، ٢٩/٤/١٩٥٠ ·

<sup>(</sup>۸۵) أحمد الصاوى محمد ، ماقل ودل ، عمود ، الأهرام ، ۱۹۰۱/۱۰ ٠

العلم والحق في الخدمات العامة ، الى تعزيز الخصائص النسوية وصيانتها من التبذل والسوقية وكل ما تجر اليه مفاسد العصر (٥٩) .

كما بين مفتى الديار المصرية الشيخ حسنين مخلوف في مقال أن الشريعة الاسلامية لا تبيح للمرأة ان تدخل في الانتخاب والبرلمان والنيابة ، مدللا بأن المرأة لم تول ولاية اسلامية ولم تحضر مجالس تشاور مع الصحابة من المهاجرين والأنصار · وأكد أن الاسلام رفع شأن المرأة وكون شخصيتها وقرر حريتها وقرض عليها طلب العلم والمعرفة ، وناط بها من شئون الحياة ما تهيؤها لها طبيعة الأنوثة وما تحسنه (٦٠) ·

من هنا بهتبین ان « الأهرام » فتح باب النشر لكافة المتخصصین وذوی الرأی فی قضیة وضع المرأة ودورها •

وتمثلت المسكلة الاجتماعية الخامسة من منظور « الأهرام » في المسكلة الصحية وسوء التغذية بر(٦٩) تكرارا في مجملها ٠ منها (١٤) تكرارا لمنطوق المسكلة بلفظها ٠ و (٢١) تكرارا للمؤشرات الدالة على المسكلة ذاتها ٠

تمثل المؤشر الأول في تفشى الأمراض والأوبئة بـ (١٣) تكرارا ، والمؤشر الثاني مسئولية الدولة ازاء المريض الفقير بـ (٧) تكرارات ، والمؤشر الثالث انتشار سوء التغذية بتكرار واحد ظهر عام ١٩٤٥ . أما الأسباب فقد تمثلت في (١٤) تكرارا ، منها (٦) تكرارات لعدم اهتمام الحكومة بالمشروعات الصحية ومكافحة الأمراض ، ثم (٣) تكرارات لكل من قلة وسوء الأجهزة الطبية والأدوية ، وانخفاض تكرارات لكل من قلة وسوء الأجهزة الطبية والأدوية ، وانخفاض

<sup>(</sup>٩٩) الأهرام ، ابر النحل · المرأة والأحزاب ، توقيع ( ص ) ، عمـود ــ ١٩٥٠/١١/١٥ ·

<sup>(</sup>٦٠) حسنبن محمد مخلوف ، المرأة في الاسلام لا يجوز خوضها غمار الانتخاب ، مقال ، الأهرام ، ٦/٥//٥/١ .

مستوى معيشة الأغلبية من المواطنين وأسرهم · وأخيرا ورد بتكرار واحد كل من قلة أجور الأطباء وعددهم · وفيما يتعلق بالحلول ، فقد وردت ب(٢٠) تكرارا · حصل الحل الأول المتعلق برفع المستوى المعيشى والصحى للمواطنين على (٩) تكرارات أى حوالى نصف عدد تكرارات مجمل الحلول ، ثم وردت ضرورة بناء المزيد من المستشفيات والمصحات والمعامل الطبية والعدالة فى توزيع الأمصال ، وتكافئ الفرص العلاجية بتكرارين لكل منها ، وورد بتكرار واحد كل من اعداد حمامات ومغاسل عامة ، والعمل على تنقية ميساه الشرب للأهالى ، والعناية بالوحدات الصحية وانشائها ، وتدريب الأطباء والمرضات ، وضرورة مشاركة الأغنياء بالمال فى المشروعات الصحية ، والتأمين الصحى ، والاستعانة بأطباء أكفاء محليين أو أجانب ،

وهنا يتبين أيضا حرص الجريدة على وضع يدها على المشكلة بمؤشراتها ، وتقديم حلول متعددة لها · ثم ابراز أسبابها الكامنة · وقد كشفت « الأهرام » عن رؤيتها للمشكلة الصحية من خلال مقالاتها وأعمدتها التى قمنا بتحليل مضمونها · ويمكننا استعراض رؤيتها الكيفية كما وردت في قوالبها الصحفية ·

وكشفت المقالات عن أثر الحرب العالمية الثانية في خفض مستوى المعيشة وسوء الغذاء (٦١) • وان نكبة الملاريا التي انتشرت خلالها برهنت على أن مستوى المعيشة المنخفض بين الزراع في قنا وأسوان قد ساعد بموض الملاريا على الفتك بهم ، فكثرت بينهم الوفيات (٦٢) • واستمر انتشار الأمراض الوبائية خاصة عام ١٩٤٧ • وبينت « الأهرام » ان الوباء يتسع نطاقه مما يثقل التبعة • .

وأشارت الى مسئولية الشعب من الأغنياء والمتعلمين ، الذين

<sup>(</sup>٦١) ابراهيم مدكور ، أعباء السلم ، مقال ، الأهرام ، ٢٠/٨/٥٤٠ .

<sup>(</sup>٦٢) محمد خطاب ، مستوى المعيشة ، مقال ، الأهرام ٥/٨/٥١٠٠٠

يجب أن يتعاونوا مع القائمين بالأمر من رجال الادارة والصحة وأوضحت شكوى الفقراء بأن الطعم الواقى يحبس عنهم ويعطى للقادرين وذوى النفوذ ، وشكوى بعض المناطق الموبوءة من أن الطعم لا يصل اليها أو يصل بعد الوقت المناسب .

وأشارت الى أن العدل في التوزيع أساس من الأسس التي تتقوم عليها المكافحة الناجحة • وأن المرضى وطبقات العمال والصناع والمزارعين أولى بالتطعيم عن غيرهم من الطبقات التي تتاح وسائل النظافة والوقاية والمعيشة الحسنة لهم ، لأن الوباء يجد مرتعه في الطوائف الفقيرة وليس في الطبقات الميسرة الوسائل (٦٣) • وجاء أن أكثر الاصابات والوفيات بوباء الكوليرا \_ ان لم تكن كلها \_ في هذه الطبقات من الشعب التي تنقصها الوقاية الصحية ولا تكتسب المجسامها أية مناعة • وأن تلك الطبقات بما هي فيه من فقر وقذارة حى منفذ دخول الأوبئة • وورد أن العدالة الاجتماعية دعوة لتمكين الدولة بحيث تبدو حصنا لا منفذ فيه لمهاجم سواء وباء أو جيشا أو هذهبا · وان الدولة ينبغى أن ، تندخل في الأمر وتلزم الأغنياء بالمشاركة في مشروعات الاصلاح وتوصيل المياه الصالحة للشرب الى القرى (٦٤) • وأن تقوم الحكومة بردم البرك والمستنقعات ، واقامة المغاسل الشعبية وطلمبات المياه • وأن يحظر القاء مجارى المساجد هي الترع (٦٥) • وورد أن مجموعات وحدات صحية ثم بناؤها في الريف ثم أغلقت بحجة عدم وجود أطباء لها • وجاء تساؤل مؤداه « الآن هل ستظل هذه المجموعات تعانى الاهمال والنسيان ويظل

<sup>(</sup>۱۳۳) محمد زکی عبد القادر، الحکومة والشعب ، عمود نحو النور » ، الاهرام ٦/١٠/١٠ •

<sup>(</sup>٦٤) محمد زكى عبد القادر ، عبرة الكوليرا · خط الدفاع عن الأغنياء في بيوت الفقراء ، مقال ، الأهرام ، ٢٠/١٠/٣٠ ·

<sup>(</sup>٥٦) محمد الصباحي ، مياه الشرب في القرى ، عمود ، الأهرام ، ٢/١٢/٢ .

المرض يفتك بضحاياه ؟ • • • اذا لم تكن الحكومة تجد من الأطباء المصريين العدد الكافى ، فانها تستطيع أن تستخدم عددا من الأطباء الأجانب ، ولديها منهم عدد كبير ممن شردتهم الحرب • واذا لم تكن تجد المال ، فان من واجبها أن توفره وليس لها أن تسالنا كيف ، فهذا هو مهمتها الأساسية » (٦٦) • وان وزارة الصحة لم تعتمد الأموال التي تكفى لاحضار كمية من العقار النافع ، وانما تكفى لكمية ضئيلة جدا بحيث لا تكاد تكفى لعلاج مائة مريض (٦٧) .

وكشفت « الأهرام » أيضسا تباطؤ الحكومة في انساء مصع لمرضى التدرن ، فهى لم تضع سوى التقارير وعقد اللجان لاختيار المكان الملائم • في الوقت الذي يجوب فيه المرض بداء التدرن الرئوى ( السل ) ، الشوارع ذهابا وايابا بين الأصحاء بغير علاج دون الالتفات الى بيئتهم التي نشأوا فيها أو اعانتهم بالمال والغذاء والكساء (٦٨) •

ووجهت اتهاما لوزارة الصحة مؤداه أنها « وزارة مقصرة أشد التقصير لأنها تعيش بالروتين العتيق » الذي لا نفهمه ازاء حياة المرضى ، فالدواء غير موجود في المصحات (٦٩) • وواصلت «الأهرام» نقدها للحكومة داعية الى تكافؤ الفرص العلاجية للأفراد بغير تفرقة بين مقتدر وفقير أو بين قرية ومدينة • وان الدولة عليها ان تضع نظاما يكفل حسن توزيع الأطباء حتى لو ادعينا أنهم قلة (٧٠) •

وتدثلت المسكلة الاجتماعية السادسة في « الأهرام » في المشكلة العمالية بر٤٤) تكرارا · منها (٧) تكرارات للمشكلة

<sup>(</sup>٦٦) محمد ذكى عبد القادر ، نحو النور ، الأمرام ، ١٩٤٩/٦/١٤ .

<sup>(</sup>٦٧) أحمد الصاوى محمد ، مافل ودل ، عبود ، الأهرام ، ٢٢/٦/٩٤٩ .

<sup>(</sup>٦٨) أحمد الصاوى محمد ، ماقل ودل ، عمود ، الأمرام ، ١٩٤٩/٩/٠٥ .

<sup>(</sup>٦٩) أحمد الصاوى محمد ، ماقل ودل ، عبود ، الأهرام ، ١٩٥٠/٦/٢٤ .

<sup>(</sup>٧٠) أحمد الصاوى محمد ، ماقل ودل ، عبود ، الأهرام ، ١٩٥١/٤/١٥ .

يمنطوقها اللفظى ، و (٨) تكرارات للهؤشرات التي تشير الى وجودها -ويمثل المؤشر الأول في ازدياد نسبة البطالة يد (٦) تكرارات ، والمؤشر الثاني في معاناة العمال من القهر بتكرارين أما الأسباب فقد حصلت على (٦) تكرارات ، منها تكراران للروتين الحكومي الذي يعوق الاصلاح • ثم تكرار واحد لكل من اغلاق الكثير من المصانع مما أدى الى الاستغناء عن العمال، ومنافسة رءوس الأموال والصناعات الأجنبية للصناعات الوطنية واستخدام الملاك الصناعيين والزراعيين للآلات ، وهجرة العمالة الزراعية الى المدن • وفيما يتعلق بالخلول التي اقترحتها «الأهرام» للمشكلة العمالية فقد حصلت على (٢٣) تكرارا · فقد جاءت كل من تشبجيع الصناعات الوطنية والريفية ، وضرورة اصدار تشريعات وقوانين العمل (وتتضمن تحديد ساعات العمل ورفع الأجور ، والتأمينات الاجتماعية والصحية للعمال والتأمين ضد البطالة) ب(٤) تكرارات لكل منها ٠ ثم كل من تشعيل الحكومة للعمال المتعطلين ، وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ، وحماية الصناعات الوطنية بالقوانين وفرض الضرائب على المنتجات الأجنبية والغاء امتيازات الشركة الأجنبية ب(٣) تكرارات يليها كل من انشاء نقابات عمالية للدفاع عن حقوق العمال ، وتشسجيع المشروعات الانتاجية الاقتصادية والصناعية لزيادة فرص العمل بتكرارين • ثم كل من استثمار المصادر الطبيعية ، وتشبجيع العمالة المصرية على الهجرة بتكرار واحد •

وهنا يتبين ان « الأهرام » قد ركزت على ابراز حلول المسكلة العمالية بما يفوق اهتمامها بالتأكيد على المسكلة ذاتها أو مؤشراتها أو الأسباب الكامنة وراءها مجتمعة • مما يعكس استغراقها في اقتراح حلول وتمنيات ، أكثر من تحديد المسكلة ذاتها والعوامل التي أدت اليها •

ورد في بيان وزير المالية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، ال الحكومة تضع في خطتها العناية بالصناعة لكي « تخرج بها من

الأزمات التى ينتظر أن تواجهها بعد الحرب ، ولكى تستعين بها على التخفيف من حدة البطالة بدلا من زيادتها شدة » ، وان « مشكلة البطالة ـ هى فى الواقع من أخطر المشاكل التى ستواجه البلاد نتيجة استغناء الجيوش المتحالفة عن العدد الكبير الذى تستخدمه من العمال المسسريين ، وهو يبلغ ٢٠٠٠٠ عامل منهم ٢٠٠٠٠ فنيون و و ١٣٠٠٠٠ كتابيون ، هذا فضلا عن ولئك الذين يحتمل أن يستغنى عنهم » ١٠٠ وان الحكومة تدرس مشروعات لتسنوعب فيها العمال ، وتبحث مع السلطات العسكرية المتحالفة فى امكان شراء الحكومة للمصانع الحربية للاستعانة بآلاتها ومعداتها فى توسيع المصانع المصرية ، هذا وأنشأت أيضا مكاتب لتسجيل أسماء العمال لمساعدتهم على ايجاد عمل (٧١) .

ثم أخذت مقالات الأهرام تبرز مشكلة العاطلين ، محذره من الروتين الحكومى (٧٢) ، مشيرة الى استخدام المسلاك للآلات مما سيضاعف عدد المتعطلين من عمال الزراعة ، وان حالة مصر الزراعية ليست بقادرة على استنفاد جميع الأيدى العاملة الزراعية ، والتى تتعطل عادة أغلب أيام السنة ، لذا فالمسكلة العمالية تتعلق بعمال الصناعة والزراعة معا (٧٣) ، الى الحد الذى وردت فيه أنباء من الدوائر المطلعة في لندن عن مشكلة البطالة وغيرها من المسكلات الاجتماعية في مصر ، وأنه ليس بمستبعد أن تتحول من مرحلة الخطر الاجتماعية في مرحلة الخطر السياسي (٧٤) ، وجاء في « الأهرام » الاجتماعي الى مرحلة الخطر السياسي (٧٤) ، وجاء في « الأهرام »

<sup>(</sup>٧١) الأهرام ، بيان وزير المالية ، ١٦/٥/٥٤٩١ .

<sup>(</sup>٧٢) ابراهيم مدكور ، أعباء السلم ، مقال ، الأهرام ، ١٩٤٥/٨/٠٠ .

<sup>(</sup>۷۳) عبد العزيز عبد الرازف ، كيف تكافح البطالة ، مقال ، الأهرام ، ١٩٤٥/١٠/١٥

<sup>(</sup>٧٤) الأهرام ، المسكلات الاجتماعية والمفاوضات في مصر ، خبر ، لندن ، لمراسل الأهرام الخاص ، ١٩٤٦/٦/١٢ ·

أيضا ، ان المشكلة العمالية العامة في مصر تزداد ، خاصة ان الكثيرين من عمال الزراعة قد نزحوا ابان الحرب من الريف الى المدن والبنادر سعيا وراء العمل فوجدوا أنفسهم بلا مورد رزق · وأخذت وزارتا الشئون الاجتماعية والداخلية تبحثان عن علاج الموقف المتحرج (٧٥) ·

ووردت فى مختلف المقالات بالأهرام ضرورة مساهمة الهيئات الخاصة مع الحكومة فى مكافحة البطالة بانشاء المسانع والمتاجر وتأسيس المسروعات الكبرى التى يمكن استخدام أكبر عدد ممكن من العاطلين فيها • الى جانب الغاء الامتيازات الممنوحة للشركات الأجنبية، وحماية الصناعات الوطنية بفرض رسوم جمركية عالية لما يقابلها من الواردات الأجنبية • بالاضافة الى استغلال الحكومة للمدخرات والأموال المكدسة فى انشاء المصانع والمعامل وانه من واجبها أن تربى فى الشعب روح الاستثمار الصناعى ، وأنه يمكن تنمية الروح الصناعية وامتصاص جزء من الأموال المدخرة بانشاء مصانع يساهم فيها كبار الملاك الزراعيين وكبار الموظفين وكبار التجار بنسب أرباح معروفة تخصص لهم (٧٦) • كما قالت الأهرام ضرورة أن تستكمل الحكومة حلقة التشريعات العمالية التى بدأتها الوزارات المختلفة منذ عام حلقة التشريعات العمالية التى بدأتها الوزارات المختلفة منذ عام حلقة التشريعات العمالية التى بدأتها الوزارات المختلفة منذ عام الاجتماعى ضد العوز والعجز والشيخوخة والوفاة (٧٧) •

<sup>(</sup>٧٥) الأهرام ، مشكلة العمال ، مقال ، دون توقيع ، ١٩٤٦/٦/١٦ .

<sup>(</sup>٧٦) انظر كل من : عباس حلمى الحلى ، كيف نرفع مستوى المعيشة ، مقال ، الأهرام ١٩٤٦/٤/١ • وسيد قطب ، العدالة الاجتماعية وقاية من المتيارات المتطرفة ، عمود ، الأهرام ، ٢٢/٢٢٪ ، وحافظ عفيفى ، كلمات صريحة فى فوضى المضاربان ، مقال ، الأهرام ، ٣/١/٦٤٧ ، وأحمد البدوى ، ظاهرة اقتصادية • محاربة البطالة ، عمود ، الأهرام ، ٧/٧/١٩٤٧ ، وعبد الهزيز عبد الرازق ، كيف نكافح البطالة ، مقال ، الأهرام ، ٥١/١/٥٤٧ ، وعبد الهزيز عبد الرازق ، كيف نكافح البطالة ، مقال ، الأهرام ، ٥١/١٠/٥٠٠ ،

<sup>(</sup>٧٧) مندوب الأهرام ، عبد الجليل أبو سمرة باشا وزير الشئون الاجتماعية يتحدث عن سبل الاصلاح الاجتماعي في مصر ، الأهرام ، ١٩٤٦/٣/٢٥ .

وقامت احدى المقالات بطرح حصر لتشريعات العمل في مصر من الثلاثينيات حتى ١٩٤٨ ، وذكرت مؤداه أنه « بلاحظ على هذه التشريعات التي تكفل جانبا من حقوق العمال انها قليلة بالنسبة لمه تقتضيه الأوضاع في الوقت الحاضر ( كذا ) ، فضلا عما يشوب التشريعات النافذة من نقائص يتحتم التخلص منها تحقيقا للمصلحة العامة » · مشيرا الى الحاجة لتشريهات مثل التأمين الاجتماعي .. والتأمين ضد البطالة وتحديد حد أدنى للأجور وتنظيم المسائل المتصلة بسكن العمال وعلاجهم وتعليم أولادهم • كما بينت موطن الظلم الواقع على العمال من قانون عقد العمل الفردى ، وأن العدالة تقتضي منح العامل مكافأته سواء ترك العمل برغبته أم بناء على طلب صاحب المهل وأن تشريعات العمل التي عرفتها مصر لم تصدر الا تحت ضغط الظروف وكانت تأتى متأخرة (٧٨) • وازدادت حدة المشكلة عقب حريق القاهرة ، فجاء ماهؤداه « لا تستطيع البلاد أن تقف متفرجة على بضعة ألوف من العمال والمستخدمين الذين أصبحوا على قارعــة الطـــريق ٢٠٠ بغير عمل ، وفي حالة تشـــبه اليــاس. والقنوط » (۷۹) •

وهذا يؤكد دور « الأهرام » الذي قامت به ازاء كسف الأزمة الاجتماعية المتمثلة هنا في المسكلة العمالية ، وذلك بمعالجة موضوعية واعية بما سيكون عليه الأمر في حالة عدم حل المسكلة .

وتمثلت المشكلة الاجتماعية السابعة في « الأهرام » في مشكلة الاسكان ب (٢٩) تكرارا • منها (٥) تكرارات للمشكلة بمنطوقها اللسكان ب وب (١٠) تكرارات للمؤشرات التي تدلل عليها • تمثلت المؤشرات في زيادة أجور المساكن ب (٥) تكرارات ، وقلة المساكن،

<sup>(</sup>۷۸) مصطفی کامل منیب ، تشریعات العمل فی مصر ، مقال ، الأهرام » الاهرام » ۱۹۵۰/۵/۲٤

<sup>(</sup>٧٩) أحمد الصاوى محمد ، ماقل ودل ، عمرد ، الأهرام ، ١٩٥٢/١/٢٩ ~

إ تكرارات ، وسوء المساكن بتكرار واحد ، أما الأسباب ، فقد جاءت بر(٦) تكرارات ، السبب الأول والثانى بتكرارين لكل منهما ، ويتمثلان فى تقصير الحكومة فى تهيئة مساكن شعبية صالحة وزيادة السكان ، ثم ورد كل من التناقض بين مصالح رءوس الأموال ومصالح المحتاجين ، وتماك القادرين والأغنياء لآلاف من المساكن غير المستعملة بعدد تكرار واحد ،

أما الحلول ، فقد وردت ب(٨) تكرارات ، منها تفريج أزمة المساكن بالحث على تشبيد المساكن الشعبية ب(٣) تكرارات وكل من تنظيم أسعار مواد البناء وتشبجيع استيرادها ، واستيلاء الحكومة على الأراضى أو المساكن غير المستعملة ، أو المساكن السيئة باستخدام القانون بتكرارين لكل منهما ، ووردت فئة مراعاة الانسجام والتنسيق بين المبانى في مختلف الأحياء بتكرار واحد ،

وهنا يبرز تقارب معالجة « الأهرام » لكل من مؤشرات المسكلة وأسبابها والحلول المقترحة لها ·

وقد أشارت مقالات الأهرام الى ازدياد ايجارات المساكن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، وأنها تفاوتت بتفاوت الأماكن · وأشارت الى وجود آلاف المساكن غير المستعملة الا فى كماليات القادرين على الترف والتنعم · وأن الحكومة لو أسرعت بالاستيلاء عليها تنفيذا للقانون ، فسرعان ما تنفرج أزمة المساكن (٨٠) وجاء أن أزمة المساكن لا تزال مستحكمة (٨١) ... بعد ثلاثة أعوام من انتهاء الحرب العالمية الثانية ... فى القاهرة على الرغم من اشتداد حركة البناء والتعمير القائمة فى كثير من أحيائها · وان الدلائل تدل على ال الأزمة لن تنفرج فى القريب · وانها أصبحت لا تمس غير أصحاب

<sup>(</sup>۸۰) فاید العمروسی ، الغلاء ، عمود ، الأهرام ، ۱۹۲۲/۱۰/۱۸ .

<sup>(</sup>٨١) الأهرام ، لننتفع بهم جميعا ، مقال افتتاحي ، ٢٢/٨/٨٢٢ .

الدخول الصنغيرة حيث ارتفعت ايجارات المساكن ارتفاعا لا يقدر على دفعه عشرات الآلاف وأنه ليس من الصالح العام ترك مثل هده ادرمه دون حلها ، حيث يختنق الكثيرون من افراد الشبعب في مساكن ضبيقة متداعية لا تتوافر فيها الشروط الصبحية · وان الحكومه « لابد أن تشبجع استيراد مواد البناء وتحث على تشبيد المساكن في نطاق واسمع سواء بواسطة شركأت تحت اشرافها ورقابتها أو بواسطة فرض شيء من الرقابة على الشركات القائمة » - ولكن في أضيق نطق ممكن مع لفت النظر الى الكف عن المغالاة في تقدير الايجارات (٨٢) . واستمرت الشكوى من ارتفاع أجور المساكن التي بلغت ذروتها (٨٣) ٠ وعندما يتحدث الناس عن أزمة المساكن لا يقصدون مساكن المترفين، بل أن أذهانهم تنصرف إلى مساكن الطبقة ذات الايـراد المحدود • وطرحت « الأهرام » الحل في أن تتدخل الحكومة ، وتبنى ثلاثة آلاف بيت في حدود المخمسة جنيهات ، بالاضافة الى مساهمتها باعفاء مواد البناء المخصصة لمبانى هذه الطبقة من رسوم الجمارك أو ردها بعد تحصيلها عندما يثبت استهلاكها فيها ، واعفاء هذه المباني من العوائد لفترة طويلة تصل الى عشرين سنة ، وتحديد أجور هذه المباني حتى تحفظ حقوق الملاك وتحمى المستأجرين (١٤) كما هاجمت « الأهرام » سياسة وزير الاقتصاد الذي أعلن ضرورة زيادة أجور المساكن القديمة ، حيث شباع الذعر والارتباك في الأذهان خوفا من عاصفة جديدة من الغلاء • وأشارت أيضا الى أن مجرد اذاعة وزير الاقتصاد اتجاهه نحو رفع أجور المساكن القديمسة أدت الى حرب طاهرة وخفية ، ودفعت بالمساكن الجديدة الى الارتفاع (١٥) •

<sup>(</sup>۸۲) الأهرام ، أزمة المساكن ، مقال افتتاحى ، ٥/٨/٨١ .

<sup>(</sup>٨٣) الأهرام ، برنامج الحكومة والخطوط الرئيسية فيه ، مقال افتتاحى ، ١٩٤٩/١/٤

<sup>(</sup>٨٤) أحمد الصاوى محمد ، ماقل ودل ، عمود الأهرام ، ١ سبتمبر ١٩٤٩ .

<sup>(</sup>۸۵) أخمد الصاوى محمد ، ماقل ودل ، عمود الأهرام ، ١٩٥١/١/٢٦ .

وفى موقف آخر أيدت الجريدة سياسة الحكومة نحو بناء المساكن الشعبية (٨٦) • وهذا لا يعد تناقضا حيث ان الوزارة الأولى لم تكن هى الوزارة الثانية ، وبالتالى فان توجه كل منهما اختلف ازاء المسكلة •

ومن هنا ، يتضح أن سياسة « الأهرام » التحريرية تنطلق في اتجاه مصلحة الأغلبية من محدودى الدخل • حيث اعترضت على اعلان زيادة أجور المساكن الذى سيضر محدودى الدخل ويفيد طبقة الملاك ، ووافقت على سياسة بناء المساكن الشعبية التي يستفيد منها أغلبية المواطنين ـ وقد يثير البعض فكرة أن كاتب العمود الأولى ليس ضروريا أن يكون هو كاتب المقال الافتتاحى ، ولكننا نؤكد أن كاتب الفكرتين واحد وندلل على ذلك بقول أحمد الصاوى محمد « قلت لهم : نعم ! • • فالمقال السياسى الذى يعبر عن رأى الأهرام ـ أى يعبر عن رأى الأهرام مسبعة أشهر عن رأى مصر ، أكتبه الآن كل يوم تقريبا ، وأكتبه منذ سبعة أشهر » (٨٧) •

وتمثلت المشكلة الثامنة في « الأهرام ، في مشكلة الأمراض الاجتماعية بر٢١) تكرارا ، منها (٩) تكرارات لمنطوق المسكلة ، و (٩) تكرارات للمؤشرات ، تمشل المؤشر الأول في المحسوبية والوساطة واستغلال النفوذ ب(٤) تكرارات ، وكل من الرشوة ، والخش والتزوير والاختلاس بتكرارين ، والبغاء بتكرار واحد ، أما الأسباب فجاءت في واحد ، هو تناقض وضعف مواقف الحكومة ازاء الأمراض الاجتماعية بتكرار واحد عام ١٩٥٠ .

أما التحلول ، فقد تمثلت في كل من تنظيم الرقابة الحكومية واصدار قوانين حسابية وعقابية بتكرار لكل منهما عام ١٩٥١ ·

<sup>(</sup>٨٦) الأهرام ، فترة قصيرة حافلة ، مقال افتتاحى ، ٢/٣/٢٥٠٠ .

<sup>(</sup>۸۷) أحمد الصاوى محمد ، ماقل ودل ، عمود ، الأهرام ، ١٤/٥/١٥٤ -

وقد أشارت « الأهرام » الى الأمراض الاجتماعية المنتشرة في الأداة المحكومية من اختلاس وتزوير وغش ، وأكدت ضرورة معاقبة المستولين عنها •

فقد جاء ان تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي لسنة ١٩٤٢ \_ ١٩٤٣ ورد فيه ما نتج عن اضطراب وخلل الاداة الحكومية من ضياع أموال تقدر بالملايين خسرتها نخرانة الدولة ، أما عن طريق الاختلاس والتزوير واما عن طريق تكرار الصرف وتلف الأصناف المخزونة أو فقدها ، وأكدت أنه من الضروزي التذرع بالتدابير ، وصد هذا التيار من الاهمال ، فلا تكون هناك هوادة في معاقبة المسؤولين الذين يثبت تقصيرهم (٨٨) ، وجاء في مقال بالأهرام لحمد توفيق دياب أن جريدة «التيمز» البريطانية قد اتهمت المصريين بأنهم غير أكفاء ومرتشون (٩٨) ، وأكدت في مقال آخر أن الصحف بأنهم غير أكفاء ومرتشون (٩٨) ، وأكدت في مقال آخر أن الصحف الاحتشر واحدا من الألف من أنباء الرشوة في الحكومة المصرية ، وأشارت الى عدم وجود رادع يراقب أو يحاسب (٩٠) ، وكشفت الأهرام في مقال الاستغلال الشائن لسيارات الحكومة ، التي أصبحت تستخدم عائليا ، ثم طالبت بالغاء هذه السيارات حفاظا على أموال الدولة (٩١) ،

وأشارت الى أن مصر أصبحت بلد المحاسيب والأنصار، وأنه من المستحيل، على الرجل الكفء دون توصية ان يجد لقمة

<sup>(</sup>٨٨) الأهرام ، المخلل في الأداء الحكومية · اصلاحه أساس كل اصلاح ،. تحقيق صبحفي ، الأهرام ، ١٩٤٥/٦/١٧ ·

<sup>(</sup>۸۹) محمد توفیق دیاب ، أهــذا جزاء مصن ۰۰ ، مقــال ، الأهرام ، ۱۹٤٦/۱/۳

<sup>(</sup>٩٠) أحمد الصاوى محمد ، ماقل ودل ، عمود ، الأهرام ، ٥/٣/٥٥٠ .

<sup>(</sup>٩١) المصدر السابق نفسه في ٢١/٤/٢١ ٠

العيش (٩٢) • في حين بينت في عمود آخر أن اصدار حكومة الوفد لقانون « من أين لك هذا ؟ » مما يشرفها ، خاصة اذا طبقته • حيث شاع في البلاد أن من حق الموظف العام أن يستغل بلاده دون رقيب ولا حسيب • وبينت أيضا ان قلة الأمانة واستغلال الوظيفة يصحبهما ،رخاء العيش والثراء • وهذا القانون الذي أقره البرلمان ينظم الرقابة التي لم يكن منها بد للابقاء على سلامة أداة الحكم وسمعته • وأكدت أن التاريخ يذكر النائب سيد جلال الذي قدم هذا القانون في عام أن التاريخ منها رآه من ثراء فجائي فاحش (٩٢) •

وهكذا بينت جريدة الأهرام الأمراض الاجتماعية التي تفشت في مصر من الحرب العالمية الثانية حتى قيام ثورة يوليو ١٩٥٢، وحددت مكمنها في تناقض الحكومة وضعفها ، ورأت أن الحل في يد الحكومة التي عليها أن تعاقب وتراقب .

أما القضية التاسعة التى تناولتها الأهرام ـ تناولا سطحيا ـ فقد تمثلت فى مشكلة زيادة السكان ، التى حصلت على تكرارين فقط ظهرا عام ١٩٤٦ وان كنا تريد أن نقول ان اهتمام الجريدة عند تناول زيادة السكان انصب عليها كسبب لمشكلة اجتماعية أخرى وليس كمشكلة فى حد ذاتها .

من هنا يمكننا الاستدلال أن جريدة الأهرام عند تناولها لجزئيات القضايا والمشكلات الاجتماعية كانت تتوجه بمضمونها للرأى العام كله وليس لجماعة حزبية أو أيديولوجية معينة ، بحيث يصبح الرأى العام أكثر نقدا لموجهات النظام وأكثر مطالبة بضرورة التغيير واصلاح الأوضاع ، مما يدلل على صحة فروض الدراسة ،

<sup>(</sup>٩٢) المصدر السابق نفسه في ١٩٥٠/٥/١٦ .

<sup>(</sup>۹۳) أحمد الصاوى محمد ، ماقل ودل ، عمود ، الأهرام ، ۱۹۵۱/۱۰/۱۸ .

## ٢ \_ جريدة أخبار اليوم:

اعتمدنا على طريقة العينة العشوائية المنتظمة فى اختيارنا الأعداد « أخبار اليوم. » الأسبوعية حيث تخضع للتحليل قوالب الرأى المتمثلة فى المقالات والأعمدة الصادرة بها والمتضمنة لقضايا ومشكلات اجتماعية منذ مايسو ١٩٤٥ وحتى يوليسو ١٩٥٢ مع تحديد عينة بديله تتمثل فى الأسبوع التالى لاعداد الجريدة التى وقع الاختيار عليها •

من ثم ، توصلنا الى ( ٥٧ ) قالب رأى صحفى ــ تعــد عينة « أخبار اليوم » التى يقوم عليها تحليلنــا للقضايــا والمسكلات. الاجتماعية طوال فترة البحث •

ویلاحظ أن عدد القوالب الاجتماعیة تزداد كلما توافسرت الحریات بعد تقییدها ، وعلی الأخص حریة الصحافة ، فقد برزت سنة ۱۹۶۹ التی ورد بها (۱۳) قالب رأی اجتماعی ، یلیها سنة ۱۹۶۹ التی ورد بها (۱۳) قوالب ، وسنة ۱۹۵۰ (۹) قوالب ، ثم الله ۱۹۶۸ (۷) قوالب ، کما ان سسنة ۱۹۶۵ ورد بها (۲) قوالب وهی تمسل مستهل فترة الدراسة ، وذلك من مایو ، أی فترة ثمانیة أشهر فقط لله لذا فهی تعد متمیزة ، فی حین أن عاما باكمله وهو عام ۱۹۶۷ له والذی اتسم بتقیید الحریات لفتد بلغت قوالب الرأی المعنیة بالدراسة فیه (۵) قوالب ، وعقب انتها و فترة حکومة البطش بحریات الصحافة فی دیسمبر ۱۹۶۸ ، ازداد عدد القوالب

بتمین عام ۱۹۶۹ حیث بلغ ضعف عدد السنة التی تسبقها  $^{\circ}$  ثم آعقب ذلك انخفاض تدریجی منه عام ۱۹۵۱ الذی ورد به فی  $^{\circ}$  أخبار الیوم  $^{\circ}$  (  $^{\circ}$  ) قوالب  $^{\circ}$  وعام ۱۹۵۲ الذی ورد به ( $^{\circ}$  ) قوالب  $^{\circ}$  قوالب  $^{\circ}$ 

من هنا ، يمكننا القول بأن الجريدة بعد أن أفرغت شحنة القضايا والمشكلات بعد تمتعها بالحريات ، وأبرزتها بما يتناسب مع اهتماماتها الحقيقية المعروفة بميولها للقصر وعدائها للوفد وعدم انتمائها لأية جماعة أو تيار أيديولوجي أو حزب سياسي .

وفيما يتعلق بخريطة القضايا والمشكلات الاجتماعية كما انعكست في مقالات وأعمدة الرأى بجريدة « أخبار اليوم » من مايو ١٩٤٥ الى يوليو ١٩٥٢ فقد اعتمدنا في تحديدها على نتائج تحليل المضمون الكلية .

وتبين النتائج الكمية أن القضية الأولى تمثلت في القضية الاتعليمية ب ( ٣٧ ) تكرارا ، ثم كل من مشكلة التموين والغلاء وارتفاع الأسعار ومشكلة الأمراض الاجتماعية ب ( ٣٢ ) تكرارا ، ثم مشكلة عدم المساواة والعدالة الاجتماعية ب ( ٣١ ) تكرارا ، وهنا يلاحظ تقارب عدد التكرارات بين مختلف القضايا والمشكلات المذكورة كقضايا شغلت قوالب الرأى بجريدة » أخبار اليوم » ثم جاءت قضية وضع المرأة ودورها ب ( ٢٠ ) تكرارا ، والمشكلة الصحية وسوء التغذية ب ( ١٩ ) تكرارا ، ثم المشكلة العمالية ب ( ١٥ ) تكرارا ، ومشكلة الاسكان ب ( ١٥ ) تكرارات ، كما لوحظ من النتائج غياب رؤية « أخبار اليوم » لمشكلة زيادة السكان ، ويوضح ذلك شكل رقم ( ٣ ) ،

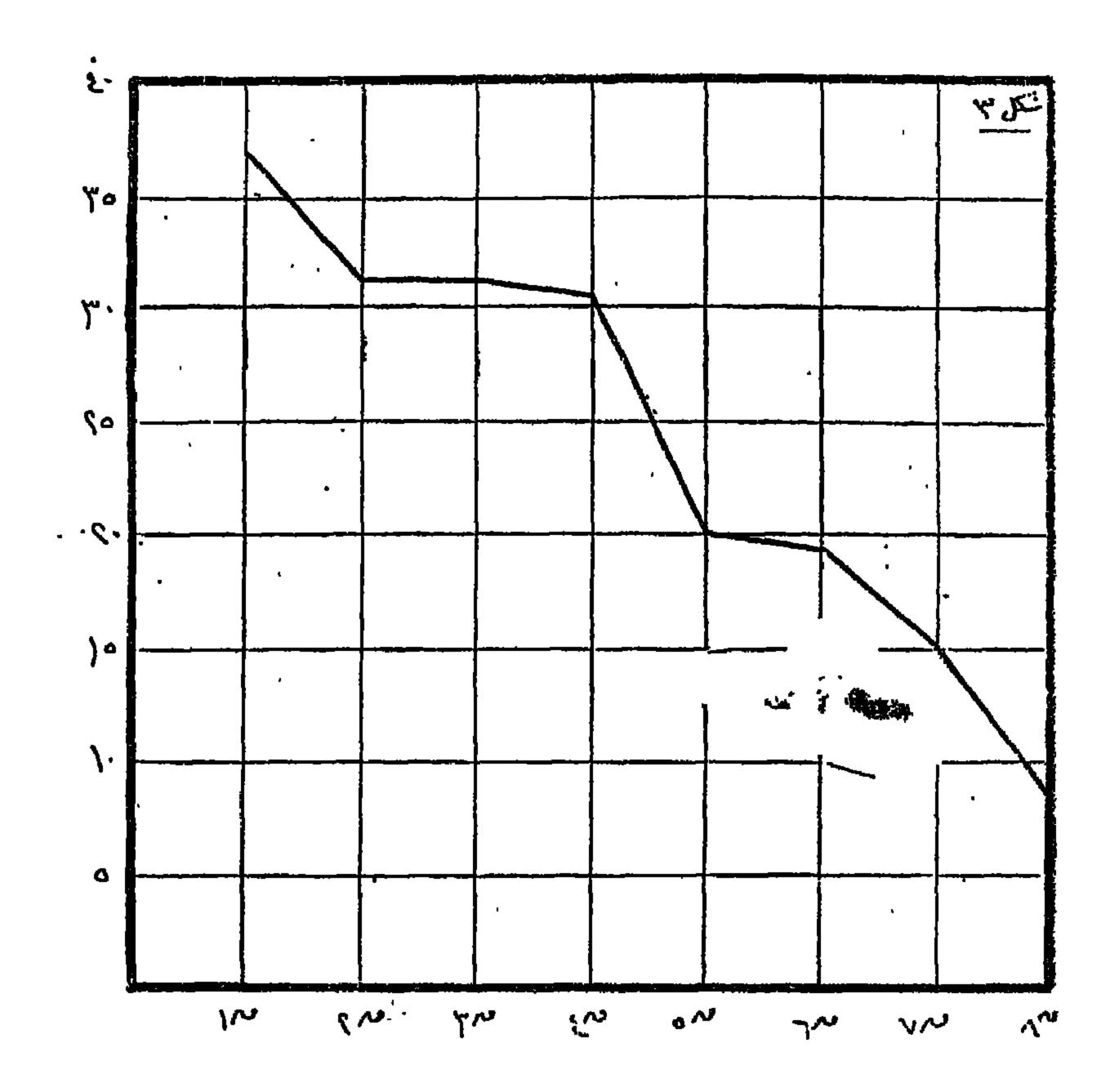

## القضايا والشكلات

(★) ق ١ القضية التعليمية ، ق ٢ مشكلة التموين والغلاء وارتفاع الأسعار ، ق ٢ مشكلة عدم المساواة بين طبقات الشعب ق ٣ مشكلة الأمراض الاجتماعية ، ق ٤ مشكلة عدم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية ، ق ٥ قضية وضع المرأة ودورها ، ق ٦ المشكلة الصحية وسوء المتغذية ، ق ٧ المشكلة العمالية ، ق ٨ مشكلة الاسكان ٠

ومن ثم يمكننا القول بأن « أخبار اليوم » قد عنيت بابراز القضايا والمسكلات الأساسية التي اتفقت عليها الرؤية العامة لا جماليات رؤية الصحف المصرية م كما سبق أن تبين وعي التعليم ، وارتفاع الأسعار والتموين ، وعدم المساواة والعدالة الاجتماعية ،

ولكنها تميزت عن « الأهرام » بوضعها لمشكلة الأمراض الاجتماعية في مقدمة القضايا حيث احتلت المرتبة الثانية وسبقت عدم المساواة والعدالة بين طبقات الشعب بتكرار واحد • وذلك يعكس سياستها العدائية للوفد حيث عنيت بابرازها بشكل متميز فترة حكمه كما سنبين • وان كانت أعطت رؤية متماثلة الاهتمام من حيث الترتيب وذلك بابراز قضايا التعليم وارتفاع الأسعار والتموين وعدم المساواة والعدالة الاجتماعية • بالاضافة الى توسط ترتيب كل من قضية وضع المرأة ودورها والمشكلة الصحية وسوء التغذية • وكذلك بتوالى المسكلة العمالية والاسكان في مؤخسرة القضايا والمشكلات •

أما فيما يتعلق بتصاعد أو هبوط اهتمام « أخبار اليوم » بمعالجة القضايا والمشكلات طوال فترة البحث ، فقد تبين أن عام ١٩٤٦ بلغت فيه تكرارات القضية التعليمية (١٩) تكرارا – أى أكثر من مجموع تكرارات القضية ذاتها في كل السنوات الأخرى المعنية ، وتكاد في عام ١٩٤٦ بمعسرده أن تتماثل هع تكرارات مجموع القضايا والمشكلات الأخرى في العام نفسه – ثم توزعت التكرارات بصورة متقاربة العدد طوال السنوات الأخرى ، أما فيما يتعلق بمشكلة التموين والغلاء فلم ترد عامى ١٩٤٥ و ١٩٤٦ ، وتقارب توزيع تكراراتها في السنوات الأخرى ،

ويمكننا ملاحظة البروز المتميز لمسكلة الأمراض الاجتماعية عام ١٩٥٠ ــ وهي فترة حكم الوفد ــ حيث بلغت تكراراتها (١٦)

مها بعكس بدوره عداءها الواضح لحكومة الوفد، حيث كادت الا يكون لها معالجة في السنوات السابقة لعام ١٩٥٠، ولم ترد عامي ١٩٤٧ و ١٩٤٨ أما بعدها فقد وردت (٤) تكرارات عام ١٩٥١ و (٥) عام ١٩٥٢ .

وظهرت مشكلة عدم المساواة والعدالة الاجتماعية طوال الفترة من ١٩٤٥ الى ١٩٥٦ بعدد تكرارات متقاربة ، أما قضية وضع المرأة ودورها فقد جاء ما يقرب من نصف تكراراتها عام ١٩٤٦ ثم أخذت في الانخفاض ، ولم تورد في أعوام ١٩٤٧ و ١٩٥٠ و ١٩٥١ و و١٩٥١ و وذلك يعكس تفاعل « أخبار اليوم » مع قضية المرأة عام ١٩٤٦ أكثر من غيره من السينوات ــ وهو العام الذي التحقت فيه المرأة بالكليات العملية وبدأت العمل في ميادين العمل الصناعي ، كما ان المشكلة الصحية قد وردت عام ١٩٤٧ بعدد يقرب من نصف تكرارات اجمالي ما حصلت عليه ـ وهو عام انتشار وباء الكوليرا في مصر ، ولم ترذ خلال الأعوام ١٩٤٦ و ١٩٤٨ و ١٩٥١ و ١٩٥٧ بينما وردت مرة واحدة عام ١٩٥٠ و ١٩٥١ و ١٩٥٠ بينما وردت مرة

أما المشكلة العمالية فقد ظهرت في الأعوام ١٩٤٥ و ١٩٤٦ ثم انخفضت في « أخبار اليوم » حتى اختفى ورودها في الأعوام ١٩٥٠ و ١٩٥١ و ١٩٥٠ و ١٩٥ و ١٩٥٠ و ١٩٠ و ١٩٥٠ و ١٩٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠ و ١٩٠

وأخيرا مشكلة الاسكان فقد وردت في الأيمام ١٩٤٧ • ١٩٤٩ و ١٩٤٧

ويلاحظ أن مشكلة علم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية هي الوحيدة التي وردت طوال الفترة دون انقطاع بما يعكس اهتمام « أخبار اليوم » المستمر بكشفها والتأكيد عليها ومن ثم ، تشكيل الوعى الاجتماعي لادراك قضيته الأساسية في

خصمون لا يلتزم بوجهة نظر حزبية أو باتجاه سياسي محدد معدد فلا فلا فلا فلا في المتكتاب عدد فلا في المتكتاب عدد من كبار البارزين والمعروفين بممارستهم لنقد سلبيات المجتمع من كبار البارزين والمعروفين بممارستهم لنقد سلبيات المجتمع من

كما تبين من نتائب تحليل مضمون مقالات وأعمدة الرأى بحريدة « أخبار اليوم » من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢ ، اهتمام الجريدة بمعالجة نوعية معينة من القضايا والمشكلات كل عام بما يعكس نمطا مترابطا في معالجتها .

ففي عام ١٩٤٥ ظهر ارتباط بين القضايا والمسكلات الاجتماعية المتعلقة بعدم المساواة والعدالة الاجتماعية والعمالية والتعليمية، ووضع المسرأة ودورها والصحية وسوء التغذيبة والأمراض الاجتماعية في عام ١٩٤٦ ظهر الارتباط نفسه بين القضايا ذاتها فيما عدا الصحية وسوء التغذيبة التي لم ترد وفي عام ١٩٤٧ ظهر الارتباط بين عدم المساواة والعدالة الاجتماعية والعمالية والتعليمية والصحية والتموين والغلاء وارتفاع الأسعار والاسكان والسكان والسكان

وفى عام ١٩٤٨ ظهر الارتباط بين عهم المساواة والعدالة الاجتماعية ، والمشكلة العمالية ، والتعليمية ، ووضع المرأة ، والتموين والغلاء • وفي عام ١٩٤٩ ظهر الارتباط بين عدم المساواة والعدالة الاجتماعية ، والعمالية ، ووضع المرأة ، والمشكلة الصحية، وبالتموينية والغلاء والاسكان والأمراض الاجتماعية • وهو أكثر عام طهرت فيه ارتباطات بين القضايا والمشكلات •

أما عام ١٩٥٠ فقد ظهر الارتباط بين عدم المساواة والعدالة الاجتماعية ، والتعليمية والصحية ، والتموين والغلاء ، والأمراض الاجتماعية ، وفي عام ١٩٥١ ظهر الارتباط بين عدم المساواة والعدالة الاجتماعية ، والتعليمية ، والتموين والغلاء ، والاسكان والأمراض

الاجتماعية · وفي عام١٩٥٢ ظهر الارتباط بين عدم المساواة والعدالة الاجتماعية ، ووضع المرأة ودورها ، والتموين والغلاء ، والأمراض الاجتماعية ·

مما يظهر لنا ان « أخبار اليوم » قد أدركت ان المسالة الاجتماعية متعددة القضايا والمشكلات التى ينبغى معالجتها بمجملها دون الاكتفاء بعرضها في اطار جزئي وبالتالى فان تهيئة الرأى العام لادراك مشكلاته يتم في اطار كلي مترابط عبر السنوات وان اختلفت في بعض السنوات محاور الاطار لتختفي قضية وتظهر أخرى .

وبالاعتماد على مستوى التحليل الكلى لنتائج تحليل المضمون لقالات وأعمدة الرأى بجريدة « أخبار اليوم » من ١٩٤٥ الى ١٩٥٠ ، يمكننا أن نتبين رؤية « أخبار اليوم » لنوعية الفاعلين المقترحين لاحداث التغيير والتي تركزت في الصفوة به (٢٥) تكرارا من مجموع عدد مقالات وأعمدة يبلغ (٧٥) • وقد توازن ظهورها طوال المفترة الدراسية • وظهرت جماهير الحركات العفوية مرة واحدة عام ١٩٤٦ حيث ازداد نشاط الحركات الجماهيرية تعبيرا عن السخط والظلم الاجتماعي •

بالإضافة الى كشف نوعية الطبقات الاجتماعية المتضمنة عند تناول القضايا والمشكلات المذكورة ، حيث توازنت تكرارات ورود الطبقات طوال السنوات المناسنوات المناسن

ونالت الطبقة الدنيا (١٧) تكرارا ولم ترد عام ١٩٥٢، ثم الطبقة العليا وحصلت على (١٦) تكرارا وظهرت طوال الفترة ، وأخيرا الطبقة الوسطى وبلغت (١٣) تكرارا ولم ترد عام ١٩٥٢ أيضا .

أما المؤسسات التى وردت في المقالات والأعمدة الاجتماعية

الخاضعة للدراسة ، فقد جانت الحكومة بجهازها الحكومي والوزارات بعدد تكرارات يقترب من ضعف عدد المؤسسات الأخرى المذكورة حيث بلغت ( ٣٥ ) تكرارا وتوزعت متوازنة على سنوات الدراسة ، وان تصاعدت عام ١٩٥٠ تصاعدا طفيفا ، ثم الجامعات والمدارس التي حصلت على ( ٨ ) تكرارات التي ظهرت متوازنة عبر السنوات، ولكنها لم ترد في الأعوام ١٩٤٥ و ١٩٤٩ و ١٩٥٢ .

ثم جاء كل من الأحزاب والجماعات السياسية ، والصحافة في المرتبة التالية وحصل كل منها على (٣) تكرارات و فظهرت الأولى في السنوات ١٩٤٥ و ١٩٥٨ و ١٩٥١ ـ أعوام نشطت فيها حركة الجماعات السياسية ـ أما الصحافة فظهرت عام ١٩٤٦ فقط و ثم السفارة البريطانية مرتين عامي ١٩٤٦ و ١٩٥١ و ١٩٥٨ واخيرة البرلمان مرتين عامي ١٩٤٥ و ١٩٤٨ و ١٩٤٨

ويلاحظط أنه لم يرد ذكر الجيش والشرطة والنقابات أو القصر الملكى • بينما تركز اهتمام الجريدة على الحسكومة حيث عرفت « أخبار اليوم » بنقدها للحكومات وخاصة حكومة الوفد ، بحيث أنها كلما تناولت قضية أو مشكلة اجتماعية توجهت الى الحكومة في حين تغفل عداها من المؤسسات •

أما فيما يتعلق بالجماعات الاجتماعية فقد جاءت المرأة بر ( ٧ ) تكرارات في الأعوام ١٩٤٥ و ١٩٤٦ و ١٩٤٨ و ١٩٥١ و ١٩٤٨ المدارس والجامعات بر ( ٦ ) تكرارات في الأعوام ١٩٤٦ و ١٩٤٧ و ١٩٤٨ و ١٩٤٨ و ١٩٤٨ و ١٩٤٨ و ١٩٤٨ و دلك و ١٩٤٨ و ١٩٤٨ و أخيرا المثقفين بتكرار واحد عام ١٩٤٦ و دلك يعكس عدم اهتمام « أخبار اليوم » بابراز الجماعات الاجتماعية بقدر كبير ، وأنها تتناول القضايا والمشكلات بشكل يخص المجتمع ككل دون تحديد دقيق للجماعات .

وتكشيف لنا أيضا أن « أخبار اليوم » لم تعن بابراز أدوات

احداث التغيير عند معالجتها للقضايا والمشكلات الاجتماعية الا بقدر خمئيل ، تركز في اصدار القوانين أو تشريعات به (٤) تكرارات في السنوات ١٩٤٨ و ١٩٥١ .

وإذا انتقلنا إلى طرق الكتابة وأساليبها كما انعكست في مقالات وأعمدة الرأى بأخبار اليوم ، فقد تمثلت في التعميم الجارف بر (٥٧) تكرارا طوال الفترة المحللة ، وكذلك الاعتماد على الآراء الشيخصية والذاتية بر (٥٦) تكرارا ، والبرهنة بر (٤٩) تكرارا ، والبشيض مع اقتراح حلول بر (٤٣) تكرارا ظهرت كلها طوال الفترة الدراسية ، ثم جاءت فئة ابراز الأسباب والدوافع بر (٢٣) تكرارا توزعت طوال الفترة ،

فى حين لم تعن كثيرا بالتنبؤ الذى ظهر بر (١١) تكرارا فى سنوات الدراسة ، ولم ترد أية تنبؤات بقوالب الرأى فى الجريدة خلال عامى ١٩٤٦ و ١٩٥١ ، بالرغم من أنهما عامان ألغيت فيهما الرقابة على الصحف ولم يكن هناك ما يحجب طرح رؤى مستقبلية تنبؤية ، ونلحظ أن التصور المستقبلي كان تصمورا متفائلا فى أخبار اليوم ،

وأخيرا فئة الاعتماد على المصادر التي ظهرت به (٣) تكرارات في الأعوام ١٩٤٦ و ١٩٥٢ و ١٩٥٢ ·

ويتبين من هذا أن الصحيفة عنيت بابراز المسألة الاجتماعية كما هي في الواقع أكثر من طرح رؤية مستقبلية لها وبرزت سمة اخفاء المصادر بها عند تناول الرأى الاجتماعي حرصا على هذه المصادر ، وخاصة أنها لم تورد في سنوات قهر الجريات .

كما يمكننا ملاحظة أولوية التعميم دون أمثلة في الجريدة بما يعكس بعدها عن التحديدات واقترابها أكثر من التعميمات عند الخوض في المسائل الاجتماعية ، على النقيض من جريدة « الأهرام » التى وردت فئة التعميم بها في آخر طرق الكتابة وأساليبها •

ويلاحظ أن « أخبار اليوم » عنيت بابراز العناصر العقلانية في طرحها للمسائل الاجتماعية كالبرهنة والتشخيص وابراز الاسبهب والدوافع ولم تغفلها •

هذا فيما يتعلق بالرؤية الكلية للمسألة الاجتماعية بجرانبها في جريدة « أخبار اليوم » ، التي بينت ابراز الجريدة لقضايا ومشكلات بعينها ... من شأنها أن تبرز أخطاء الوقد كمشكلة الأمراض الاجتماعية ، وفيما يتعلق بوجهة نظرها لنوعية الفاعلين لاحداث التغيير ، حيث ركزت على الصفوة ولم تعط اهتماما لدور الجماهير في التغيير الا مرة واحدة مما يؤكد اتجاهها النخبوي Elitist trend في احداث التغيير الاجتماعي ،

ومن منطلق هدف الدراسة الذى يسعى الى القاء الضوء على أبعاد الأزمة الاجتماعية ( ١٩٤٥ ـ ١٩٥٢ ) كما انعكست فى الصحافة المصرية • فاننا بصدد طرح تشخيص جريدة «أخبار اليوم» للأزمة المتمثلة فى القضايا والمشكلات الاجتماعية من حيث مؤشراتها وأسبابها والمحلول المقترحة لها ، خلال الفترة الدراسية ( ١٩٤٥ ـ ١٩٥٢ ) اعتمادا على التحليل الكمى له ( ٥٧ ) قالب رأى والتحليل الكيفى لمضمونها •

تمثلت القضية الأولى في منظور « أخبار اليوم » الاجتماءي ، في القضية التعليمية ب ( ٣٧ ) تكرارا • منها تكرار واحد وردت به القضية لفظيا ، وب ( ١٤ ) تكرارا وردت بها مؤشرات القضية • وتضمنت الأخيرة مؤشر انتشار الأمية والجهل ب ( ٥ ) تكرارات ، والسياسة والأهماف التعليمية ب ( ٤ ) تكرارات ، وعمم تكافؤ الفرص التعليمية ب ( ٣ ) تكرارات ، وظهر كل من عدم كفاية عدد المدرس والجامعات ، وتعقد مناهج الدراسة وبعدها عن واقع الحياة بتكرار واحد لكل منهما •

أما الأسباب، فقد وردت ب (٧) تكرارات ويث طهر سوء نظام التعليم ب (٤) تكرارات ، وامتناع الحكومة عن التوسع في التعليم والقضاء على الأمية ب (٣) تكرارات وفيما يتعلق بالحلول التي طرحتها « أخبار اليوم » ب (١٥) تكرارا ، فقد تمثلت في أن الحكومة لابد أن تعمل بجدية للقضاء على الأمية والجهل ووضح خطة للتغلب عليهما ب (٤) تكرارات ، ثم المدعوة الى التعليم المجاني، ب (٣) تكرارات ، وظهر كل من انشاء المزيد من المدراس ، والمزيد ب (٣) تكرارات ، وظهر كل من انشاء المزيد من المدراس ، والمزيد من الجامعات والأقسام الجامعية ، والتوسع في التسهيلات التعليمية لكل المصريين بتكرارين لكل منها ، وأخيرا كل من تكافؤ الفرص ورفض نظرية العلم للخاصة والجهل للعامة ، وضرورة تعديل برامج التعليم واصلاح السياسة التعليمية بتكرار واحد ،

تبين من هذا أن « أخبار اليوم » قد أبرزت كلا من مؤشرات القضية التعليمية والحلول المطروحة لها بمعالجة متقاربة كميا تولم تغفل الأسباب التي تكمن خلف القضية .

فقد ورد في « أخبار اليوم » الاهتمام بتعليم الريفيين كي ينتشر التعليم ويرتقى المجتمع المصرى بحركة التثقيف الشعبى » وينقشع ظلام الجهل الذي يخيم على القرية والمدينة ، وطرح مثل بشأن كليات الريف في أوربا (٩٤) .

وهاجمت القرار الخاص بتوكيل أمر مشروع مكافحة الأميسة الى وزارة المعارف بعسله أن كان من اختصاص وزارة الشيون الاجتماعية وذلك بقول مؤداه « أن وزارة المعارف لم تستطع أن تحارب الجهل خلال مائة عام الا بنسبة ١٠٪ وبقى ٩٠٪ جهالا وتخرجهم ان سياستها الرشيدة تقوم على أن تربى الجهل في النشى وتخرجهم

<sup>(</sup>٩٤) سلامة موسى ، تعليم الريفيين ٠٠٠ بلا قراءة ، مقال ، أخيار اليوم ، \* اليوم ، اليوم ، \* اليوم ، اليوم ، \* اليوم ، \* اليوم ، \* اليوم ، \* اليوم ، اليوم ،

الى الدنيا أميين ٠٠ ذلك أن وزارة المعارف قررت المجانية في المدارس الإبتدائية وأغلقت أبواب هذه المدارس في وجوه أبناء الفقراء والعاملين والموظفين ٠٠٠ فاذا ظفر احاد منهم بدخول هذه المدارس انقلبت المجانية الى نفقات باهظة بدعوى أثمان الكتب والغذاء ٠٠٠ هذا اللغز يجب أن يحل ٠٠ واما أذ، تفصيح ٠٠ أنها تربى الجهل في مصر » (٩٥) ٠٠

كما هاجمت السياسة التعليمية ، فجاء مامؤداه « نحن لانفهم سياسة التعليم هذه ۱۰ لم نفهم كيف يطرد الطلبة من الجامعة لأنهم لو يؤدوا مصروفات الدراسة ١٠ اننا نؤمن بأن من حق كل تلميذ وكل تلميذة أن يتعلم مجانا ونعتبر ١٠ الوزير الذي يحرم طالبا من العلم لعجزه عن سداد المصروفات وزير! مجرما ان العلم حق للفقير ١٠ ان السعب يريد سياسة شعبية ٠ يريد عدالة اجتماعية (٩٦) ٠ وضرورة وعنيت بابراز ضرورة تحقق المجانية في التعليم (٩٧) ٠ وضرورة بناء جامعة للبنات ، وذلك لأن التعليم الجامعي المختلط مضي عليه ما يزيد عن خصسة عشر سنة — وقتئذ — واستمر مزعزعا لخشية الآباء من اختلاط بناتهم بالشباب (٩٨) ٠

وأخذت تدعو لضرورة أن تكون الدراسة والبراميج والكتب منظمة ، وذلك بأن تصرف الكتب في وقت مبكر من العام الدراسي وأن توجد مكتبات في المدارس (٩٩) .

<sup>(</sup>٩٥) محمد على غريب ، وزارة المعارف ٠٠ تربى الجهِّل ، مقال ، أخبار اليوم ، ١٩٤٦/١٠/١٢

<sup>(</sup>٩٦) أخبار اليوم ، سياسة شعبية ، عمود الموقف السياسي ، ، ١٩٤٦/٩/١٤ .

<sup>(</sup>۹۷) توفیق الحکیم ، لست شیوعیا ولکن ۱۱ ، مقال ، أخبسار الیوم ، ۱۱/۱۱/۱۱

<sup>(</sup>۹۸) أحمد الصاوى محمد ، أين الجامعة · نريد جامعة للبنات ، مقال · الحبار اليوم أ ١٩٤٨/٣/٢٠ ·

<sup>(</sup>٩٩) أحمد الصاوى محمد ، ماقل ودل ، عمود ، أخبار اليوم ، ١١/٩/١١ ٠

وجاء أن « فى الوقت الذى تشكو فيه الجامعات المصرية والأوربية من ضعف مستوى التعليم الثانوى فى مصر ، أصدرت وزارة المعارف قرارا بحذف أبواب ضخمة من مقررات التلاميذ لتنزل بمستواهم الى الحضيض » (١٠٠) ،

وأشارت الى هبوط مستوى التعليم بصفة عامة (١٠١) كما ورد مامؤداه أنه « لكأنما لم يكف الطلبة والتلاميذ ما عانوه طوال العام الدراسى من ازد حام الفصول واضطراب الدراسة ، حتى تجىء الامتحانات الغازا يحارفى حلها من هم أكثر منهم ادراكا وأكبر سنسا » (١٠٢) .

من هنا يتبين سياسة تحرير « أخبار اليوم » ، حيث كشفت أخطاء ومساوى، السياسات الحكومية في شئون التعليم ، مما يعكس عداءها المستمر للحكومات ودفاعها عن صالح الفقراء ومحدودي الدخل من حيث حق التعليم .

وتمثلت المشكلة الاجتماعية الثانية بجريدة « أخبار اليوم » في مشكلة التموين والغلاء وارتفاع الأسعار ب ( ٣٢ ) تكرارا ، منها ( ٣ ) تكرارات لمنطوق المشكلة و ( ١٢ ) تكرارا للمؤشرات وقد تمثل المؤشر الأول في استمرار ارتفاع أسعار السلع والبضائع والغلاء ب ( ١٠ ) تكرارات ، في حين ظهر كل من مؤشر نقص التموين ومؤشر مسئولية الحكومة عن زيادة الأسعار بتكرار واحسد ، أما الأسباب فقد وردت ب ( ٩ ) تكرارات ، وتمثل السبب الأول في

<sup>(</sup>۱۰۰) أخبار اليوم ، في الصميم ، عمود ابن البلد ، دون توقيع ، ١٩٥٠/٣/١٨

<sup>(</sup>۱۰۱) محمد التابعي ، سمغة مصر في خبر كان ، عمود « الموقف السياسي » . أخبار اليوم ، ۱۹۵۰/۱۰/۱۶ .

<sup>(</sup>۱۰۲) أخيار اليوم ، النقط فوق الحروف ، امتحان باطل ، عمود ، دون توقيع ۱۹۵۱/٦/۹ .

فشل السياسات الحكومية في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار ونقص التموين ب (٦) تكرارات والسبب الثاني في جشع المنتجين والتجار وأصحاب المصانع والماليين ب (٣) تكرارات وأخيرا ظهرت الحلول للمشكلة ب (٨) تكرارات ، قمثل الحل الأول في ضرورة تدخل الحكومة للسيطرة على المنتجات المضرورية وعلى الأسعار والتموين ب (٦) تكرارات يليها ضرورة القضاء على السوق السوداء بتكرار واحد أيضا .

وتناكد سياسة « أخبار اليوم » المعارضة للجكومات قبل ثورة ١٩٥٢ كما وكيفا • فقد حرصت الجريدة على تبيان تقصير الحكومة وفشلها اذاء مشكلة الغلاء وارتفاع الأسعار طوال فترة الدراسة •

فقد ورد أن المحكومة والوزراء لو تذكروا الفقسراء ما تركوة الغلاء « فكل شيء يرتفع بلا رابط ولا ضابط و والتخزين يجرى على رؤوس الأشهاد ، لافرق بين غذاء أو كساء أو دواء » و وجاء أيضا « أن ولاية أمور الناس معناها ألا يترك الناس فريسة ٠٠٠ الطمع في السوق الوحيدة في هذا البلد ، السوق السوداء » (١٠٣) •

وتبين المجريدة أيضا أن الحكومة لا تلق بالا حيث « وقف • • وزير التجارة في مجلس الشيوخ يقول • • ان على أهل هذا البلد أن يقبلوا أيديهم بطنا وظهرا ويحمدوا الله على أن مصر التي هي جنة الله لاتزال جنة الله في رخص العيش اذا قيست بسواها من البلدان » (١٠٤) •

<sup>(</sup>۱۰۳) أحمد الصلماوي محمد ، ماقل ودل ، عمود ، أخبسار اليوم . ۱۹۶۷/۷/۱۹

<sup>(</sup>۱۰۶) محمد التابعی ، وزیر التجارة یسمد الله علی هذا الغلاء ؟ ، مقال . أخبار اليوم ، ۲۵/۱۲/۲۵ ۰

واستمرت « أخبار اليوم »في هجومها على وزراء الحكومة ، بقولها « يقول « سكاربرا » اذا خدعوك مرة فستقع لعنة الله على الذين خدعوك ، واذا خدعوك مرتين فستقع لعنة الله عليك أيها المخدوع ، ولقد خدعنا وزراء التموين أكثر من مرة فان كل وزير جديد يتولى الوزارة يبشر الشعب بأنه أمسك بتلابيب الغلاء ، ولكن تمر الأيام ويخرج الوزير ويبقى الغلاء » (١٠٥) ، وأخذت تشن حملاتها على الحكومة المنشغلة عن « تنين الغلاء » واستمرار ارتفاع الأسعار التي يئن منها محدودو الدخل (١٠٦) ، وطلبت من الحكومة أن تسارع الى وقف صعود الأسعار « الى السماء » بقولها « لم يعد الموظف الأمين قادرا على الحياة بمرتبه الحالى ، فان الحرمان يضعف قيمة المثل العليا ، ومبادى الأخلاق ، اننا لا نطالبكم اليوم باعادة الأسعار الى ما كانت عليه قبل أن تلوا الحكم ، ولكننا نرجو أن تثبتوا هذه الأسعار الجنونية حتى لاتساير الأوضاع الحالية وتزداد جنونا على جنون » (١٠٧) ،

وورد أن « لو تنكر وزراؤنا كما كان يتنكر المخلفاء الراشدون، ودخلوا بيوت الطبقات الفقيرة و ٠٠ المتوسطة و ٠٠ فوق المتوسطة لسمعوا عجبا ولعلموا أن ما ظنونه شيوعية ليس الا بؤسا وفقرا وارتباكا ماليا في كل بيت من بيوت مصر ٠٠ « وأن التجار أنفسهم يقولون انهم ضحايا الغلاء » وأن « طريقة معالجة السخط أن يحكمنا عواء مثلنا يشكون من الغلاء ٠٠ ويتعذبون من الحرمان » (١٠٨) ٠

<sup>(</sup>١٠٥) ابن البلد ، في الصميم ، عمود ، أخبار اليوم ، ٢٠/٧/٣٠ .

<sup>(</sup>۱۰٦) كل من : ابن البلد ، في الصميم ، عمود ، أخبار اليوم ، العددان الصمادران في ١٩٥٠/٢/١٨ . ١٩٥٠/٢/١٨

<sup>(</sup>١٠٧) ابن البلد ، في الصميم ، عمود ، أخبار اليوم ، ١٩٥٠/١٢/٢٣ ٠

<sup>(</sup>۱۰۸) مصطفی أمین ، الموقف السیاسی ، عمود ، أخبار الیوم ، ۱۹۵۱/۲/۱۰ •

رو « نريد من وزير التموين أن يسافر الى الحجاز مرة أخرى ، ٠٠٠ لكى تنخفض الأسعار » (١٠٩) و « أن نسبة الغلاء قد بلغت و٠٠٤٪ (١١٠) « وأن الغلاء يرتفع ارتفاعا بينا فى ظل حكومة الوفد قبل الحرب العالمية وبعدها ، أما فى فترة حكم أحزاب الأقليات فقد كان ينحسر انحسارا بينا » (١١١) .

وتمثلت المشكلة الثالثة بجريدة « أخبار اليوم » في هشكلة الأمراض الاجتماعيسة بعدد تكرارات بماثل المشكلة السابقة أي ( ٣٢ ) تكرارا ٠ منها ( ٢١ ) تكرارا للمؤشرات ٠ المؤشر الأول ، المحسوبية والوسساطة واستغلال النفوذ به ( ٩ ) تكرارات ، أي جاء بما يقرب من نصف عدد تكرارات المؤشرات بمجملها • والمؤشر الثاني ، الرشوة به ( ٥ ) تكرارات • ثم الاسراف والفساد الحكومي بر ( ٤ ) تكرارات وكل من البغاء وتعاطى المخدرات ولعب الميسر بتكرار واحد •

أما الأسباب فقد وردت بد (٦) تكرارات ، منها فساد الأداة الحكومية بد (٥) تكرارات والاستعمار بتكرار واحد ووردت المحلول بد (٥) تكرارات ، أولها اصدار قوانين حسابية ونقابية بد (٤) تكرارات ، ثم تحديد أهداف الاصلاح ووضع السياسات بر (٤) تكرارات ، ثم تحديد أهداف الاصلاح ووضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتنفيذها بتكرار واحد ظهر عام ١٩٥٢ ،

وقد عكس التحليل الكيفى مضمونها يحمل العداء الكامل

<sup>(</sup>١٠٩) ابن البلد ، في الصميم ، عمود ، أخيار اليوم ، ٢٩/١٢/١٥ .

<sup>(</sup>١١٠) ابن البلد ، قى الصميم ، عمود ، أخبار اليوم ، ١٩٥١/١/٥٠ .

<sup>(</sup>۱۱۱) طه السباعي ( باشا ) ، الغلاء شعار الوقد ، مقال ، أخبار اليوم ، ١٩٥٢/١/٥٠

يلاحظ أن طه السباعى ، عضو فى حزب الكتلة الوفدية برياسة مكرم عبيد باشا الذى فصله حزب الوفد فى وزارته التى ألغها عام ١٩٤٢ عقب أحداث ٤ فبراير المشهورة .

لحكومة الوفد على وجه الخصوص ، فيما يتعلق بهذه المسكلة • فقد ورد في سياق الهجوم على الانجليز ، أن جريدة « التيمز » البريطانية اتهمت الموظفين المصريين بأنهم مرتشون وغير أكفاء ، في الوقت الذي كانت تؤيد فيه وزارة وفدية متهمة في نزاهتها ــ كما جاء في الكتاب. الأسود ــ وهي تهم باستغلال النفوذ •

وأن الانجليز وقتها وقفوا ضد الملك عندما أراد أن يقيل الوزارة ليحقق في التهم الموجهة اليها ، ومنعوا محاكمة المرتشين (١١٢) .

وكشفت « أخبار اليوم » عن انتشسار المحسوبية كمرض. مستوطن في بلادنا (١١٣) .

وأن قانون المعاشات يقضى بأن ترث الحكومة ربع معاش الموظف المتوفى، ولكن أصحاب الوساطات القوية يتم اعفاءهم (١١٤) وأن مجلس الوزراء من ظل حكم الوفد مقد عقد عدة جلسات فى بحث اعدة الاستثناءات الى أقسارب بعض الوزراء وأنسبائهم ومحاسيبم (١١٥) .

كما كتبت « أخبار اليوم » عن اشاعات تروج فى المجتمعات عن صفقات ورشاوى لكبار المصريبين كى تحصل شركات أجنبية على العمليات والعطاءات • وذكرت الجريدة صراحة أنه على الرغم من معارضتها للوزارة الوفدية الا أن هذه الاشاعات لاتستند الى أساس صحيح ، وان كان ـ لاشك ـ بعضها صحيح مما يستلزم قطع الأيدى التي تقبض الرشاوى وتعقد الصفقات (١١٦) • وانه ليس من العار

<sup>(</sup>۱۱۲) أخبار اليوم ، المصريون المرتشون ، الموقف السياسي ، عمود ، دون. توقيع ، ٥/١/١/٥ •

<sup>(</sup>١١٣) توفيق الحكيم ، في قفص الاتهام ، عمود ، أخبار اليوم ، ٤/٥/٤٦٠ .

<sup>(</sup>١١٤) توفيق الحكيم ، الوريث الطفيلي ، عمود ، أخبار اليوم ، ١٩٤٩/٢/١٢ .

<sup>(</sup>١١٥) ابن البلد ، في الصميم ، عمود ، أخبار اليوم ، ١٩٥٠/٢/١٨ ٠

<sup>(</sup>١١٦) ابن البلد ، في الصميم ، عمود ، أخبار اليوم ، ٢٩/٤/١٩٠٠ .

على الدولة أن يكون بين رجالها لصوص ومرتشون ولكن العار هو حمايتهم بحجة حماية سمعة الحكم وأن العالم يجب أن يعلم أن مصر بها عدالة تعاقب الكبار والصغار (١١٧)

وأخذت تذكر لصحف الحكومة قضية نزاهة الحكم التى اتهم فيها وزراء بقبول الرشوة واستغلال النفوذ منذ نحو عشرين عاما الى فى الثلاثينيات (١١٨) • وأكدت أن الشعب لا يرضيه الفساد، ويريد اشاعة العدل والقضاء على الرشوة والمحسوبية ، وأن تلغى الاستثناءات وأن يتقشف الحكام ليسعب المحكومون وان تعبد التشريعات التى تمنع هؤلاء من المال الحرام (١١٩)، وأن يصدر قانون يحاكم الوزراء على السفر والاسراف وبعثرة أموال الشعب ، ويمنح الدولة حق مصادرة أملاك الوزير الذى استفاد على حساب الشعب الفقير (١٢٠) • وذلك تحقيقا للتطهير الكامل والنظامام الديمقراطى •

كما كشفت عن انتشار المخدرات في مصر ، وان ما تنفقه مصر على شراء المخدرات يبلغ ثلاثين مليونا من الجنيهات في العام وكتبت عن انتشار أندية القمار (١٢١) • ولاشك أن ابراز « أخبار اليوم » للانحرافات والأمراض الاجتماعية يتسم بدور ايجابي يهدف الى

۹/۹ عمودین لابن البلد ، فی الصمیم ، أخبار الیوم ، بناریخین ۹/۹ و ۱۹۰۰/۱۱/۲۰

<sup>(</sup>۱۱۸) محمد التابعی ، « الموقف السیاسی » سمعة مصر فی خبر کان ، عمود ، أخبار الیوم » ۱۹۰۰/۱۰/۱۶ .

<sup>(</sup>۱۱۹) كل من ابن البلد، في الصميم، عمود، أخبار اليوم، ١٩٥١/٨/٢٥٠ ومحمد زكى عبد القادر، معركة واحدة، عمود « نحو النور »، أخبار اليوم، ١٩٥١/١١/٢٤ ومصطفى أمين، الشعب يريد، الموقف السياسي، عمود أخبار اليوم، ١٩٥٢/٢/٩٠ .

<sup>(</sup>۱۲۰) ابن البلد ، في الصميم ، عمود ، أخبار اليوم ، ٩/٦/١٥٥١ . (١٢١) محمد التابعي ، العمود السابق نفسه ، التاريخ نفسه .

العدالة والتطهير وتحقيق النظام الديمقراطى ، الا أنه يعكس دون شك أيضا عداءها الواضيح للوفد · وذلك هو ما سبق أن أوضحناه من النتائج الكمية لمعالجة « أخبار اليوم » لهذه المسكلة ، حيث ازدادت في فترة حكم الوفد ·

وتمثلت المشكلة الرابعة بصحيفة « أخبار اليوم » في مشكلة عدم السماواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية ب (٣١) تكرارا – وتكاد تقترب في اهتمام الأخبار بابرازها كابراز المشكلتين السابقتين وقد حصلت المشكلة بمنظوقها اللفظي على (٧) تكرارات المرازات وقد حصلت على (٩) تكرارات وتمثل المؤشر الأول في معاناة الأغلبية من الفقر وسوء الحالة الاجتماعية وقلة الدخل و (٧) تكرارات ، والمؤشر الثاني تمثل في ارتفاع معدل الملكيات الكبيرة وتكدس الثروة بتكرارين .

أما الأسباب فقه وردت ب (٥) تكرارات ، حيث حصلت مقاومة كبار الملاك لفكرة تحديد الملكيات أو فرض الضرائب على تكرارين ، ثم كل من عدم تنظيم العلاقة بين ملاك الأطيان الزراعية ومستاجريها ، وأن نظام الضرائب المطبق لا يحقق العدالة بين الطبقات ، وفساد البجهاز الحكومي بتكرار واحد لكل منهم ، وفيما يتعلق بالحلول فقد وردت ب (١٠) تكرارات ، جاء الحل الأول وهو الاصلاح الضرائبي وفرض ضرائب تصاعدية على (٥) تكرارات، وتحديد الملكية الزراعية وإعادة توزيع الملكيات على صغار الفلاحين وتكرارين ، وكل من تحقيق تكافؤ الفرص ، وسيطرة الدولة على مصادر الثروة الكبيرة والمؤسسات القومية والمرافق العامة ، ورفع مستوى معيشة المواطنين على تكرار واحد لكل منها ،

وهذا يبرز أن « أخبار اليوم » كانت ضد الظلم الاجتماعى وعدم المساواة مما يبرز صحة قول « سلامة موسى » ومؤداه أن « أخبار اليوم » بطلة الكفاح « في معالجة انتفاضة الفلاحين في قرية

بهوت عندما ثاروا على أغنى مالك أرض فى مصر ، بينسا تجاهلتها صحف أخرى ، والبعض الآخر ذكر أنه ليس سوى اشتباك بين عدد من جنود البوليس وفريق من الأهالى (١٢٢) · ولكننا ننبه هنا الى أن نتائج هذا البحث الذى نظرحه تثبت اهتمام كافة الصحف بابراز مشكلة العدالة الاجتماعية وعدم المساواة بين الطبقات ·

وقد ورد فى « أخبار اليوم » أن البعض جزع من أن تكون مصر قد تحمس بعض أبنائها للدعوة الشيوعية ، الا أن هؤلاء يتحمسون للعدالة الاجتماعية والقضاء على الفوارق الشنيعة بين الطبقات (١٢٣) .

كما جاء ضرورة « أن تمته يه الضرائب التصاعدية بقوة الى رقاص ساعة العيش فلا يتطرف من نهاية الثراء الى نهاية الفقر ليهدا في الوضع المعقول المقبول الذي يقارب ويجانس بين أبناء الوطن وضرورة احكام الحكومة لسيطرتها الرقابية على شركات المرافق العامة كالمياه والنور والمواصلات (١٢٤» وأبرزت أيضا أن بعض الفلاحين من سكان « البرامون » حاولوا الاستيلاء على أرض يملكها أحد الخواجات ، « وهي قرية عدد سكانها ثلاثة ألاف نسمة و يملك رجل واحد فيها ٥٧٠ فدانا ويملك ال ٩٩٩ ، الباقون ١٢٠ فدانا »، وأنها أول مرة في تاريخ مصر يحاول فيها الفلاحون أن يستولوا على أرض يملكها مزارع كبير و ونادت الحكومة بأن تقوم بعيل شيء وأرض يملكها مزارع كبير ونادت الحكومة بأن تقوم بعيل شيء وأرشد تها الى قانون العزب الذي يوجب على أصحاب العزب بناء وأرشدتها الى قانون العزب الذي يوجب على أصحاب العزب بناء والمساكن للفلاحين ومستشفيات لهم ومدارس لتعليمهم ، والى قانون المقان

<sup>(</sup>۱۲۲) سلامة موسى (\*) ، الصحافة حرفة ورسالة ، مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية ، ١٩٥٨ ، ص ١٤٩ و ١٥٠ ٠

<sup>(</sup>١٢٣) ابن البلد ، عدالة اجتماعية ، مقال ، أخبار اليوم ، ١٩٤٥/١٢/٥٩ .

<sup>(</sup>۱۲۶) توفیق الحکیم ، لست شیوعیا ولکن ۱ ، مقال ، اخبار الیوم ، ۱۱/۱/۱۱ • ۱۹۶۷/۱۰/۱۱

يفرض ضرائب الدخل ويحدد ايرادا معينا المصحاب الدخل الكبير و وذكرت أن الحكومة لم تفعل أى شيء من هذا الآن السياسة في مصر في يد جماعة من الأعيان وكبار الاقطاعيين و أما الرجل العادى فلا صوت له في الحياة السياسية ، وهذا هو السر في الهوة بين الأحزاب السياسية والرأى العام و

وأنه لانجاة لمصر الا بتوطيد النظام الدستورى وتقوية الأحزاب وفرض ضرائب عالية على التركات والايراد ، واعادة تقسيم الأراضى على صغار الفلاحين وتوزيع جانب معين منهم على الفلاحين الذين لا يملكون شيئا (١٢٥) ، كما نبهت الحكومة كى « تنظر فى أمر الأعيان فى الوجه البحرى الذين يبيعون الماء ، وأن بسعر الشمبانيا فيكسبون الآلاف من عرق الفلاح الصغير ، وأن تكون حكومة صغار الفلاحين والمساكين (١٢٦) ،

كما جاء في « أخبار اليوم » مامؤداه « أن مصر قد تحولت في السينوات العشرين الماضية \_ وقتئذ \_ تحولا اقتصاديا ملحوظا ، كان من نتيجته اثراء طبقة من الناس اثراء سريعا ٠٠٠ بذرت في النفوس ٠٠٠ المادية والوصولية والاستهتار » (١٢٧) .

و « أنه في بلد كمصر يعانى في سواده الأعظم شظف العيش 
٠٠٠ ينعين بحكم الضرورة والبداهة أن تهدف سياسته الاقتصادية الى غرضين : أولهما زيادة الدخل القومي في مجموعه ، وثانيهما حسن 
توزيع هذا الدخل بين مختلف الطبقات » ، وأن تقديم الغرض الأول

<sup>(</sup>۱۲۰) مصطفی أمین ، الموقف السیاسی ، عمود ، أخبار الیوم ، ۱۹٤۸/۲/۱٤ . (\*) یتوافر الکتاب نفسه للمؤلف نفسه مع اختلاف المحتوی لاختلاف دار وسنة النشر ، انظر : سلامة موسی ، الصحافة حرفة ورسالة ، القاهرة ، سلامة موسی للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولی ، مطبعة التقدم ، ۱۹۳۳ ،

<sup>(</sup>۱۲۲) ابن البلد ، في الصميم ، عمود ، أخبار اليوم ، ١٩٤٩/٥/١٦ . (١٢٧) توفيق الحكيم ، خزان آخر ، باب عصاى ، أخبار اليوم ، ٢٧/٥/٢٧ •

عملى الثانى « لأن مجموع الدخل القومى في مصر ، اذا فرضنا جدلا المكان توزيعه على أفراد السكان بالتساوى التام ، لما كفل لأى منهم مستوى محترما من المعيشة بل لباتوا جميعا في الفقر سواء ٠٠٠ للذلك وجب أن يكون الهدف الأول والأهم هو انماء الدخل القومى بزيادة الانتاج « بالاضافة الى الأخذ – عن طريق التشريع الضريبي من ايراد الطبقات الغنية لتوفير ٠٠٠ معيشة محترمة للطبقات الفقبرة من وضع تشريع بالحد الأدنى للأجور في الزراعة والصناعة معسل » (١٢٨) .

وأكدت « أخبار اليوم » أن « الشعب يريد اصلاحا حقيقيا • يريد تحديدا للملكية الزراعية • أو على الأقل فرض ضرائب تصاعدية يستحيل معها أن يملك شخص واحد ألاف الأفدنة • • الشعب يريد المساواة • • الشعب يريد اصلاحا اجتماعيا تضيق به المسافة بين الطبقات ، فنأخذ من الكبير لنعطى الصغير ، ونقتطع من الغنى لنطعم الفقير » (١٢٩) •

من ثم يتبين الكيفيه التي أكدت بها « أخبار اليوم » ضرورة الحداث التغيير الاجتماعي الاصلاحي ، خاصة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والمساواة بين الطبقات .

وتتمثل القضية الاجتماعية الخامسة في جريدة « أخبار اليوم » في قضية وضع المرأة ودورها به ( ٢٠) تكرارا ، منها ( ١٣) تكرارا للمؤشرات التي تشير الى القضية المسارة • حيث تمثلت في مؤشر العلاقة بين المرأة والرجل والزوجه والزوج به ( ١٢) تكرارا ـ وهو المؤشر الأساس لقضية المرأة ودورها كما ظهر في « أخبار اليوم » \_

<sup>(</sup>١٢٨) طه السباعي ، كارثة على الأبواب ، مقال ، أخبار اليوم ، ١/٩/١٥٠٠ .

<sup>(</sup>۱۲۹) مصطفی أمین . الشعب یرید ، عمود « الموقف السیاسی » ، أخبار المیوم ، ۱۹۵۲/۲/۹

أما المؤشر الثانى وهو الوضع السياسى للمرأة ودورها فقد حصل على تكرار واحد ·

أما أسباب القضية ، فجريدة « أخبار اليوم » لم تشر الا لسبب واحد بتكرار واحد وهو العادات والتقاليد والأوضاع الاجتماعية ، وفيما يتعلق بالتحلول المقترحة ، فقد تمثلت ب (٦) تكرارات ، منها المساواة بين الجنسين بتكرارين ، وكل من ضرورة تحديد دور كل من الرجل والمرأة، والنهوض بمستوى المرأة في الشئون المنزلية، وشجب التعليم المختلط ، وتجميل المرأة بعدد تكرار واحد لكل منها،

وقد طرحت « أخبار اليوم » قضية المرأة ودورها ، وركزت على محور العلاقة بين الرجل والمرأة وورد بها تساؤل مؤداه « هل سيكون قانون الأخلاق الحالى - أو العرف الأخلاقي - هو المسيطر على علاقة الرجل بالمرأة ؟ » وذلك بعد عشر أو عشرين سنة أو أكثر ٠ وأن الاجابة على هذا التساؤل يجب أن توضع قبل أى اصلاح مزعوم ، كمنع تعدد الزوجات وتقييد الطلاق وما الى ذلك ٠ وان الرجل ينعم بحرية لا تنعم بمثلها المرأة ، ولكنها تتحرر شيئا فشيئا ، فشرعت تعلم وتكسب قدرا من الاسستقلال ، ولم يبق الزمام كله في يد الرجل ٠ وان الحرب الأخيرة قد غيرت نظرية الانسان الى العلاقة بين الرجل والمرأة ، فالبيت الجديد - كما بدا يكون بالفعل - شركة بين رجل وامرأة (١٣٠) ٠

واننا يجب أن نعسرف أحدنا الآخس \_ رجلا كان أو امرأة \_ وأن نتعلم شيئا عن أنفسنا وأن تربيتنا الاجتماعية يجب أن تتغير كلها ، فهى تربية استبدادية قوامها سيد ومسود ، فالزوج « صاحب الرأى الأعلى والقول المطاع ٠٠ وليس للزوجة أن تناقش أو تسأل

<sup>(</sup>۱۳۰) ابراهيم عبد القادر المازني ، التوحيد في الحب ٠٠ أكذوبة ضبخمة ! ، مقال ، أخبار اليوم ، ١٩٤٥/٧/٢١ ٠

أو تفعل الا ما يأمرها سيدها » ، وهي تربية « تنخرج لنا أذلاء ٠٠ فأى عجب اذا فسيدت الحياة الزوجية » (١٣١) ٠

كما ورد بشأن العلاقات بين الزوجين ، أنها قد تصل الى حد الفتور بعد الألفة ، وأن هذا الفتور هو آفة الزواج ، لذا يجب أن تحرص الزوجة على تجديد نفسها بحيث لاتبدو لزوجها على حال واحد لا يتغير ، ويجب على الرجل أيضا أن يعنى بالتنويع والتجديد فلا يكون معها على حالة لا تتغير ونسق لا يختلف (١٣٢) .

وكشفت « أخبار اليوم » عن مهددات الزواج ومنها خوف المرأة من الطلاق وتعدد الزوجات مما يجعلها تحارب زوجها ، فتسوء علاقتهما الزوجية نتيجة لذلك الشعور المهدد (١٣٣) ، وأن أزمة الزواج السعيد تعود الى أزمة الحب ، التى نتجت عن عاداتنا الموروثة حيث تحول دون الاختلاط قبل الزواج ، ونادت الجريدة بأن لانسرف في استلهام الماضى ، وأن نسأل عن تقاليد المستقبل (١٣٤) .

وبالرغم من أن تركز اهتمام « أخبار اليوم » انصب على العلاقات بين الرجل والمرأة والزوج والزوجة فيما يتعلق بقضية وضع المرأة ودورها ، الا أنها ألقت الضوء أيضا على أهمية اشتراك المرأة المتعلمة في العمل السياسي بحيث تحصل على حق الانتخاب والنيابة ، مع التنبؤ بأنها ستكون أشد اخلاصا وأوفر نزاهة من الرجل في معالجة الشؤون العامة ، وأنها ستصبح موضع احترام

<sup>(</sup>۱۳۱) ابراهيم عبد القادر المازني ، لماذا أفسدت الحياة الزوجية ، مقال ، أخبار اليوم ، ۱۹۲/۱۰/۱۳۰ •

<sup>(</sup>۱۳۲) ابراهميم عبد القادر المازني ، كيف تتحبب الزوجة الى زوجها ، مقال . أخبار اليوم ، ٥/١/١٦٠ ·

<sup>(</sup>۱۳۳) ابراهیم المصری ، حرب الزواج ، مقال ، أخبار الیوم ، ۲۸/۸/۲۸ •

<sup>(</sup>۱۳۶) سلامة موسى ، أزمة زواج أم أزمة حب ؟ ، مقال ، أخبار اليوم ، ١٩٥٢/٥/٣

الرجل وقدوة له فى العمسل المثمر النزيه حيث يحسب لموقفها من الشئون العامة ويخشساها · كما بينت الجريدة أن بعض الشباب ما يزال خاضعا لتقاليد الماضى تحت مؤثرات البيئة والوراثة ، فلا يرى فى المرأة غير صورة الأنثى ولا يتخيل أنه فى وسسعه اشراكها فى أفكاره (١٣٥) ·

وتمثلت المشكلة الاجتماعية السادسة في رؤية «أخبار اليوم» في المشكلة الصحية وسوء التغذية بر ( ١٩ ) تكرارا منها تكراران لمنطوق المشكلة ، و ( ٧ ) - تكرارات للمؤشرات ، حيث حصات الأولى منها وهي تفشي الأمراض والأوبئة على ( ٤ ) تكرارات ، وحصلت الثانية وهي مسئولية الدولة ازاء المريض الفقير بر ( ٣ ) تكرارات ، تكرارات ،

أما الأسباب فقه وردت ب (٦) تكرارات منها تكراران للنظام العلاجي الحكومي وتكرار واحد لكل من عدم اهتمام الحكومة بالمشروعات الصحية ومكافحة الأمراض ، وقلة عدد الأطباء ، وقلة وسوء الأجهزة الطبية والأدوية والأسرة ، وانخفاض مستوى معيشة الأغلبية من المواطنين .

وفيما يتعلق بالحلول فقه وردت به (٤) تكرارات ، حيث حصل بناء المزيد من المستشفيات والمصحات والعيادات ومعامل المصل على تكرارين ، وكل من ضرورة مشاركة الأغنياء بالمال في المشروعات الصحية ، والاستعانة بأطباء أكفاء محليين وأجانب بتكرار واحد لكل منهما ،

ويتبين من التحليل الكيفي أيضا أن « أخبار اليوم » قد عنيت بابراز المشكلة الصحية ، فقد ورد بها ان المشكلة الصحية تتجسد

<sup>(</sup>۱۳۵) ابراهیم المصری ، حق المصریة فی تمثیل الشعب ، مقال ، أخبار الیوم ، ۱۹۵۱/۱۰/۱۳

أفى المرضى الفقراء حيث ازدادت اجور الأطباء بمسميات الكشف النخاص والكشف المستعجل دون أن يكون ذلك فى قسدرة المرضى المساكين الذين يدفعون (١٣٦) • وأن موظفى وعمال التفاتيش والدوائر الزراعية يعانون حيث لا يفتر أحد فى تعيين طبيب يتولى فحص المريض منهم ، فى حين يتعين طبيب بيطرى ليفحص البقر والجاموس والحمير (١٣٧) •

وأنه قد ظهرت عدة اصابات بوباء الكوليرا في قرى متفرقة ، وتكاثرت في حين لاتواجه وزارة الصبحة الداء · واقترحت « أخبار اليوم » التجنيد العام للأطباء والحكيمات والممرضات ، وقبول أطباء متطوعين من الدول الأخرى ( ١٣٨) ·

كما دعت « أخبار اليوم » الى انشاء معهد للسرطان كى يحل مشكلة المرضى بالسرطان الذين يصل عددهم بالآلاف ولا يجدون العلاج لعدم كفاية الأجهزة والأسرة المخصصة لهذا المرض فى القدر العينى (١٣٩) .

وتمثلت المشكلة السابعة في جريدة « أخبار اليوم » في المشكلة العمالية بر (١٥) تكرارا ، منها تكراران لمنطوق المشكلة اللفظى ، و (٤) تكرارات لمؤشراتها • وتمثلت المؤشرات في ازدياد نسبة البطالة (تشمل العمالة الصناعية والزراعية) بعدد تكرارين ، وكل

<sup>(</sup>۱۳۳) أحمد الصاوى محمد ، ماقل ودل ، عمود ، أخبار اليوم ، ۱۲ مايو ۱۹۶۵ •

<sup>(</sup>١٣٧) توفيق الحكيم ، في قفص الاتهام ، عمود ، أخبار اليوم ، ٢٦/٤/٤٦٠ .

<sup>(</sup>۱۳۸) توفیق الحکیم ، فی قاص الاتهام ، عمود ، أخبار الیوم ، ۱۱/۱۰/۱۱ خلال انتشار وباء الکولیرا •

<sup>(</sup>۱۳۹) سعید عبده ، ثلاثة آلاف مریض بالسرطان ینتظرون العلاج علی الأبواب ، مقال ، أخبار الیوم ، ۱/۱/۱۹۶۱ ·

من معاناة العمال من القهر ووجود فروق في حقوق العمال عامــــة وعمال العمال عامـــة وعمال الحكومة بتكرار واحد لكل منهما ·

أما الأسباب فقد وردت به (٣) تكرارات ، منها تكراران بسبب اغلاق الكثير من المصانع والاستغناء عن العمال وتكرار واحد لعمل الحكومات على محاصرة العمال واتخاذ اجراءات تعسفية ازاءهم •

وفيما يتعلق بالحلول فقد حصلت على (٦) تكرارات منها ضرورة اصدار تشريعات وقوانين العمل بر (٣) تكرارات تهم تشيغيل الحكومة للعمال المتعطلين بتكرارين تم العمل على تحسينه المستوى الاقتصادى والاجتماعى للعمال بتكرار واحد و

وهنا أيضا تبينت سياسة جريدة « أخبار اليوم » حيث أظهرت موقف الحكومة وكذلك الانجليز ازاء المشكلة العمالية بموقف نقدى وقله ورد مثلا ما مؤداه « أن الوزراء الحاليين قوم يكتمون السر ٠٠ فانهم يحبون أن يعملوا وقد أقفلوا على أنفسهم الأبواب ويجعلون مشروعاتهم أشبه بالخطط الحربية ٠٠ وتسأل الوزراء عن سر صمتهم فيهزون رؤوسهم ويقولون: صبرا جميلا! ٠٠٠٠ ما الذي يشغل الوزراء الآن! ٠٠٠ ما هي مشروعاتكم لامتصاص العمالة المعربين الذين كانوا يعملون في مصانع الحلفاء ؟ » (١٤٠) • كما بينت الجريدة أن الجزع من الدعوة الشيوعية وهم خاص لأنهة تناقض وتخالف الدين الاسلامي ، وجاء مامؤداه « ليست المسألة في الشيوعية عندنا مسألة مبدأ يعتنق ، ولكنها مسألة رزق يلتمسه العاطل الكسول ، بدليل أن أشد هؤلاء المتحمسين جهارة صوت العاطل الكسول ، بدليل أن أشد هؤلاء المتحمسين جهارة صوت لا يستطيع أن يميز بين الشيوعية ونظرية « أينشتين » • مضر ترحب

<sup>(</sup>۱٤٠) أخبار اليوم ، كسينا الحرب · تكلموا ، عمود الموقف السياسي » » دون توقيع ، ١٢/٥/٥/١٩٠

بالعدالة الاجتماعية التي تهيئ لكل عامل مجــد فرصة الكسب والنجاح » (١٤١) ٠

وورد أن الانجليز هــم السبب في بطالـة العمـال حيث استغلوهم طوال الحرب ثم لفظوهم لفظ النواة (١٤٢) . كما تعرضت الجريدة لمشكلة عمال اليومية الذين يمثلون نحو ٨٠٪ من عمال الحكومة ، حيث أن الحكومة تحرمهم من العلاوة الاجتماعية . وطالبت الحكومة بأن تنظر لأفراد الأمة بمنظار واحد (١٤٣) . كما طالبت المحكومة بتدبير العمل للعاطل وفرض الحد الأدنى للأجر الذي يصبون الكرامة (١٤٤) • وأن تسن تشريعها يلزم الشركات التي يتعرض عمالها للاصابات والأمراض بسبب العمل بأن تقيهم من المرض بالوسسائل العلمية التي ينبغي توافرها أثناء ممارسة العمل (١٤٥) . وأن خير وسبيلة لمجاربة المرض والفقر مشروع التأمين الاجتماعي الذي يوفر للشعب أسباب الطمأنينة اذا انقطع مورد الرزق وأسباب العلاج اذا انهارت الصحة · وقد قدم « نجيب أسعد » الى وزارة الشئون الاجتماعية منذ عشر سنوات مشروعا من هذا القبيل يشمل كل الطبقات الفقيرة من عمال وفلاحين ومستأجرين ومعلمين وخدمة وباعة جائلين وصغار موظفين · وطالبت « أخبار اليوم » الحكومة بأن تعنى بدراسة هذا المشروع (١٤٦) •

<sup>(</sup>١٤١) ابن البلد ، عدالة اجتماعية ، مقال ، أخبار اليوم ، ١٩٤٥/١٢/٢٩ .

٠ (١٤٢) أحمد الصاوى محمد ، ماقل ودل ، عمود ، أخبار اليوم ، ١٩٤٦/٦/٨ ٠

<sup>(</sup>١٤٣) توفيق الحكيم ، في قفص الاتهام ، عمود ، أخبار اليوم ، ١٩٤٦/٩/١٤ .

<sup>(</sup>۱۶۶) توفیق الحکیم ، لست شیوعیا ولکن ، مقسال ، أخبسار الیوم ، ۱۹۶۷/۱۰/۱۱

<sup>(</sup>١٤٥) توفيق الحكيم ، في قفص الاتهام ، عمود ، أخباد اليوم ، ١٩٤٨/٥/١

<sup>(</sup>١٤٦) توفيق الحكيم ، الوريث الطفيلي ، عمود ، أخبار اليوم ، ١٩٤٩/٢/١٢ .

وتمثلت المشكلة النامنة في جريدة « أخبار اليوم ، في مشكلة الاسكان ب ( ٨ ) تكرارات ، منها تكرار واحد للمنطوق اللفظي للمشكلة ، وعدد تكرارين للمؤشر المتعلق بزيادة أجور المساكن ·

أما الأسباب، فقد وردت بتكرارين للسبب المتعلق بالتناقض بين مصالح رؤوس الأموال ومصالح المحتاجين ·

وفيما يتعلق بالحلول ، فقد وردت به (٣) تكرارات ، منها تكراران لتفريج أزمة المساكن بالحث على تشييد المساكن الشعبية الرخيصة ، وتكراد واحد لاستيلاء الحكومة على الأراضى أو المساكن غير المستعملة أو المسيئة باستخدام القانون .

فقد طالبت « أخبار اليوم » الحكومة بأن تعمل على توفير السكن الصالح لمحدودى المدخل (١٤٧) وذكرت أن « طه السباعى » وزير المولة وضع اقتراحا لحل مشكلة المساكن ، حيث رأى أن الحكومة تستأجر مكاتب لمصالحها المختلفة في القاهرة تشغل أكثر من ألف حجرة تدفع عنها ايجارا سنويا يتجاوز ٥٥ ألف جنيه وأن هذه المكاتب يمكن تجميعها في ثكنة قصر النيل التي بها أمكنة خالية تكفى لشغل خمسمائة غرفة ، وذلك الى أن تبنى الحكومة عمارتين ضخمتين تحويانها ، وأكدت الجريدة أن هذا المشروع يؤدى الى اخلاء حوالى ألف غرفة في مدينة القاهرة تؤجر للأهالي وتخفف كثيرا من حدة أزمة المساكن (١٤٨) ،

وبيبنت « أخبار اليوم »أن الحكومة في يونيو ١٩٤٩ ، كانت بصدد سن قانون لتخفيض ايجار المساكن المنشأة حديثا ، والتي

<sup>(</sup>۱۶۲٪) توفیق الحکیم ، لست شیوعیـــا ولکن ، مقال ، الحبــار البوم . ۱۹۶۷/۱۰/۱۱

<sup>(</sup>١٤٨) ابن البلد ، في الصميم ، عمود ، أخبار اليوم ، ٣٠/٤/٣٠ .

يَالَعُ أَصِيحًا بِهَا فَي قَيْمَةُ ايجارَهُا الآال اللَّهُ النَّصَرُوا على المُتعاجرينُ ولم يَصْنِهُ والقانون (١٠٤٩)

وأن في عام ١٩٥١ صرح « أحد الوزراء بأن الوزراة تنوى الغاء تحديد أجور المساكن وتغويل أصبحابها رفع الايجار طبقا لنظرية العرض والطلب » .

وأشارت الى أن هذا سيثير كثيرا من شكاوى الغضب لدى صغار المستأجرين (١٥٠) .

من هنا يمكننا الاستدلال بأن جريدة « أخبار اليوم » عند تناولها لجزئيات القضايا والمشكلات الاجتماعية من حيث مؤشراتها وأسبابها الكامنة والحلول المقترحة لها ، قد عكست سياستها الودية نحو القصر والعدائية نحو الحكومة - وبخاصة الوفدية - ونحو الانجليز • وأنها تتوجه بمضمونها لصالح الفقراء ومحدودى الدخل، ولا تعبر عن حزب أو أيديولوجية أو تيار سياسى معين ولكنها مع ذلك لا تذهب الى حد زعزعة الثقة بالنظام القائم أى بنظام الملكية والأحزاب •

كما أن من شأن معالجتها النقدية لموجهات حكومات عام ( ١٩٤٥ الى ١٩٥٠ ) الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أن يهيى الرأى العام المصرى ليصبح أكثر نقدا لموجهات النظام وأكثر مطالبة باصلاح الأوضاع • مما يثبت صحة فروض الدراسة •

١٩٤٩) ابن البلد ، في الصميم ، عمود ، أخبار اليوم ، ١٨٠/٦/١٩١ .

<sup>(</sup>١٥٠) ابن البلد ، في السميم ، عمرد ، اخبار اليوم ، ٦/١/١٥٠١ .

## ٣ ــ مجلة روزاليوسف • •

طبقنا في اختيارنا لأعداد مجلة روزاليوسف » الأسبوعية التي تخضع المقالات والأعمدة الصحفية المتضمنة قضايا ومشكلات المجتماعية بها لتحليل المضمون من مايو ١٩٤٥ الى يوليو ١٩٥٢ ، طريقة العينة العشوائيسة المنتظمة • وذلك على أسباس أن تتمثل جميع أسابيع الشهر بالتساوى ، مع تحديد عينة بديلة تتمثل في العدد التالى لأعداد المجلة التي وقع الاختيار عليها بناء على نظام العينة المخدد •

وبناء على ذلك ، فقد تم حصر عدد المقالات وأعمدة الرأى التي تضمنت قضايا أو مشكلات اجتماعية في أعداد مجلة «روزاليوسف» التي تم اختيارها كما سبق أن أوضحنا .

بلغت أعداد قوالب الرأى المعنية بالمجلة من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢ ( ٣٠ ) قالبا وقد توزعت القوالب بأعداد متقاربة طوال سنوات الفترة المحللة مما يعكس ثباتا نسبيا في اهتمام مجلة «روزاليوسف» بمعالجة القضايا والمسكلات الاجتماعية طوال الفترة ٠

وقد كشفت لنا نتائج تحليل المضمون ما اعتمادا على مستوى التحليل الكلى من خريطة القضايا والمشكلات الاجتماعية كما ظهرت في المقالات الصحفية وأعمدة الرأى بمجلة « روزاليوسف ، من مايو ١٩٤٥ الى يوليو ١٩٥٢ • حيث جاءت مشكلة عدم المساواة بن

طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية كقضية أولى حصلت على ( ٧٢ ) تكرارا مما يكشف أن « روز اليوسف » قد عنيت بهذه المسكلة عناية خاصة بما يوجه نظر الرأى العام بأنها قضيته الأساسية التي ينبغي مواجهتها ، في حين حصلت المشكلة التالية وهي مشكلة الأمراض الاجتماعية على ( ٢٨ ) تكرارا • ومثلت قضية وضع المرأة ودورها القضية الثالثة بد ( ٢٠ ) تكرارا •

وجاء في المرتبة الرابعة كل من المشكلة العمالية وقضية التموين والغلاء وارتفاع الأسعار حيث حصل كل منها على عدد ١٦ تكرارا • وهذا يعكس اهتمام « روزاليوسف » اهتماما متميزا عن « الأهرام » و « أخبار اليوم » فيما يتعلق بابراز المشكلة العمالية، حيث سادت بينها وبين قضية التموين والغلاء وارتفاع الأسعار التي وردت في الجريدتين ضمن القضايا الأساسية • ولم يرد ذكر المشكلتي الاسكان وزيادة السكان •

ثم جاءت المشكلة الصحية وسوء التغذية ب (٦) تكرارات فقط ، وأخيرا القضية التعليمية ب (٥) تكرارات مما يعكس اهتمام « ووزاليوسف » بكشف مشكلة العدالة الاجتماعية ثم الأمراض الاجتماعية كقضايا أساسية تهم الأغلبية في المجتمع ، أكثر من اهتمامها بالقضايا الأخرى التي تعدها أقل أهمية .

ويبين شكل رقم ٤ خريطة القضايا والمشكلات الاجتماعية كما ظهرت في قوالب الرأى بمجلة « روز اليوسف » من مايو ١٩٤٥ الى يوليو ١٩٥٢ .

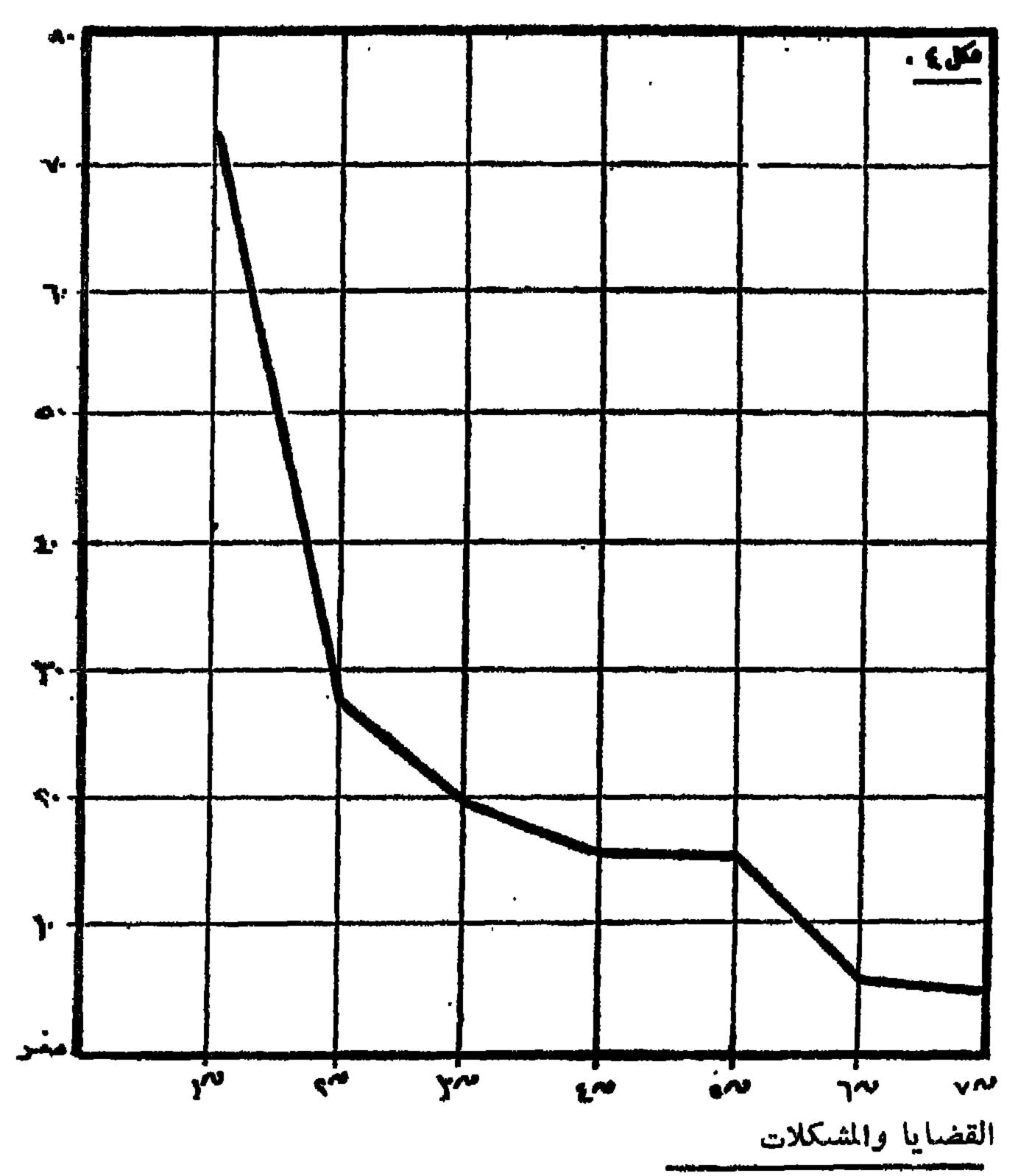

(水) ق ١ مشكلة المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية ، ق ٢ مشكلة الأمراض الاجتماعية ق ٣ قضية وضع المرأة ودورها ، ق ٤ المشكلة العمالية ، ق ٥ مشكلة التموين والغلاء وارتفاع الأسعار ق ٦ المشكلة الصحية وسوء التغذية ، ق ٧ القضية التعليمية ٠

وفيما يتعلق بتصاعد وهبوط ورود القضايا والمشكلات في مقالات وأعمدة الرأى بمجلة روزاليوسف طوال سنوات الدراسة ، فقد تبين أن القضية الأولى وهي قضية عدم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية تعد القضية الوجيئة التي استمر طهورها بالمجلة طوال فترة الدراسة · وتصاعد الاهتمام بها عام ١٩٤٨ حيث حصلت على (١٥) تكرارا ، وفي ١٩٥١ على (١٢) تكرارا · كما نجدها الأولى والوحيدة التي عالجتها مجلة « روزاليوسف » عام ١٩٤٨ بمقارنة معالجتها للقضايا والمشكلات الاجتماعية الأخرى التي لم تظهر مطلقا هذا العام · بالاضافة الى أولويتها عامي ١٩٥٠ و ١٩٥١ ويمقارنتها بكافة القضايا والمشكلات الذكورة ·

وذلك من شأنه أن يعسكس اهتمام « روزاليوسف » المتميز بابراز مشكلة عدم المساواة والعدالة الاجتماعية ، وهي مجلة لانعرف بانتماء حزبى أو أيديولوجى خالال فترة دراستنا وانما تعرف بعدائها للظلم الاجتماعى الذي عانى منه مجتمع ما قبل الدورة وللفساد الذي يعكس الأمراض الاجتماعية .

ويؤكد ابراهيم عبده في كتابه « روزاليوسف » سيرة وصحيفة « أن المجلة حذرت الأغنياء في مجتمع ما قبل ثورة ١٩٥٢ من الظلم . وأن الثورة أتية لا محالة ما بقى ظلم الفقراء قاعدة (١٥١) .

كما تصساعد اهتمام « روز اليوسف » بمشكلة الأمراض الاجتماعية عام ١٩٥٠ س فترة حكم الوفد ــ وحصلت على ( ١٢ ) تكرارا من ( ٣٠ ) مقالا وعمودا ، ثم حصلت عام ١٩٥١ على ( ٧ ) تكرارات ، ومثلت المرتبة الثانية بمقارنتها بكافة القضايا والمشكلات

<sup>(</sup>۱۵۱) ابراهیم عبده ، روزالیوسف سیرة وصحیفة ، دراسات فی الصحافة المصریة ، القاهرة ، مؤسسة سجل العرب ، ص ۳۶۷ و ۲۶۸ .

الاجتماعية في العامين المذكورين مما يبرز اهتمامها بتهيئة الرأى العام وقتئذ ليصبح أكثر قدرة على كشف سلبيات الحكم ، ومن ثم يكون أكثر استعدادا للتغيير

وقد أبرز « ابراهيم عبده » أن « روز اليوسف » قدمت بمثل عنده المعانى للثورة التي جاءت في يوليو ١٩٥٢ (١٥٢) .

وبالاحظ أيضا أن اهتمام المجلة بقضية وضع المرأة ودورها قد تصاعب عام ١٩٤٩ ب (١٤) تكرارا حيث بلغت المرتبة الأولى بمقارنتها بكافة القضايا والمشكلات في العام نفسه ، أما المشكلة العمالية فقد حصلت على (١٣) تكرارا عام ١٩٤٦، ومثلت القضية الأولى في العام نفسه بمقارنتها بالقضايا والمشكلات الأخرى ، ثم انخفضت .

أما قضية التموين والغلاء وارتفاع الأسعار، فلم تعن بها « روز اليوسف » الا فترة حكم الوفه حيث ظهرت بها لأول مسرة عام ١٩٥٠ بر (٧) تكرارات ثم عام ١٩٥١ بتكرارين و وتصاعد الاهتمام بها عام ١٩٥٢ حيث حصلت على (٧) تكرارات وهي فترة لم تتعد سبعة أشهر في التحليل ـ وتعد الأولى في العام نفسه بمقارنتها بكافة القضايا والمشكلات المعنية في هذا البحث .

وتوزعت تكرارات اهتمام « روز اليوسف » بالمشكلة الصحية وسوء التغذية توزيعا متقاربا في السنوات ١٩٤٧ و ١٩٥٠ حتى ١٩٥٢ و ١٩٥٠ متى ١٩٥١ و ١٩٤٧ ، الما القضية التعليمية فقد ظهرت مرة واحدة عام ١٩٤٧ ، وتصاعدت بعض الشيء عام ١٩٥٠ حيث بلغت ( ٤ ) تكرارات ثم اختفت ، بما يعكس عدم اعتبسار « روز اليوسف » للقضيتين الأخيرتين كقضايا أساسية في المسألة الاجتماعية قبل ثورة ١٩٥٢ ء

<sup>(</sup>١٥٢) ابراهيم عبده ، المرجع نفسه ، ص ٢٤٩ -

وخاصة أن الوباء انتهى عام ١٩٤٧ ومجانية التعليم عمت المرحلة الثانوية في مستهل الخمسينيات ·

وبالحظ من نتائج التحليل فيما يتعلق بمعالجة «روز اليوسف» للمسألة الاجتماعية ، أنها قد عالجتها بنوعيات متفاوتة الأنماط ويث بينت في سنوات أن القضية أو المشكلة الواحدة مرتبطة بمشكلات وقضايا اجتماعية أخرى ، وأحيانا تعالجها في اطار جزئي خلال السنة الواحدة .

ففي عام ١٩٤٥ ظهر الارتباط في معالجة مشكلة عدم المساواة والعدالة الاجتماعية ، وقضيية وضع المرأة ودورها · وفي عام ١٩٤٦ ظهر الارتباط بين المشكلة الأولى والمشكلة العمالية • وفي عام ١٩٤٧ ازداد الارتباط بين عدد القضايا المذكورة ، فتمثلت في عدم المساواة والعدالة الاجتماعية ، والمشكلة العمالية ، والتعليمية، ووضع المرأة ودورها ، والصحية وسوء التغذية ، مما يعكس ازدياد وعيها عام ١٩٤٧ بأن المسألة الاجتماعية تتكون من مجموعة قضايا ومشكلات مرتبطة ويصعب تجزئتها ولكنها عادت وظهرت أكشر جزئية حيث عالجت مشكلة عدم المساواة والعدالة الاجتماعية في اطار جزئي عام ١٩٤٨ • ثم في عام ١٩٤٩ ظهر الارتباط بين عهد المساواة والعدالة الاجتماعية ، وقضية المرأة ودورها • وفي الأعوام التالية ازدادت معالجتها للمسألة الاجتماعية في اطار مترابط حيث ظهر الارتباط عام ١٩٥٠ بين مشكلة عدم المساواة والعدالة الاجتماعية ، والقضية التعليمية ، والمشكلة الصحية وسوء التغذيــة ، ومشــكلة التموين وارتفاع الأسعار ومشكلة الأمراض الاجتماعية • وفي عام ١٩٥١ ظهر الارتباط بين القضايا والمشكلات نفسها ، ما عدا القضية التعليمية التي حلت محلها المشكلة العمالية ، وفي عام ١٩٥٢ ظهر ارتباط بين مشكلة عدم المساواة والعدالة الاجتماعية ، وقضية المرأة ودورها ، والمشكلة الصبحية وسوء التغذيــة ، ومشكلة التموين والغيسلاء •

مكذا يتبين ازدياد الارتباط بين المزيد من القضايا والمشكلات التي تمثل المسألة الاجتماعية قبل ثورة١٩٥٢ بمجلة «روزاليوسف» في السنوات الأخيرة ، حيث كانت أكثر جزئية في معالجتها في الفترة التي جاءت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، بما يعكس تصاعد شمول معالجتها للمسألة الاجتماعية ،

وبالاعتماد على مستوى التحليل الكلى للنتائج الكمية لتحليل مضمون مقالات وأعملة الرأى بمجلة « روز اليوسف » من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢ ، تبين الرؤية المتقاربة للمجلة في تحديد نوعية الفاعلين المقترحين لاحداث التغيير الاجتماعي • حيث ذكرت الصفوة به (٣) تكرارات من (٣٠) قسالب رأى وتسوزعت في السنوات ١٩٤٥ و ١٩٤٦ و ١٩٥٠ ، بالإضافة الى جماهير الحركات العفوية به (٥) تكرارات وظهرت في كل من عامي ١٩٤٨ و ١٩٤٩ بتكرار واحد وفي عام ١٩٥٠ به (٣) تكرارات بما يبرز تصاعب رؤيتها لدور الجماهير في احداث التغيير في المجتمع عسام ١٩٥٠ رؤيتها لدور الصفوة ، وهذا يعكس اهتمامها بالأغلبية في المجتمع .

كما تبين عنايتها بابراز كافة الطبقات الاجتماعية عند معالجتها للقضايا والمسكلات الاجتماعية ، فظهرت الطبقة العليا ب ( ١٦ ) تكرارا موزعة بأعداد متقاربة طوال فترة السراسة ، ثم الطبقة الدنيا به ( ١٢ ) تكرارا وذلك في السنوات ١٩٤٦ و ١٩٤٧ و ١٩٤٨ و ١٩٤٩ و ١٩٥٩ و ١٩٥١ و

وكذلك عكست النتائج رؤية « روز اليوسف » للمؤسسات التي تذكرها عند تناول القضايا والمشكلات الاجتماعية • فجاءت الحكومة في الأولوية به ( ٣٣ ) تكرارا لتتوازى مع مجموع تكرارات تنساول « روز اليوسف » للمؤسسات الأخرى ، وقد تمثلت طوال سنوات الدراسة • ثم فئة البرللن به ( ١٢ ) تكرارا وظهرت ظهورا

متقاربا طوال الفترة ، ولكنها لم ترد عامي ١٩٤٧ و ١٩٥٠ م كم جاءت فئة الأحزاب والجماعات السياسية به (٧) تكرارات وظهرت . ببتكرارات متقاربة أيضا طوال الفترة ولم ترد في الأعوام ١٩٤٥ و ١٩٤٨ و ١٩٤٨

ثم كل من الجامعات والمدارس ، والصحافة ظهرت ب ( ٤ ) تكرارات في السنوات تكرارات و أما الجيش فقد ظهر ب ( ٣ ) تكرارات في السنوات الموجه و ١٩٤١ و ١٩٥٠ - وذلك عقب هزيمة حرب١٩٤٨ بفلسطين بما يبرز اهتمام « روز اليوسف » بالقوات المسلحة كمؤسسة يتبغى الاشارة اليها عند معالجة القضايا والمسكلات الاجتماعية وظهرت الشرطة بتكرارين عمامي ١٩٤٧ و ١٩٥٠ وكل من السفارة البريطانية عام ١٩٥٠ والنقابات عام ١٩٤٦ بتكرار واحد والمريطانية عام ١٩٥٠ والنقابات عام ١٩٤٦ بتكرار واحد والمدرون واحد والمدرون واحد والمدرون واحد والمدرون واحد و المدرون و المدرون واحد و المدرون و ا

وفيما يتعلق بالجماعات الاجتماعية ، فجاءت المرأة بد ( ٤ ) تكرارات عامى ١٩٤٩ و ١٩٥٢ ثم المثقفيين بد ( ٣ ) تكرارات فى أعوام ١٩٤٦ و ١٩٥٠ ثم طلبة المدارس والجامعات ، والجاليات الأجنبية بنكرار واحد عام ١٩٤٩ ٠

كذلك تبين أدوات احداث التغيير في المجتمع ، والتي تمثلت في احداث وضع ثورى باستخدام القوى الشعبية به (٦) تكرارات وظهرت مرة عام ١٩٤٦ ومرتين عام ١٩٤٨ وثلاثة مرات عام ١٩٥٠ وكذلك في اصدار قانون أو تشريع به (٩) تكرارات في السنوات وكذلك في اصدار قانون أو تشريع به (٩) تكرارات في السنوات ١٩٤٥ و ١٩٤٧ و ١٩٤٠ وفي اتفاق الجماعات التي ظهرت مرة واحدة عام ١٩٤٦ ٠ كما ظهر احداث وضع ثورى باستخدام القوات المسلحة (الجيش) مرة واحدة عام ١٩٤٦ ٠ لما وذلك يعكس لنا تعدد الأدوات التي تراها « روز اليوسف » لاحداث وذلك يعكس لنا تعدد الأدوات التي تراها « روز اليوسف » لاحداث التغيير الاصلاحي أو الثوري في المحتمع .

وأخيرا تبين لبنا النتائج طرق الكتابة وإساليبها كما إنعكست

في مقالات وأعمدة الرأى بمجلة « روز اليوسف » في الفترة المعنية بالدراسة • والتي تمثلت أولا في الاعتماد على الآراء الشخصية والذاتية ب ( ٢٩ ) تكرارا واعتمدت عليها المجلة طوال الفترة • ثم جاءكل من التعميم الجارف والبرهنة باستخدام الأمثلة به ( ٢٧ ) تكرارا لكل منهما وذلك طوال الفترة • ثم ابراز الأسباب والدوافع ب ( ٢٣ ) تكرارا طوال الفترة فيما عدا عام ١٩٤٥ • ثم جاء التشخيص مع اقتراح حلول ب ( ١٩ ) تكرارا وذلك طوال الفترة • ثم فئية التنبؤ ب ( ١٤ ) تكرارا ولم ترد عامى ١٩٤٥ و ١٩٤٧ ، ولكنها تصاعدت تصاعدا نسبيا عقب ذلك •

وأخيرا الاعتماد على المصادر ب ( ٨ ) تكرارات وقد ظهرت طوال الفترة ، فيما عدا عامى ١٩٤٧ و ١٩٥٢ - خسية على مصادرها الصحفية من العقاب - وهذا يعكس لنا منطقية وعلمية «روزاليوسف» في اعتمادها على طرق الكتابة والأساليب العلمية من رأى شخصى ألى تعميم وبرهنة الى ابراز أسباب ثم التشخيص واقتراح حلول ثم التنبؤ والذى نلاحظ تصاعده لديها واستمراره في نهاية الفترة ،

هكذا يتبين مراعاة سبياسة روز اليوسف التحريرية للمصلحة العامة دون اتجاه ما ، وحرصها على التغيير من أي اتجاه .

يتبين لنما من دراسة مجلة « روزاليوسف » أنها من أشد المؤمنين بأن الأمم لا تستطيع أن تقف على أقدامها الا مستندة الى الجيش ، الا أنها لم تؤمن أن من حق الجيش أن يتدخل في سياسة بلده أو يسيطر على الشعب ويحدد مصيره ويقوم على ادارته (١٥٣) .

<sup>، (</sup>۱۹۳) اجسان عبد القدوس ، الجيش والسياسة ، مقال ، ووزاليوسف ، 1989/٤/٦

كما أنها تؤمن أن الأحزاب المصرية جميعها تمثل طبقة واحدة متفقة المصالح والأعداف والأهواء، وهي طبقة كبار الملاك (١٥٤)

وان هذه الأحزاب ليس لها مفهوم اجتماعي أو اقتصادي يربط به الناس ، وليسب لها رسالة دائمه يمكن أن تعيش عليها (١٥٥) لذا فهي مجلة مستقلة عن كل حزب ، وكل حكومة ، وكل جهسة لمنذ أن انفصلت بسياستها عن الوفد عام ١٩٣٥ س وانها ترقب الأوضاع الداخلية في مصر دون أن يكون لها فيها صالح حزبي ، ودون أن يكون لها فيها صالح حزبي ، ودون أن يكون لها تأييدا لتوجيهاتها ونقداتها (١٥٦) .

وقد استدللنا من مستوى التحليل الكلى لنتائيج تحليل مضمون مجلة « روزاليوسف » أنها مجلة عنيت بابراز المسألة الاجتماعية بقضاياها ومشكلاتها من خلال مقالات وأعمدة الرأى بها من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢ ، وذلك بلا انتماء لسياسة حزب أو جماعة ما • كما عرفت بعدائها للظلم الاجتماعي الذي عانى منه مجتمع ما قبسل الثورة ، وكراهيتها للفساد الذي ينعكس في الأمراض الاجتماعية • وأنها المجلة التي توقعت أن الثورة آتية طالما كان ظلم الفقراء قاعدة •

وبعد أن حددنا خريطة القضايا والمشكلات الاجتماعية كما انعكست في مجلة ، روز اليوسف ، اعتمادا على مستوى التحليل الكل ، فأننا بصدد عرض تفصيلي لرؤيتها لكافة القضايا والمشكلات

<sup>(</sup>۱۹۶) احسان عبد القدوس ، ۱۱ ألف شخص يملكون ۲۱ مليون مصرى ، مقال ، روزاليوسف ، ۱۹۵۱/۲/۱۲ ۰

<sup>(</sup>۱۵۵) أحمد بهاء الدين ، كيف تولد الأحزاب ؟ ، عمود ، روزاليوسف ، ١٩٥٢/٤/٢٨

<sup>(</sup>١٥٦) احسان عبد القدوس ، من يخلف هذه الحكومة بعد سقوطها ، مقال . روزاليوسف ، ١٩٥٢/١/٧

## من حيث تحديد المشكلة ومؤشراتها وأسبابها والحلول المقترحة لهسا

تمثلت المشكلة الأولى كما ظهرت في مجلة « روزاليوسف » في مشكلة عدم الساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية يد ( ٧٢) تكرارا ، منها ( ٧ ) تكرارات لمنطوق المشكلة اللفظي ٠ وتمثلت المؤشرات في ( ٢٢ ) تكرارا • حيث ظهرت معاناة الأغلبية من الفقر وسبوء الحالة الاجتماعية وقلة اللخل به (١٢) تكرارا ، وارتفاع معدل الملكيات الكبيرة وتكدس الثروة بد (١٠) ـ تكرارات. أما الأسباب فقد وردت ب ( ٢٢ ) تكرارا ، فحصل فشل السياسات الحكومية في توزيع الدخل والثروات ورفع مستوى المعيشة ، بالاضافة الى أن نظام الضرائب المطبق لا يحقق العدالة بين الطبقات على ( ٥ ) تكرارات لكل منها • وكل من سوء توزيع الملكية ، ومقاومة كبار الملاك لفكرة تحديد الملكيات الكبيرة أو فرض الضرائب ، فقد حصب کل منهما على (٣) تكرادات وكل من فساد الجهاز الحكومي ، وعدم وجود سياسات اجتماعية متكاملة للنهوض بكل فئات الشعب ( في القرية والمدينة ) على تكرارين لكل منهما • وكل من عدم تنظيم العلاقة بين ملاك الأطيان الزراعية ومستأجريها، وعدم تنفيذ مشروعات الاصلاح فقد خصل كل منهما على تكرار واحد • أما الحلول المقترحة للمشكلة فقد وردت بـ ( ٢١ ) تكوارا ، منها ( ٥ ) تكرارات للاصلاح الضرائبي وفرض ضرائب تصاعدية ، و (٣) تكرارات لتحقيق تكافؤ الفرص • في حين حصل تحديد الملكية الزراعية واعادة توزيع الملكيات الشاسعة على صغار الفلاحين، ومحاربة الفقر واطعام الفقراء ومساعدة المحتاجين ، ورفع مستوى معيشة المواطنسين ، والاصدلاح الاجتماعي في الريف والمدينة ، واستصلاح الأراضي البسور الصالحة للزراعة وتوزيعها على صغار الفلاحين ، على عدد تكرارين لكل منهما • في حين حصسل كل من سن تشريع جديد لحماية صغار المستأجرين من تعسف ملاك الأراضي

الزراغية ، والتخلص من الاستغلال الداخل والمخارجي لرفع بمستبيى معيشة الطبقة العاملة ، وتخفيف العب الضريبي على الفقراء، على تكرار واحد لكل منهما .

من ثم ، يتبين أن « روزاليوسف » قد دافعت عن الفقراء ، وأكدت العدالة الاجتماعية وأهمية تحقيق المساواة بين طبقات الشعب بمنظور اصسلاحي اجتماعي • وكشفت عن عدم تحقق العدالة الاجتماعية في مصر ، التي تعد « من أهم الأهداف السياسية التي يجب أن ينزع اليها اتجاه الزعماء » · واستشهدت في ذلك برأى « أحمد لطفى السيد » ومؤداه أنه « لم تتحقق العدالة الاجتماعية في مصر ٠٠٠ ولن تتحقق ٠٠٠ ولكنها كلما اقتربت من المثل الأعلى جاز أن نعتبرها كاملة · ويرجع انحطاط العدالة الاجتماعية في مصر الى ظروف السبياسة بلا نشك ، لأن مهمة الساسة هي تسدير أمور الجمهور ٠٠٠٠ في ظل عدالة شاملة • وحق الانسان في العدالة الاجتماعية ولدته الطبيعة نفسها ولم تكن السياسة الأعملا يصون توازن هذه العدالة من مؤثرات الفوارق التي تحدث نتيجة لاختلاف طبائع البشر • أما كيف تتحقق العدالة الاجتماعية ، فليس من سبيل الى ذلك الا اذا اقترب الخلق السياسي من المثل الأعلى وهو ٠٠ ندبنر حياة المجموع في الحدود الطبيعية» كما استشهدت «روز اليوسفف» برأى « عبد الرحمن عزام » الذي ذكر ، أن العدالة الاجتماعية ـ لاتتحقق على الصورة المثالية الا اذا طبقت النظم الاسلامية ، كنظام اجتماعي ، بالروح والمعنى الذي قصد اليهما القرآن والسنة (١٥٧). كلما أشيارت المجلة الى موقف « محمد محمود خليل » ـ الذي كان في وقت سابق رئيسا لمجلس الشيوخ - الذي برز فيه معارضها لمشروع تحديد الملكيات الزراعية · وقوله « ان القانون في الأصل

<sup>(</sup>۱۰۹٪) روزالپوسف ، العدالة الاجتماعية في مصر ، أحاديث صحفية ، دون توقيع ، ١٩٤٥/٧/١٩ •

وبعد تفديل الملجنة يعتبر من قانونا غير مدروس ، بالرغم من أن المشروع درسته لجنة مختصة من لجان المجلس :

وقولة « أنه يجب الى جانب وضع المبادئ أن يتم التشريع بندخل الحكومة » • فكيف ذلك والدستور يعطى كل نائب الحق في تقديم مشاريع قانونية (١٥٨) •

كما بينت المجلة رفض كلمات يستخدمها الوزراء والنواب في مناقشات البرلمان كالغوغاء والدهماء وأبناء الشوارع لوصف أبناء الشعب وذكرت أنه كان يمكن أن لا يكونوا هكذا لو تركزت العدالة الاجتماعية في هذا البلد ١٠٠ أما أن يكونوا هكذا فليس هذا ذنبهم أبدا » (١٥٩) ٠

واكلت « روزاليوسف » ضرورة احسات التغيير ، بقولها « نحن في حاجة الى ثورة نقض بها على جيل من الساسة أفسدته الأيام ولوثته الأغراض » ، « ثورة نستبدل بها هذا الحيل بحيل آخر ٠٠٠ قرأ ودرس وآمن » ٠٠ جيل يستغله الشعب ولايستغل الشعب ونحن في حاجة الى ثورة اجتماعية نرفع بها الفلاح والعامل والموظف ٠٠٠ ثورة نسوى بها أعالى الأمة بأسافلها حتى لا يكون بيننا غنى فاضح في غناه وفقير بائس في فقره ، بل نصبح جميعا ازاء خيرات مصر سواء ، ونحن في حاجة الى ثورة لننشىء بها جيشا ازاء خيرات مصر سواء ، ونحن في حاجة الى ثورة لننشىء بها جيشا حفلات افتتاح البرلمان ٠٠ ونحن في حاجة الى ثورة على النظام المحمل وفي الحكومي ١٠٠ العتيق المذرى المتكامل » (١٦٠) .

<sup>(</sup>۱۵۸) محمد خطاب ، خلیل بیه » و تحدید الملکیة ، مقال ، روزالیوسف، ، ۱۹۸/۷/۱۹ .

<sup>(</sup>۱۵۹) روزالیوسف ، صواریخ ، مقال ، توقیع أ و ، ۱۹۲۸/۱/۱۹ .

<sup>(</sup>۱٦٠) احسان عبد القنوس ، الفسسباب ثورة ، مقسال ، روزاليوسف ، ۱۹٤٦/۲۱/۲۰ •

كما بينت المجلة أن الوطنية قد تطورت ، ولم يعد يكفى لها أن تتحمس بل يجب أن تفهم أيضا كيف تحل مشاكل الوطن • ولم تعد أسسها قاصرة على مكافحة الانجليز ، بل أهم أسسها مكافحة الفقر والمرض والجهل •

وأنه لا يكفى القول بأن الفلاح المصرى هو خير فلاحى العالم، بل يجب أن نتبت بالأرقام عدد المرضى من الفلاحين وعدد الأصحاء وعدد العرايا الحفاة وعدد من يموت من أطفالهم وعدد من يبقى على قيد الحياة (١٦١) .

وأوضحت أيضا أننا نعاني من فراغ هائل في توزيع الثروة الأهلية ، والذي يبدو واضحا في الفروق الشاسعة بين الطبقات ، كما نعاني من فراغ هائل في الأداة المحكومية ٠٠ والذي يبدو في هذا الروتين البطىء الذي آبقي أكثر المسارييع خبرا على ورق ، مما يبدو واضحا في تطبيق قوانين الضرائب • واستطردت بقولها « نحن نعاني فراغا هائلا في الزعامة الشعبية ، وليس اللوم على الزعماء وانما اللوم على الشعب ، فالزعيم الضعيف لا يكون زعيما الا بين شعب أضعف منه ، والزعيم المسجال لا يكون زعيما الا بين شعب مغفل» (١٦٢) • وهي في ذلك تستثير الشعب في سياق تناول مشكلة اجتماعية أساسية • مما يساعد على تهيئة الرأى العام رغم هذا الحس الثوري لدي « روزاليوسف » الا أن رؤيتها لحل رغم هذا الحس الشوري لدي « روزاليوسف » الا أن رؤيتها لحل مشكلة عدم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية قد عكست رؤية اصلاحية لاحداث التغيير ، أي بشكل اصلاحي وليس ثوري

<sup>(</sup>١٦١) احسان عبد القدوس ، لو ألغيت هذه الأحزاب ، مقال ، روزاليوسف ، ١٩٤٧/١١/٢٦

<sup>(</sup>۱۹۲) احسسان عبد القدوس ، الفراغ الهائل ، مقال ، روزائيوسف ، ۱۹۲۸/۲/۱۸

جدرى · وذلك يتضم فى تأييدها لاتجاه الحكومة فى تعميم الملكيات الصغيرة بتوزيع ثلاثة آلاف فسدان على سهمائة أسرة ، وتأييدها لاقتراح اصلاح الأراضى البور وتوزيعها على صغار الملاك ·

ودعت الى وضع حد أعلى للملكية الزراعية ، حيث تقوم الحكومة بشراء الأراضى من كبار الملاك وتدفع لهم الثمن العادل ثم تعطيها للمعدمين وأشباههم وتسترد منهم الثمن أقساطا سنوية وبغائدة معتدلة ، وعلى أساس أن يتجه كبار الملاك بأموالهم صوب الاستثمار في الصناعة والتجارة والنقل (١٦٣) .

كما أكدت أن نظرة الى ميزانية الدولة المصرية تبين أن الثائرين على نظام الطبقات في مصر هم علماء في علم الأرقسام ، وان الثورة على النظام الاقتصسادى في مصرحق ، وذلك لأن البلد يصرف فيه الفقير على الغنى وتبنى فيه الثروات بالظلم · كما تبين الاستهانة بحقوق شعب بدأ يتعلم الثورة لحقوقه ·

وأكدت بقولها « أرقسام لا يمكن أن تتغير لأن الذين يملكون تغييرها هم حضرات أعضاء مجلس البرلمان ، وهم جميعا \_ أو على الأقل معظمهم \_ من السادة أصحاب العزب والأطيسان وليس من صالحهم \_ كما يعتقدون \_ أن يزيدوا عبء الضرائب على ثرواتهم ٠٠٠ ولو علم ٠٠٠ أعضاء البرلمان أن مصلحته ما لكبرى بل ان بقاءهم معلق بتعديل هذه الأرقام لأن الشعب قد بدأ يؤمن بعلم الحساب ٠٠ لغيروها اليوم قبل غد ٠ من أين لهم أن يعلموا وهم لا ينظرون الا الى يومهم ولا يؤمنون بأن غدا لناظره قريب !! (١٦٤)٠

<sup>(</sup>۱٦٣) راشد البراوی ، ۲۰۰۰ره۰۰ فلاح فی انتظار الحیاة !! ، مقال ، روزائیوسف ، ۱۹۲۸/٤/۱۳ ۰

<sup>(</sup>١٦٤) احسان عبد القدوس ، ثورة الأرقام ، روزاليوسف ، ١٩٤٨/٤ .

ثم استبشرت خيرا بالتغيير ، لتوافر بعض عناصر الاصلاح ، حيث مر قانون الضرائب التصاعدية من مجلس النواب وانتصر في مجلس الشيوخ ، كما تم وضع مشاريع للرى ستضيف أربعة ملايين فسدان لمساحة الاراضى المنزرعة (١٦٥) ، وان كانت أكدت على استمرارية سدوء العلاقة بين العمال الزراعيين وأصحاب الأراضى الزراعية ونادت الحكومة بالتدخل في علاقتهما (١٦٦) ،

كما أوضحت أن الاسلام يحول دون أى نظام تثرى فيه أقلية على حساب أغلبية ، وانما يستلزم تكافيؤ الفيوص بين الفقير والغنى (١٦٧) • وأن الديمقراطية تقضى ببأن تتحقق العدالة الاجتماعية ، ولكنها في مصر تقضى بأن يعول الفقير الغنى حيث يدفع الضرائب غير المباشرة التي تفرض على الأطعمة والملبوسات وهكذا ، بما يبلغ حصيلة أكبر من الضرائب المباشرة التي تفرض على الأراضى وعلى رءووس الأموال ، وتنفقها الحكومة على المناطق الشرية بينما تنسى الأحياء الفقيرة (١٦٨) •

وطالبت « روز اليوسف » بوضع نظام اقتصادى لمصر يكفل لأهلها حق الحياة ، وذلك بوضع نظام سياسى يحد من سلطة كل متسلط عليها ويعدل بين الطبقات ، أى نظام ينقذ البيت المصرى

<sup>(</sup>١٦٥) احسسان عبد الفدوس ، معرض الأخسلاق ، مقال ، روزاليوسف ، ١٩٤٩/٢/١٦ •

<sup>(</sup>١٦٦) عبد القسادر حاتم (\*) ، حديث الأرقام ، مقال ، روزاليوسف ، ١٩٤٨/٦/٢٢

<sup>(</sup>大) كاتب المقال هو نفسه محمد عبد القادر حاتم الذي برز خلال ثورة ١٩٥٢ والذي أصبح الآن المشرف العام على المجالس القومية المتخصصة » •

<sup>(</sup>۱۹۷۷) احسان عبد القدوس ، الاسلام ومصطفی النحاس ، مقال ، روزالیوسف ، ۱۹۵۰/٤/۲۵

<sup>(</sup>۱٦٨) احسان عبد القدوس ، من المستول عن حكم مصر ، مقال ، روزاليوسف . هم ۱۹۵۰/۷/۲۵

من الفقر والجوع وينقذ مصر من السخط الذي قد ينقلب الى ثورة لن تبقى وان تدر • وهى لن تنون ثورة شيوعية ، بل هى نورة أخطر وأقسى ، لأنها ثورة البطون (١٦٩) •

وأوضحت مجلة « روز اليوسف » الكيفية التي يدار إلها الحكم لصالح الاغنياء فابرزت الاحصائيات التي تبين أن واحدا ونصف في المائية من المسلاك يملكون ٥٠٪ من الأرض (هذا عام الاعراب المصرية كلها تعمل لخدمة هذه الطبقة الممثلة في البرلمان الأحزاب المصرية كلها تعمل لخدمة هذه الطبقة الممثلة في البرلمان وتتألف منها الوزارات وبينت المجلة أن لهذا السبب فقد اتفقت تماما برامج كافة الأحزاب المصرية ، كما اتفقت كافة سياسات وأهداف واتجاهات الحكومات المصرية ، وأن البرلمان قيد رفض قانون رجعية الضريبة على الأطيان ، والحكومة المصرية لم تصل بالضرائب التصاعدية الى حدها الأعلى ولم تحاول أن ترفع من ضريبة التركات وكل ما قامت به هو أنها أصدرت قرارا بتعديل الضريبة على الأطيان وجعلته بأثر رجعي لا يتعدى مداه عامين و

ثم حذرت النظام السائد بقولها « كلما بقى الحكم يدار لصالح الأغنياء ، فلن يكون للفقير صالح في بقائه » (١٧٠) .

<sup>(</sup>۱٦٩) احسان عبد القدوس ، كيف تصبح وزيرا في مصر ؟ الموظف الذي الماكل اللحم كل يوم ليس له ذمة ا البحث عن عالم لوضع ميزانية البيت المصرى ٠ مقال ، روزاليوسف ، ١٩٥٠/٨/٢٩ ٠

<sup>(</sup>۱۷۰) احسان عبد القدوس ، ۱۱ ألف شخص يملكون ۲۱ مليون مصرى ا ، مقال ، روزاليوسف ، ۱۸/۲/۱۲ ۰

واحسان عبد القدوس ، مجلس فقراء ۰ لا مجلس أعيان ، مقال ، روزاليوسف. ۱۹۵۱/۳/۲۰

<sup>ُ</sup> واحسان عبد الفدوس ، من هو العدو الذي يحل محل الانجليز ؟ ، مقال ، روزاليوسف ، ١٩٥٢/١/١٤ ٠

يلاحظ أن مقالات احسان عبد القدوس الثلاث نشرت بعد حريق القاهرة ٠

تمثلت المشكلة الثانية في مجلة « روز اليوسف » في مشكلة الأمراض الاجتماعية ب ( ٢٨ ) تكرارا ، منها ( ١١ ) تكرارا لمنطوق المشكلة اللفظى ، وب ( ١١ ) تكرارا للمؤشرات ، حيث ورد كل من المؤشرين المتعلقين بالمحسوبية والوساطة واستغلال النفوذ ، والغش والتزوير والاختلاس بثلاثة تكرارات لكل منها ، وورد كل من الرشوة ، والاسراف والفساد الحكومي بتكرارين لكل منها ، أما مؤشر البغاء فحصل على تكرار واحد ، واذا انتقلنا الى الأسباب فقد بلغت ( ٥ ) تكرارات ، منها فسلاد الادارة الحكومية ب ( ٤ ) تكرارات والحروب العالمية بتكرار واحد ، وفيما يتعلق بالحلول فقد ورد تكرار واحد لتحديد أهداف الاصلاح ووضع السياسات فقد ورد تكرار واحد لتحديد أهداف الاصلاح ووضع السياسات فقد ورد تكرار واحد لتحديد أهداف الاصلاح ووضع السياسات

فقد أبرزت « روز اليوسف » ادراك الحكومة لخطورة ازدياد عدد البيوت المدارة للفسق في عام ١٩٣٨ ، فأنشأت في القاعرة مكتب الآداب لمكافحة البغاء وضمته لوزارة الشئون الاجتماعية ، وتم ضم هذا المكتب الى وزارة الداخلية بعد اعلان الخرب في عام ١٩٣٩ ، وبانتهاء الحرب العالمية الثانية « زالت الأحكام العرفية ، وأوقفت الحكومة التصريحات التي كانت تمنح لمزاولة الدعارة

<sup>(﴿</sup> كَانَتُ الدولة تنظم ظاهرة البغاء في مصر أي تبيح ممارسة البغاء حيث تسجل البغايا وتخرج لهن بطاقات وتراخيص لمزاولته و وبدأت حركة الغاء البغاء منذ عام ١٩٤٢ ، فصدرت الأوامر العسكرية في غضون الحرب العسالمية الثانية وما بعدها بقليل وتضمنت أحكاما مختلفة تفرض على احتراف البغاء والغي تنظيم البغاء وبيوت الدعارة بمقتضى الأمر العسكري رقم ٧٦ الصادر في سنة ١٩٤٩ ، ثم أصدرت القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥١ الخاص بمكافحة البغاء واتسعت أحكامه لعقاب صور شتى من التحريض أو الاتجار أو الاحتراف أو السماح به ١٠ انظر في ذلك : حصيري جرجس وحسن الساعاتي وآخرون ، البغاء في القاهرة ، بعث أجراء المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، ١٩٦٠ ، ص ١١ و ١٢ و ١٧ و ومحمد نيازي حتاته ، البغاء بين التنظيم والالغاء ، مجلة الأمن العام ، العدد الأول ، الريل ١٩٥٨ .

العلنية فازداد عدد الفتيات اللاتي يحترفن ٠٠٠ وانتشرت البيوت المدارة للدعارة السرية انتشارا لم يسبق له مثيل من قبل ، لأن الفتيات اللاتي استقدمتهن ظروف الحرب لم يستطعن العودة بأياد خاوية فاتخذن احتراف البغاء وسيلة للعيش ٠ كما أكلت المجلة أن مواد القانون قاصرة ازاء البغاء ، بالاضافة الى خوف رجال الآداب من النقل الى الصعيد اذا استعمل السلطة التي خولها له القانون مع مزاولات البغاء اللاتي لهن اتصالات بذوى النفوذ والسطوة (١٧١) ٠

أما الأمراض الاجتماعية المتعلقة بالرشوة والاختالاس والمحسوبية والوساطة فقد وردت في مجلة « روز اليوسف » خلال فترة حكم الوفد ، حيث ذكرت بقولها « مضت أربعة أسابيع عملت فيها الوزارة ، وما حاولنا أن ننساه في الوفد ذكرنا به الوفد ، ٠٠٠ كنا نحاول أن ننسى الاستثناءات التي تمت في عهد وزارة الوفد السابقة ( ١٩٤٢ \_ ١٩٤٤ ) فاذا الوفد يأبي علينا فضيلة النسيان، واذا بالاستثناءات كلها تعود دفعة واحدة تتحدى وتخرج لسائها تشفيا وشماتة ، ٠٠٠ عادت الاستثناءات وعاد معها الفساد يدب في الصالح الحكومية وعادت الفوضي الأخلاقية تزحف فوق صدور الموافين ، وعاد الحقيد والنفاق والتزلف » (١٧٢) ، وتساءلت « روز اليوسف » بقولها « هل يعلم رفيع المقام النحاس باشا ، ٠٠ أن وزير المالية قد تراجع في العلاوة التي وعد بها الموظفين ولم يبدأ بعد في وضع الكادر الذي وعدهم به انتظارا لمل المدرجات الخالية بالاستثناءات ، وذلك بعد أن سيحب قانون التوظف الذي وضعته الحكومة السابقة ؟ » (١٧٧) .

<sup>(</sup>۱۷۲) احسان عبد القدوس ، بعد أربعة أسابيع ، مقال ، روزاليوسف ، \/\/ ۱۹۵۰/۲/۷

ر (۱۷۳) احسان عبد القدوس ، هل يعلم صاحب المقام الرفيع ؟ ، مقال ، روزاليوسف ، ۱۹۵۰/۲/۱۶

كما ورد مامؤداه « بقى الفساد فى مصر وسيبقى وتستطيع أن تغمض عينيك ثم تدس يدك فى مكان لتخرجها ملوثة سوداء ، تقطر زفتا وقطرانا ، وتتعلق بها أسانيد الرشوة والاختلاس ٠٠٠ وحاول أن تطوف بمكاتب السياسيين المحترمين الذين يتكلمون باسم الشعب ويتشدقون بالكلمات الرنانة لترى كيف تباع الوساطات ، وكيف تسعر مقابلات الوزراء ، وكيف تثمن المواقف السياسية وكيف أصبح هؤلاء الساسة يسعون بالفساد الى الشركات قبل أن تسعى اليهم الشركات ، هذا الفساد العام الذى طوى الكبير والصغير ، هو فساد تسأل عنه السياسة العامة والعقلية الخاصة ، اللتان تسيطران على أشخاص الحاكمين والى أن تتغير هذه السياسة موهذه العقلية قلا أمل ٠٠ فى الأقلام لأن الأقلام مهما كشفت عن مواطن الفساد فلن تكشف عن كل موطن » (١٧٤) ٠

وتمثلت القضية الثالثة في مجلة « روز اليوسف » في قضية وضع المرأة ودورها ب ( ٢٠) تكرارا • منها تكراران لمنطوق المسكلة اللفظي ، و ( ١١) مؤيدا وتكرار واحد رافضا للفؤشرات • وتمثلت المؤشرات في العلاقة بين المرأة والرجل والزوجة والزوج ب ( ٥ ) تكرارات ، والوضع السياسي للمرأة ودورها ( كحق الانتخاب والمناقشة السياسية ) بتكرارين • أما حق العمل كمؤشر فقد ورد بتكرارين بالموافقة وتكرار واحد بالرفض في العام نفسه ( عام بتكرارين بالموافقة وتكرار واحد بالرفض في العام نفسه ( عام يتكرار واحد لكل منهما • ولم تورد أية أسسباب للقضية في يتكراران لاعطاء المرأة حقوقها السياسية • وحصل كل من حتمية تمساواة المرأة بالرجل اقتصاديا ، وضرورة تحديد كل من دور الرجل مساواة المرأة بالرجل اقتصاديا ، وضرورة تحديد كل من دور الرجل

<sup>(</sup>١٧٤) احسان عبد القدوس ، لا يكفى تغيير الأشخاص بل ينجب أن تتغير السياسة ، مقال ، روزاليوسف ، ١٩٥٠/١١/٢١ .

والمرأة ، وتشبحيع تعليم المرأة ، والمساواة بين الجنسين بتكرار واحد لكل منهما .

وقد تبين في مجلة « روزاليوسف » خلال فنرة الدراسة المعنية ، مجموعة نصائح وارشادات للعلاقات الزوجية ، منها نصائح للزوج اللبق الواعي كي يستطيع أن يحتفظ بحريته كرجل وبزوجته في وقت واحد ، ومنها ترديد الكلمات المؤثرة العذبة ، والحديث معها وتبادل الضحك ، والخروج معها ، ومعاملتها كعاشق واعطائها الهدايا في المناسبات التي تجمع ذكرياتهما (١٧٥) ،

ووردت مقالات بعضها تؤيد عمل المرأة والبعض الآخر يرفضه والمؤيد يرى كل الفخر في استغال المرأة \_ ويقدم دليلا بعمل زوجته عيث ان العمل يمكن الزوجة من الاستقلال الاقتصادى والاعتماد على نفسها في شنون معيشتها ومعيشة أطفالها اذا لزم الأمر مما يحل أكثر مشاكل الحياة الزوجية ويؤكد أنه حتى لو ظهرت مشكلة معاناة شيء من النقص في الحياة المنزلية ، فعلى الدولة أن تواجهها بالحل وذلك بالاكثار من دور حضانة الأطفال والتوسع في مؤسسات تخريج الخادمات ومديرات البيوت ، مشيرا الى وجود مؤسسة من هذا النوع في مصر وقتئذ ، والى أنه لو تم هذا لكانت نتيجة اشتغال الزوجات هي زيادة عدد المثقفات المتحررات في الأمة ، ورفع مستوى المعيشة في كل أسرة ، وزيادة عدد الأيدى العاملة ، وتحرر نصف الأمة (١٧٦) .

أما الرأى المعارض لعمل المرأة فقد جاء فيه « أننى أعارض بل أقاوم فكرة اشتغال الزوجة بعمل خارجي ؛ لأن عمل الزوجة في

<sup>(</sup>۱۷۵) روزالیوسف ، کیف ترغم زوجتك علی حبك ، مقال ، دون توقیع ، ۱۹۶/۱۱/۲۹

<sup>(</sup>١٧٦) سامي داود ، الزوجة للعمل ، مقال ، روزاليوسف ، ١٩٤٩/١/٣ .

بيتها هو في ذاته » شغلة تستغرق كل وقتها ولا تستطيع أن تجمع بينها وبين أي عمل آخر ، وبين أن تفرغها للبيت يخلق الرجل الصالح للدولة والمتفرغ بكل قواه لعمله في الحياة العامة والمدفوع بفضل حث زوجته كما يساعدها على اعداد أطفالها كي يصبحوا مواطنين ومواطنات صالحين وصالحات لمستقبل الأمم (١٧٧) .

وفى مجال حقوق المرأة السياسية ، ورد فى مجلسة « روز اليوسف » حديث صحفى مع شيخ مشايخ الطرق الصوفية ، حيث تم سؤاله عن جدارة المرأة المصرية لعضوية البرلان ، وأجاب أبأن الوقت لا يسمح بالتفكير فى هسنده الأمور الثانوية فعندنا من وسائل النهضة والاصلاح ما يحتاج الى التفكير والعمل أكثر من تفكيرنا فى ترشيح المرأة للبرلمان أو عدمه ! ثم قوله « على كل فالمرأة لم يكتمل نضجها السياسى حتى تستطيع أن تحتل هذه المناصب الخطيرة » (١٧٨) .

وهو هنا لا يطرح أسبابا دينية لرفض حقوق المرأة السياسية ، وانما يعكس نظرة ظالمة للمرأة ولدورها في المجتمع •

وورد رأى يؤكد على حقوق المرأة السياسية تاريخيا ، وجاء فيه ما يدل على قدم العهد بهذه المسكلة • فأشار الى أن المرأة المصرية قد ظفرت بكثير من الحقوق من أقدم الحقب حيث كان لها رأى مسموع ومكانة ملحوظة في توجيه البلاد وسياستها ، حتى انها كانت تلى العهد لأبيها الملك ان كانت أكبر أبنائه • وأن التاريخ سجل صفحات نسائية مجيدة ، لم تكن فيها همة المرأة أفل من همم

<sup>(</sup>۱۷۷) احسـان عبد القدوس ، الزوجة للبيت ، مقال ، روزاليوسف ، ۱۹٤٩/۱/۳

<sup>(</sup>۱۷۸) روزالیوسف ، زعیم الطرق الصوفیة ، حدیث صحفی ، دون توقیع ، ۱۹۶۵/۸/۳۰ ۰

الرجال • وبين أن ظلام العصور الوسطى قضى على حقوق المرأة سواء فى مصر أو فى غيرها من بلدان آسيا وأوربا • ثم أخذت حقها فى التعليم فى مصر فترة حكم محمد على ... منشىء مصر الحديثة ... الذى أذن للمرأة بالجمع بين الوظيفة والزواج ، وعمل على ترغيب الرجال المثقفين فى الزواج من نساء عاملات ومحاربة الأفكار الرجعية ... مؤكدا أن هـذا المعنى « منشور فى كتاب « تقويم النيل » لأمين سامى « باشا » • وأخذ مستطردا فى دفاع قاسم أمين عن حقوق المرأة الى أن وصل الى فترة نهاية الأربعينيات ، مشيرا الى غرابة وعدم منطقية الدعوة بأن منح المرأة حقوقها السياسية يعبث بنظام الاسرة ويقوض أركان البيت قائلا ان » منحها حقوقها السياسية يعبث بنظام الاسرة مثلا ليس معناه احترافها للسياسة ، وانما معناه أن يكون لها رأى فى اختيار ممثلى الشعب • • • وقد يتمخض هذا المنح عن احتراف فئة قليلة من نسائنا للسياسة •

واحترافهن هذا لن يزيد على احترافهن للطب أو التعليم ٠٠ ومع ذلك فبيسوت طبيباتنسا ومعلماتنسا لم تخرب ولم تتقوض أركانها ١٠٠ فمادمنا قد سمحنا للمرأة باحتراف المهن المختلفة ، فانه ينبغى أن نسمع للمن تريد للماحتراف السياسة الا اذا كانت السياسة فسادا نربأ بالمرأة عن التردى فيه وما أظنها كذلك ٠٠٠ ووزراؤنا وزعماؤنا وحملة الأقلام منا ، ورجال برلماننا لا يعرفون لهم صفة الا أنهم سياسيون » • (١٧٩) ثم بين توافر فرصة تحقيق مطالب المرأة السياسية في مصر حيث يتم لل وقتئذ للتعديل العام لقانون الانتخاب الذي ظل جامدا أكثر من ربع قرن • وضرورة أن تسعى الأحزاب النسائية وزعيمات الحركة النسائية في تكوين رأى

<sup>(</sup>۱۷۹) سامی داود ، حق المرأة ٠٠ يعطی ولا يؤخذ ، مقال ، روزاليوسف ، ۱۷۹) سامی داود ، حق المرأة ٠٠ يعطی ولا يؤخذ ، مقال ، روزاليوسف ، ۱۹٤۹/۳/۳۰

هام نسوى مؤمن بالحقوق السياسية ، حيث يسهل ذلك تحقيقهن للهدفهن (١٨٠) ·

وحصلت المشكلة العمالية على المرتبة الرابعة في «روزاليوسف»

بعدد تكرارات يبلغ ( ١٦ ) تكرارا ، منها ( ٤ ) تكرارات لمنطوق
المشكلة اللفظى ، و ( ٥ ) تكرارات للؤشرات ، حيث ظهر ازدياد شعبة البطالة كمؤشر أول ب ( ٣ ) تكرارات ، يليها كل من معاناة العمال من القهر وسوء العلاقة بين العامل وصاحب العمل بتكرار واحد .

أما الأسباب فقد بلغت ( ٤ ) تكرارات ، منها تكراران للقصير الحكومى في معالجة شؤون العمال وايجاد العمل لهم · كما ظهر كل من عمل الحكومات على محاصرة الحركة العمالية واتخاذ اجراءات تعسفية ازاء العمال ، واغلاق الكثير من المسانع والاستغناء عن العمال بتكرار واحد لكل منهما · وفيما يتعلق بالحلول فقد وردت ثلاثة بتكرار واحد لكل منها ، وهي العمل على رفع مستوى وعي العمال وانشاء نقابات عمالية للدفاع عن حقوق العمال وتوحيدهم ، والعمل على تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للعمال الصناعيين والزراعيين ·

وقد ورد فى مجلة « روزاليوسف » حديث مع « عبداس حليم » (\*) جاء فيه أن التبرعات التى يقدمها للعمال العاطلين لن تكفى « مهما كثرت لاعالة جيش العمال العاطلين ، الذى يزيد على مصف مليون » ، وحتى لو تبرع بكل ما يملك ، وقوله « لكننا على

<sup>(</sup>۱۸۰) سامی داود ، النساء یذبن فی الرجال ، مقال ، روزالیوسف ، ۱۹۰۲/٤/۲۸

<sup>(\*</sup> النبيل « عباس حليم » مؤسس حزب العمال المصرى في يونية عام ١٩٣١ .

أية حال سنحاول أن ننشىء بهذه التبرعات مصانع يعمل فيها أكبر عدد ممكن من العمال • ولا شك أن الحكومة ستجد نفسها ملزمة بالمساهمة في مساعدة هذه الحركة » • وفي السياق نفسه أجرت المجلة حديثا مع « عبد الجليل أبو سمرة » وزير الشئون الاجتماعية \_ وقتئذ \_ والذي قال « ان مشكلة العمال العاطلين ليست بالخطورة التي يصورها بها البعض • • فان الاحصاءات تدل على أنه لا يوجد أكثر من أحد عشر ألف عامل تقريبا ليس لهم عمل » (١٨١) .

ولكن مجلة «روزاليوسف» هاجمت وزارة الشوون وتصريحاتها يصدد العمال العاطلين وجاء فيها ما مؤداه « القفوا الهواء طعاما أيها العاطلون واربطوا الحجارة على خواء أمعائكم أيها الجوعى المنتظرون حتى يتحنن عليكم مشروع القرون الخمس » (١٨٢) .

كما تناولت مجلة « روزاليوسف » موقف الحكومة الاضطهادى للخلايا الشيوعية في مصر ، والذي قبضت فيه على بعض زعماء العمال الذين قادوا الحركات العمالية في نشاطها السياسي أو في مطالبها التي جدت بعد انتهاء سنوات الحرب العالمية الثانية ، وأن منطق الشيوعية يتفق مع منطق الجوع حيث تتسلل أفكارها الى كل عامل عاطل وكل معدة خاوية ، وأن العمال لا يؤمنون بالشيوعية بقدر ما يؤمنون بفرورة الثورة على الوضع الموجود من بطالة وتعطن وذعر دائم ، بالاضافة الى تضمنها لمواقف الحكومة أصحاب الأعمال السيئة ازاء مطالب العمال العادلة ، فبدلا من التفاهم مع الطبقات العمالية ، أمملوها واتخذوا قرارات ظالمة بصددها حيث نال العمال المناقشون ، الرفت ، ثم طالبت المجلة بضرورة التطور مع الواقع ومقابلة الوضسع الجديد بما مؤداه « نحن في حاجة الى

<sup>(</sup>۱۸۱) روزالیوسف ، ان العمال لا یفهمون الشیوعیة ، حدیث صبحقی ، دون توقیع ، ۱۹۲۲/٦/۱۹ ۰

<sup>(</sup>۱۸۲) روزالیوسف ، صواریخ ، مفال ، دون توقیع ، ۱۹۶۸/۵/۸ .

اشتراكية ١٠٠ الى مذهب جديد يقوم على ايمان الجماعات المتكاتفة بالنظام الاجتماعي في الدولة ٢٠٠ والى الأخذ بيد نقابات العمال وهي أساس التطور الاقتصادي ، ونرشدها الى الطريق الصحيح ونوحد بينها » • مؤكدة أن هناك بين العمال وعيا بضرورة التطور ، ولكنه وعي مشوب باضطراب لتحديد أي طريق يختارون (١٨٣) •

ونالت مشكلة التموين والغلاء وارتفاع الأسعار الاهتمام نفسه في مجلة « روزاليوسف » حيث تماثل عدد تكراراتها مع المشكلة العمالية وذلك ب (١٦) تكرارا منها (٣) تكرارات للمنطوق اللفظي للمشكلة ، و (٧) تكرارات للمؤشرات وقد تمثل مؤشر استمرار ارتفاع أسعار السلع والبضائع والغلاء ب (٥) تكرارات وكل من مسئولية الحكومة عن زيادة الأسعار ، ونقص التموين بتكرار واحد لكل منهما ، أما الأسباب فقد وردت ب (٣) تكرارات ، حيث ظهر بتكرار واحد كل من فشسل السياسات الحكومية في مواجهة المشكلة ، وزيادة معدل الاستهلاك وجشع المنتجين والتجار وأصحاب المصانع والماليين ،

أما الحلول فقد بلغت (٣) تكرارات · منها تكراران لضرورة تدخل الحكومة للسيبطرة على المنتجات والأسعار والتموين ، وتكرار واحد لضرورة القضاء على السوق السوداء ·

ويلاحظ من جداول النتائج المذكورة أن المجلة لم تعالجها قبل عام ١٩٥٠ ذلك ان حكومة الوفد كانت قد خرجت من الحكم ولم تعد اليه الا بداية ١٩٥٠ وروزاليوسف على الرغم من استقلالها عن الأحزاب فقد كانت تعادى بشكل خاص حزب الوفد منذ الأزمة التى

<sup>(</sup>۱۸۳) أحمد يوسف الجندى ، الشيوعية لم يقض عليها ، مقال ، روزاليوسف ، ١٩٤٦/١٠/٩ وكاتب المقال من كبار أعضاء حزب الوقد ،

نشبت بينها وبينه عام ١٩٣٥ والتي أدت الى سحب اعتراف الوفد بروزاليوسف كصحيفة وفدية ·

وجاءت آراء في « روزاليوسف » بصدد هذه المشكلة ، حيث عبرت عن آمالها في أن تكون الوزارة قد أعدت سياستها للقضاء على الغلاء ، بقولها « كان آملنا كبيرا ٠٠٠ أن تصدر التشريعات الحاسمة ٠٠ وهي الوزارة التي ظل رجالها خمس سنوات ينقدون سياسة الحكومات الأخرى في مكافحة الغلاء ، ولكن للأسف ـ اشتد الغلاء ـ وارتفعت أســعار اللحم والخضر ، وبدأ الوزير المختص يدرس ٠٠ ثم اعترف أنه لن يستطيع شيئا لأن مقاومة الغلاء تكلف الدولة أموالا قد تقتضي فرض ضرائب جديدة ٠٠٠ عماذا يمكن أن يحدث لو بقي الوفد في الحكم خمس سنوات ؟ انها ليست مصيبة الوفد ، بل مصيبة الأمة في الوفد ، وهو ليس خطأ النحاس بل خطأ الشعب في النحاس ٠٠ حزب وزعيم تمنينا لهما الخلود فاذا بهم يأبيان على أنفسهما الا الغناء » (١٨٤) ٠

ثم أشارت المجلة الى استمرار ارتفاع الأسعار وانكماش وزن الرغيف، ووجهت سؤالا لحزب الوفد مؤداه «لماذا لم يصدر من التشريعات التى تصون تموين الشعب وقوته كما أصدر أكثر من تشريع ليضمن الحماد أنفاس الاخوان المسلمين الى الأبد ؟ » • وحذرت حكومة الوفد من أن مواكب التهنئة قد تنقلب الى مواكب ثورة (١٨٥) •

<sup>(</sup>۱۸۶) احسان عبد القدوس ، بعد أربعة أسابيع ، مقال ، روزاليوسف ، ١٩٥٠/٢/٧

<sup>(</sup>١٨٥) احسان عبد القدوس ، هل يعلم صاحب المقام الرفيع ؟ ، مقال ، روزاليوسف ، ١٩٥٠/٢/١٤ .

وورد أن عدم اتخاذ الحكومة لاجراء حاسم تقضى به على الغلاء يعكس تكوينها الطبيعى جيث لا تمثل الجياع وانما تمثل طبقة لم يصل اليها الجوع والسخط (١٨٦) .

وأثنت المجلة على « على ماهر » الذى أسندت اليه رئاسة الوزارة بعد اقالة حسكومة الوفد للتخفيض أسلمار السكر والكيروسين ، داعية له أن يستمر في هذا الاسلوب (١٨٧) .

وحصلت المسكلة الصحية على (٦) تكرارات فى مجلة « روزاليوسف » ، فوردت المسكلة بمنطوقها اللفظى بتكرارين ، والمؤشرات ب (٣) تكرارات ، منها تكراران لانتشار سوء التغذية وضعفها وذلك عامى ١٩٥١ و ١٩٥٢ وتكرار واحد لمسئولية الدولة الريض الفقير فى عام ١٩٥٠ ، ولم تورد أية أسباب ،

أما التحلول فقد تمثلت في ضرورة رفيع المستوى المعيشي والصبحي للمواطنين بتكرار واحد عام ١٩٤٧ ·

من ثم يمكننا ملاحظة تصاعد اعتمام المجلة بابراز المسكلة الصبحية بعد عام ١٩٥٠ ·

فقد وردت مقالات تدعو لمكافحة المرض والتثبت من عدد المرضى من الفلاحين وعدد الأصحاء وعدد من يموت من الأطفال وعدد من يبقى على قيد الحياة (١٨٨) ٠

<sup>(</sup>۱۸٦) احسان عبد القدوس ، ۱۱ ألف شخص يملكون ۲۱ مليون مصرى ، مقال ، روزاليوسف ، ۱۹۵۱/۲/۱۲ ۰

<sup>(</sup>۱۸۷) سامی داود ، من هنا یبدأ التقشف : تخفیض الایجارات الزراعیة ، مقال ، روزالیوسف ، ۱۹۵۲/۲/۱۱ .

<sup>(</sup>۱۸۸) احسان عبد القدوس ، لو ألغيت هذه الأحزاب ، مقال ، روزاليوسف . ۱۹٤۷/۱۱/۲٦

كما أشارت الى أن صرخات الجياع لا تترك مجالا للهزل ، وأن مواجهة الشعب للانجليز لن تلهيه عن جوعه حيث انه لا يوجد بشر يفكرفى جوعه وجوع أولاده ثم يبقى فيه عقل يرقب به الانجليز أو عاطفة تدفعه لمقاتلتهم ( ١٨٩) • وتساءلت « هل الفقير يستطيع أن يأكل ويصح ويعالج اذا مرض » كالغنى ؟ (١٩٠) •

وبلغت القضية التعليمية (٥) تكرارات في مجلة «روزاليوسف» حيث وردت المسكلة بمنطوقها اللفظى بتكرار واحد ، وحصلت المؤشرات على تكرارين ، تمثل المؤشر الأول في عدم تكافؤ الفرص التعليمية نظرا لارتفاع المصروفات بعدد تكرار واحد ، والمؤشر الثاني في انتشار الأمية والجهل بتكرار واحد أيضا ، ولم ترد أية أسباب ، أما الحلول فقد بلغت تكرارين ، منها تكرار واحد لضرورة أن تعمل الحكومة للقضاء على الأمية والجهل ووضع خطة للتغلب عليهما ، وتكرار آخر لضرورة تكافؤ الفرص ورفض نظرية العلم للخاصة والجهل للعامة ،

ولوحظ فى النتائج المشار اليها أن (٤) تكرارات منها ظهرت فى « روزاليوسف » عام ١٩٥٠ ، وتكرار واحد فقط هو الذى ظهر عام ١٩٤٧ ويتعلق بضرورة تدخل الحسكومة للقضاء على الأمية والجهل •

وقد أشارت « روزاليوسف » الى ضرورة تعليم كافة أفراد الشبعب المصرى بقولها « يستلزم تكافؤ الفرص بين الفقير والغنى .

<sup>(</sup>۱۸۹) احسان عبد القدوس ، من هو العدو الذي يحل محل الانجليز ، مقال به روزاليوسف ، ۱۹۵۲/۱/۱۶

<sup>(</sup>۱۹۰) احسان عبد القدوس ، الاسلام ومصطفی النحاس ، مقال ، روزالیوسٹ یہ ۱۹۰۰/۶/۲۵

· فهل الفقير يستطيع في هذا البلد أن يتعلم كما يتعلم الغني؟» (١٩١) ·

وفى تناول مجلة « روز اليوسف » لمؤشر انتشار الجهل بين الشعب المصرى ، حيث نسبة التعليم لم تزد عن عشرين فى المائة ، قامت المجلة بتحذير الحكومة وحث الشعب باعطاء أمثلة عن الهند وأندونيسيا وفرنسا وروسيا التى قامت بها ثورات وحركات اصلاحية بالرغم من أن شعوبها كانت فى بحر من الجهل مع ندرة المتعلمين بها اعتمادا على هذا الفريق المحدود من المتعلمين ثم أشارت الى مصر بقولها « وفى مصر ، توجد هذه الفئة المتعلمة التى تصلح ثواة للاصلاح والتى تستطيع أن تسيطر على عواطف الشعب » ٠٠٠ الذى ينتظر ظهور زعيم جديد ينقذ البلاد مما هى فيه (١٩٢) . فهى اذا لا تؤمن بزعامة النحاس رئيس الحكومة القائمة آنذاك ٠٠٠

هكذا يتبين لنا صحة فروض الدراسية ، حيث يلاحظ في معالجات « روزاليوسف » النقدية للمسالة الاجتماعية أنها قد ازدادت تصياعدا مبرزة جوانب المشكلة الاجتماعية التي واجهت المجتمع المصرى عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية ، والذي انصب هلي عجز النظام في مواجهة المشكلات والقضايا الاجتماعية وزيادة المطالبة بضرورة التغيير الحاسم بما يعكس سياسة تحرير المجلة الذي لا ينتمى لحزب معين أو تيار ايديولوجي معين ، ويصيدق « احسان عبد القدوس » في قوله « بهذه السياسة المستقلة أغضبت روزاليوسف الجميع ، وأخافت الجميع » (١٩٣) ،

<sup>(</sup>١٩١) احسان عبد القدوس ، الاسلام ومصطفى النحاس ، المقال السمابنى العسابنى العدد السابق نفسه في المجلة نفسها ·

<sup>(</sup>۱۹۲) احسان عبد القدوس ، من هو الزعيم المنتظر ؟ ، مقال ، روزاليوسف ، هـ ۱۹۵۰/۹/۵

<sup>(</sup>۱۹۳) احسان عبد الفدوس ، من يخلف هذه العكومة بعد سقوطها ؟ ، مقال ، روزاليوسف ، ۱۹۵۲/۱/۷ ·

اعتمد اختیارنا لأعسداد مجلة « بنت النیسل » الشسهریة سه الخاضعة لتحلیل المضمون سعل طریقة العینة العشوائیة المنتظمة مع تحدید عینة بدیلة تتمثل فی العدد الشهری التالی لأعداد المجلة التی تم اختیارها بنظام العینات •

ثم قمنا بحصر عدد المقالات الصحفية وأعمدة الرأى التى تناولت قضايا ومشكلات اجتماعية منذ صدورها حتى ثورة يوليو ١٩٥٢ ـ يلاحظ أن العدد الأول من مجلة « بنت النيل » التى أصدرتها درية شفيق ورد فى ديسمبر ١٩٤٥ ، ولكن نظرا لعدم وجوده فى مجلد اعداد « بنت النيل » بمبنى دار الكتب ، فقد بدأنا التحليل بالعدد الثانى الذى صدر فى مستهل يناير عام ١٩٤٦ ـ وقد بلغت قوالب الرأى التى تم تحليلها فى بحثنا ( ١٢ ) قالب رأى و طهر منها مقال أو عمود واحد فى السنوات ١٩٤٦ و ١٩٤٧ و رأى و طهر منها مقال أو عمود واحد فى السنوات ١٩٤١ و ١٩٤٧ و ١٩٤٥ و و ١٩٤٥ ، و رأى عام ١٩٤٥ ، و والله قوالب رأى عام ١٩٤٩ و ١٩٥٠ و دورا و ١٩٥٠ و ١٩٤٥ ، و رأى عام ١٩٤٥ ، و و ١٩٥٠ ، و و ١٩٠٥ ، و و ١٩٠٥ ، و و ١٩٠٠ ، و ١٩٠٠ ، و ١٩٠٠ ، و و ١٩٠٠ ، و ١٩٠٠ ، و و ١٩٠٠ ، و

وقد بين مستوى التحليل الكلى للقضايا والمشكلات التى برزت غي مجلة « بنت النيل » ، أولوية قضية وضع المرأة ودورها • حيث حصل وضع المرأة على ( ٥٤ ) تكرارا من ( ١٢ ) قالب رأى \_ وذلك من شأنه أن يعكس دور المجلة في التغبير عن قضايا المرأة والمناداة بحقوقها •

ثم جاء فى الترتيب مشكلة عدم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية فى المرتبة الثانية ب (٧) تكرارات ولم تورد أية قضية أو مشكلة اجتماعية أخرى ، بما يكشف عن ادراك مجلة « بنت النيل » التى صدرت فى خدمة قضايا المرأة كى تنال حقوقها الى ضرورة الاشارة الى القضية الأسساسية من قضايا ومشكلات

المجتمع المصرى قبل الثورة \_ كما اتفقت عليهـا مجمل الصحف المصرية \_ وهي مشكلة عدم المساواة والعدالة الاجتماعية .

ويبين الشكل الايضاحى التالى خريطسة القضايا والمشكلات الاجتماعية كما وردت في قوالب الرأى بمجلة « بنت النيل » من يناير ١٩٤٦ الى يوليو ١٩٥٢ .

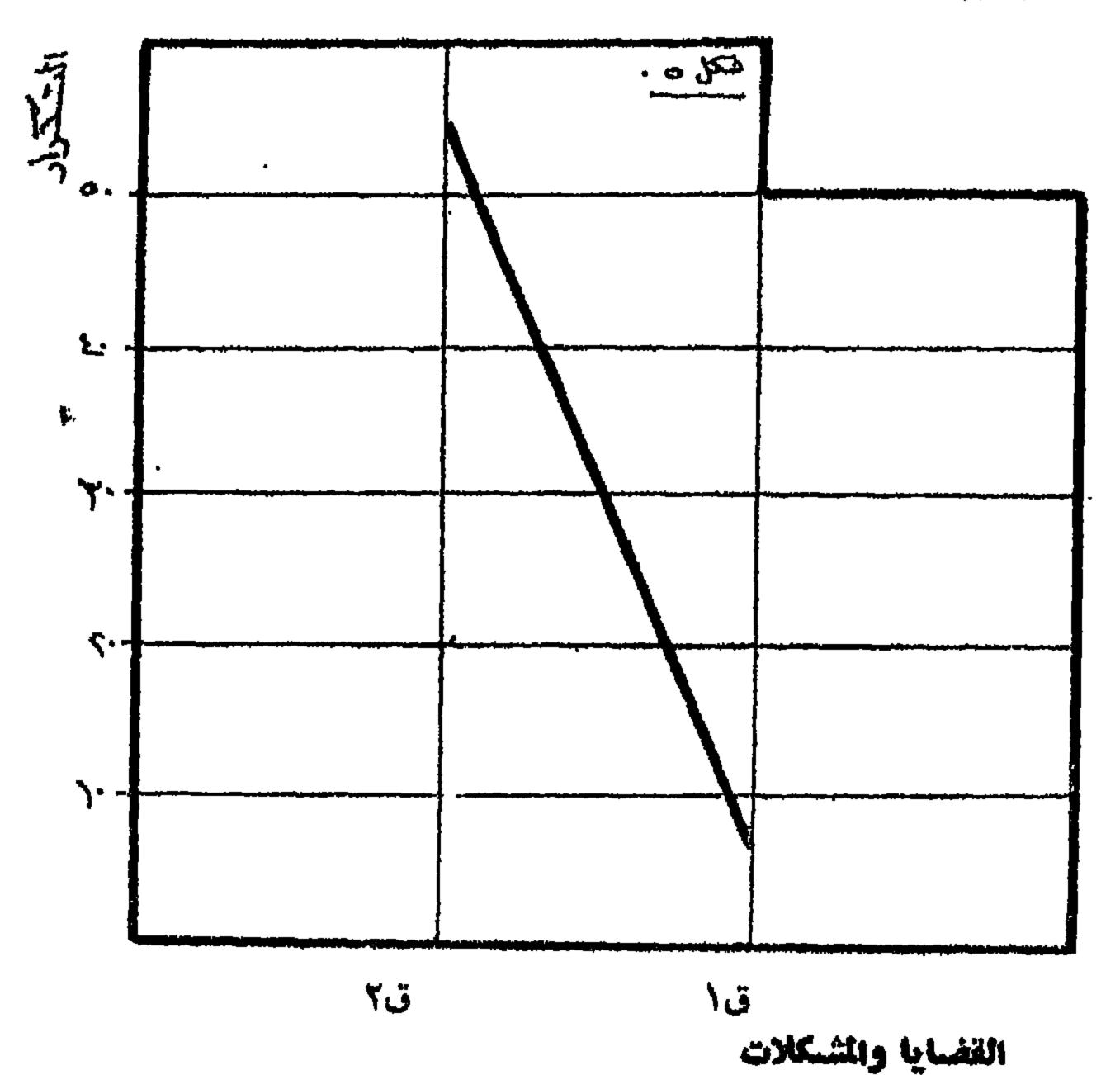

(هل من قضية وضع المرأة ودورها ، ق٦ هي مشكلة عدم المساواة ببن طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية ٠ ويلاحظ أن معالجة « بنت النيل » لقضية وضع المرأة ودورها قد تصاعدت تصاعدا ملحوظا عام ١٩٤٩ حيث حصلت في هذا العام وحده على (٢١) تكرارا — ويظهر هذا المعنى عندما نبين أن درية شفيق صاحبة مجلة بنت النيل قد أنشأت حزب « بنت النيل » وأعلنت أهدافه في بيان صدر في جريدة الأهرام عام ١٩٤٩ ، متضمنة الدعوة لحقوق المرأة المصرية التي يتمثل أولها في نقرير الحقوق السياسية أي أن يكون للمرأة حق الانتخاب وحق التمثيل البرلماني دون قيد أو شرط ، بالاضافة الى حماية المرأة من الطلاق وذلك بأن لا يتم الا بين يدى القاضي وبعد أن تدرس دوافع الطلاق لحفظ حقوق الذي وقع عليه الخطأ قبل المخطيء المصم على الطلاق ولي جانب تحديد القصد من تعدد الزوجات ، ومن ناحية أخرى فقد سعى حزب « بنت النيل » للحصول على تشريع يغرض على أغنياء الريف والأقاليم انشساء مدارس أولية تتعلم فيها الفتيات دون العاشرة ، على أن تشرف عليها الحكومة (١٩٤) ،

أما بقية السنوات فقد تقارب عدد التكرارات بها فيما يتعلق بقضية وضع المرأة ودورها ·

وفيها يتعلق بمشكلة عدم المساواة والعدالة الاجتماعية فقد ظهرت مرة واحدة عام ١٩٥٠ • ثم تصاعدت عام ١٩٥٢ – حتى يوليو فقط ـ حيث بلغت (٦) تكرارات ، وهو يعد عددا متميزا بمقارئته حتى بالقضية الأولى وهي وضع المرأة في العام نفسه •

ويلاحظ أن مجلة « بنت النيل » قد طرحت المسألة الاجتماعية بمعالجة جزئية طوال الأعوام ـ فترة الدراسة ـ فيما عدا عامي

<sup>(</sup>۱۹۹) الأعرام ، العدد الصادر في ۲۲ فبراير ۱۹۶۹ ، بيان تحت عنوان حزب « بنت النيل » بيان عن أهدافه ، عمود ، ص ۳ ·

190٠ و ١٩٥٢ حيث عرضتها في اطار مترابط نوعا ما حيث عكست كل من مشكلة عدم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية وقضية وضع المرأة ودورها ٠

مما يوضيح لنا أنه حتى مع قيام المجلة بتأدية رسالتها التى تعهدت بها ازاء قضية المرأة كقضية اجتماعية تعنى بها ، لم تغفل القضية الأساسية وقتئذ الا وهى عدم المساواة والعدالة الاجتماعية .

وتكشف لنا نتائج تحليل المضمون ، أن مجلة « بنت النيل » قد عنيت بابراز الصفوة كفاعلين مقترحين لاحداث التغيير بر (٤) تكرارات من اجمالي (١٢) قالب رأى ـ ولم تبين غيرها \_ في السنوات ١٩٤٦ و ١٩٤٦ و ١٩٥١ و ١٩٥٢ ٠

أما الطبقات الاجتماعية التي تضمنتها قوالب الرأى الاجتماعي بالمجلة فقد تمثلت الطبقة العليا والطبقة الدنيا بتكرار واحد لكل منهما في عام ١٩٥٢ · بمسا يعكس افتقادها للمفهسوم الطبقي الاجتماعي ·

وفيما يتعلق بالمؤسسات فلم تعن الا بالمؤسسات التي تتكون من الصفوة السياسية في المجتمع ، فالحكومة حصلت على (٦) تكرادات في كل السنوات ما عدا عام ١٩٤٦ · ثم البرلمان حصل على (٣) تكرادات في السسنوات ١٩٤٨ و ١٩٥٠ و ١٩٥١ و ١٩٥١ و ١٩٤٨ و ١٩٥٠ و ١٩٤٨ و ١٩٤٨ و ١٩٤٨ .

أما الجماعات الاجتماعية فقد ظهرت المرأة بر ( ٨ ) تكرارات توزعت طوال السنوات دون سنة ١٩٥٢ ثم المثقفين بعدد تكرارين عامى ١٩٤٧ و ١٩٤٨ ٠ كما حصرت أدواته احسدات التغيير في اصسدار قوانين أو تشريعات ب ( ٤ ) تكرارات من ( ١٢ ) قالب رأى ، في الأعوام ١٩٤٦ و ١٩٤٩ و ١٩٥١ و وهي بهذا تسعى الى تحقيق أعداف حزب « بنت النيل » بصدد التأكيد على ضرورة حل قضايا المرأة باصدار تشريعات .

واخيرا طرق الكتابة وأساليبها كما انعكست في (١٢) قالب رأى اجتماعي بمجلة « بنت النيل » فترة الدراسة ، فقد تبين من نتائج التحليل أن المجلة اعتمدت على الآراه الشخصية والذائيب بر (١٢) تكرارا ثم على البرهنة بر (١١) تكرارا توزعت طوال مساوات الدراسة ، ثم التشخيص مع اقتراح حلول بر (١٠) تكرارات توزعت كذلك طوال فترة البحث ، ثم التعميم بدون أمثلة بر (٩) تكرارات ظهرت طوال الفترة ، فيما عدا عامي ١٩٤٧ و ١٩٤٨ ، واعتمدت على ابراز الأسباب والدوافع بر (٥) تكرارات طوال الفترة منها عدا عامي ١٩٤٨ و ١٩٥١ و ١٩٥١ و ١٩٥١ و ١٩٥١ و ١٩٥١ و ١٩٤١ و ١٩٥١ و ١٩٤١ و ١٩٥١ و ١٩٤١ و ١٩٥١ و ١٩٤١ و ١٩٥١ و بتكرارين لكل منهما ،

من ثم ، يمكننا استخلاص ما مؤداه أن هناك علاقة بين سياسة مجلة « بنت النيل » الشهرية وبين رؤيتها للقضايا الاجتماعية حيث ركزت على قضيتها الأولى التي صدرت من أجل الدفاع عنها ، ألا وهي المناداة بحقوق المرأة ، واشارتها الى المشكلة الاجتماعية الأساسية وهي عدم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية ، وكذلك عنايتها بابراز الصفوة كمحدثين للتغيير والحكومة والبرلمان والأحزاب والجماعات السياسية كمؤسسات ترد ذكرها عند معالجتها للقضايا الاجتماعية ، وتركيزها على احداث التغيير في المجتمع باصسدار التشريعات والقوانين دون غيرها من الأدوات بما يعكس اتجاهاتها الاصلاحية مما يكون من شأنه بقاء الوضع على ما هو عليه ،

وقد أبرزت نتائج التحليل على المستوى الجزئي التفصيلي ، أن مجلة « بنت النيل » كانت تسعى لحصول المرأة على حقوقها كاماة غير منقوصة ، وبالأخص حقوقها السياسية ، وتدعو الى حرية المرأة ، ولكنها لا تسعى للمسلواة المطلقة بين المرأة والرجل حيث تبرز الفروق بينهما ،

وتبين لنا اعتمادا على النتائج الجزئية رؤية « بنت النيل » التفصيلية للقضايا والمشكلات الاجتماعية التى عنيت بها ، نجد أن قضية وضع الرآة ودورها قد حصلت على (٤٥) تكرارا المؤسرات التى تكرارات للمنطوق اللفظى للقضية ، و (٢١) تكرارا للمؤسرات التى تدلل عليها ، وقد تمثلت هذه المؤشرات في الوضع السياسي للمرأة ودورها (حق الانتخاب ، وتولى مناصب سياسية وقيادية ) وذلك بر (٨) تكرارات ومؤشرى حق العمل والعلاقة بين المرأة والرجل والزوجة والزوج به (٤) تكرارات لكل منهما ، وجاء مؤشرا حق التعلم والوضع الاقتصادى للمرأة بتكرارين لكل منهما ، ومؤشر المؤشع الاجتماعي للمرأة بتكرار واحد ،

أما الأسباب فقد بلغت (٦) تكرارات ، منها (٤) تكرارات للمفاهيم للعسادات والتقاليد والأوضاع الاجتماعية ، وتكراران للمفاهيم الدينية وفيما يتعلق بالحلول ، فقد بلغت (١٨) تكرارا بالموافقة وتكرارا واحدا بالرفض وتمثلت الحلول في ضرورة اعطاء المرأة حقوقها السياسية به (٧) تكرارات ، وضرورة تحديد كل من دور الرجل والمرأة به (٥) تكرارات ، والمساواة بين الجنسين، بتكرارين بالموافقة وتكرار واحد بالرفض ـ وقد ظهر بالرفض عام ١٩٤٦ ثم بالقبول عامي ١٩٤٧ و ١٩٤٩ ، بالاضافة الى ظهور كل من تحرير المرأة ، وتشمجيع تعليم المرأة (المدرسي والجامعي) والنهوض بمسمتوى المرأة المعرفي والثقافي ، ومساواة المرأة بالرجل اقتصاديا ، وذلك بتكرار واحد لكل منهما والمعرفي والثقافي ، ومساواة المرأة بالرجل اقتصاديا ، وذلك بتكرار

ومن المتفق عليه أن مجلة « بنت النيل » لم تكن لسان حال حزب من الأحزاب السياسية ولا تعبر عن تيار ايديولوجي ما بيد أنها كانت تميل ناحية الأحزاب القريبة من القصر الملكى • وان كأنت تعكس رؤية وتصور للقضية الاجتماعية الأساسية وفقا لسياسة التحرير التي سارت عليها والمعنية في الأسساس بالمطالبة بحقوق المرأة السياسية · وقد طرحت « درية شفيق » صـــاحبة المجلة ورئيسة تحريرها هذا التصور فيما يتعلق بقضية وضع المرأة ودورها في مقسال نشر في العدد الثاني من المجلة • فقد ذكرت أنسه قد « حاولت أحزابنا النسائية في كفاحها الطويل تركيز مطالبها في تحقيق المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة وأحسب أن الاستقرار الاجتماعي لن يتحقق في مصر اذا نجع هذا السعى وأصبحت المساواة قاعدة بين الرجل والمرأة على السواء » · وأشارت الى أن تحقيق المساواة المطلقة فيها غبن شديد على المرأة المصرية التي عليها أن تعنى بالسعى وراء الحقوق وليس المساواة • وذلك على أساس أن صدور تشريع بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل ، سيفقد المرأة مميزات قد حصلت عليهسا ، حيث يتم تعطيل جميسيع القوانين والاعتبارات التي تعامل المرأة معاملة استثنائية ومثال ذلك ـ كما ذكرت ــ العرف الجارى بمنح موظفات الدولة الحق في مرتب كامل مع أجازة طويلة في فترة الحمل الأخيرة · ومشيرة الى تركيز الكفاح على تعديل القوانين المجحفة بحقوق المرأة · وفندت حجج المتصدرات من النساء لفكرة المساواة المطلقة مع الرجل · بقولها « الفروق بين المرأة وألرجل شيء فرضته الطبيعة » و « للمرأة وظائف لا يستطيع أن يؤديها الرجل » كالأمومة ، وأن ذلك سيثير « مشكلة من المسئول. عن البيت ؟ الرجل أم المرأة » و « أن جميع الأديان قد فرقت بينهما في النظر الى الأمور وتناول طرائق الحياة » و « أن المرأة من المناحية البيولوجية والاجتماعية تتطلب لونا من الرعاية يفرق قطعا بين الجنسين » وأكدت أن المرأة لا تستطيع أن تقوم بالعمل نفسه أو

المساهمة نفسها التى يقوم بها الرجل في المصنع والحقل (١٩٥) . لكن هذا لا يعنى أن سياسة المجلة رجعية اذ انها تدافع عن حقوق المرأة ولكن باسلوب يختلف عن الأخريات ، حيث تركز على حقوق معينة لا تحرمها ـ كما عرضت « درية شفيق » ـ من الامتيازات التى حصلت عليها مسبقا ، وان كنا نختلف معها في المبدأ ، اذ ان هذا يعكس اسلوبا غير مباشر لنبل المزايا والحقوق معا ، وهذا لا يعقل .

وورد في المجلة نفسها أن الديمقراطية المحقة تعني ألا يحرم من التمتم بالحقوق السياسية عامة وحق الانتخاب خاصة ، سوى القاصر والمجنون والمحكوم عليه في مسائل تمس الشرف • وأن المرأة أسرع من الرجل في تكوينهـا العقلي ، لذا لا يوجد ما يدعو المسئولين في مصر الى منعها من اعطاء صوتهـا في الانتخابات . وبخاصة انها أصبحت محامية وطبيبة وأديبة ومدرسة ، وتسير في طريقي الهندسة والزراعة ، وليس هناك ما يمنع أن تكون ناخبة ، وبخاصة أيضا أنها تدفع الضرائب وتخضع لقوانين المبلاد وتعامل كالرجل سواء بسواء • وذلك على أن تنمتع بحق الانتخاب ، المتعلمات المثقفات فقط ، حيث يستطعن انتخاب أكفأ المرشيحين لادارة شؤون البلاد • وهذا لن يهدم كيان الأسرة لأن الانتخاب ليس أمرا يوميا ولكنه ساعات معدودات كل خمس سنوات • كما أن الدين لا يعد حائلًا ، وبخاصة أنه مسموح للمرأة برفع الحجاب والذهباب الى المسارح والمطاعم واستخدام القطار والسيارة مما يجعلهن يختلطن بالرجال في صور شتى ، فما يمنع اعطاء صوتهن في الانتخاب (١٩٦) . وفي رأينا أن حصر حق الانتخاب في المتعلمات دون غيرهن ، يعد

<sup>(</sup>۱۹۰) دریة شفیق ، نرید حقوقاً لا مساواة ، مقال ، بنت النیل ، العدد ( ۲ ) ، ۱ ینایر ۱۹۶۳ ۰

<sup>َ</sup> ١٩٦١) حمدى عزام ، المرأة المصرية وحق الانتخاب ، مقالَ ، بئت النيل ، العدد ( ١٥ ) ، فبراير ١٩٤٧ · .

قصر نظر ، وبخاصة أن السماح للنساء غير المتعلمات بالعمل قد أنضجهن بحيث يستطعن الاختيار الذي يحقق مصالحهن ويمثلهن •

كما ورد أن حصول المرأة على دور سياسى كعضوة فى مجلس المنواب أو الشيوخ وكوزيرة يعد حقا لها ، ولكن على أن لا تنس وظيفتها الأولى كزوجة وأم حميدة السيرة ومثالية (١٩٧٠) .

وجاء أيضا أنه لا داعى للخوف من حرية المرأة ، التى لا تهدف الله النحير للبيوت والمجتمع المصرى جميعا · حيث لن تنصرف المرأة عن وظيفتها الأولى في البيت ، ترعى زوجها وتنشىء طفلها · أما مساهمتها في الشئون العامة فلن تحول بينها وبين أداء التزاماتها جميعا · ولا يدور بخلد أحد أن جميع النساء سيشتغلن بالسياسة وينزلن الى ميادينها فذلك فوق طاقة أى مجتمع (١٩٨) ·

كمسا ورد بمجلة « بنت النيسل » حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما نص عليها في ميثاق « الأمم المتحدة » حيث نصت المادة الثامنة بعدم فرض قيود تحد جواز اختيار الرجال والنساء في فروعها الرئيسية والثانوية ، ونصت على المساواة المطلقة بين الرجال والنساء في مزاولة الأعمال والأجور والتعليم • كما أمرزت أنه بالرغم من توقيع مصر على ميشاق الأمم المتحدة ، فأن الأوضاع الاجتماعية والدينية لم تتع للسلطة التشريعية أن تحقق هذه المساواة المطلقة • وأشارت الى أن الحقوق الاقتصادية للمرأة المصرية متحققة حيث تستطيع أن تعين قيمة أو وصية ، وتستطيع أن تدير أموالها وتقبض ما لها من الحقوق وتتصرف فيها كما تشاء •

<sup>(</sup>١٩٧) ابراهيم عبده ، هذه العقليات ، مقال ، بنت النيل ، مارس ١٩٤٨ •

<sup>(</sup>١٩٨٨) درية شفيق ، سنكسب المعركة ، متال ، بنت النيل ، ابريل ١٩٤٩ .

وأن بقيسة الحقوق السهاسية والثقافيسة كفيلة بالتحقق مع الزمن (١٩٩)

وجاء أن نساء مصر انما يطالبن بحقوقهن السياسية رغبة في الاصلاح ، بوضع التشريعات التي تمس مصـالح النساء والأسر وبالتالي مصالح المجتمع بأسره • موضحة أن التشريعات التي وضعها الرجال حتى هذا الخين لم تحقق الحماية للنساء من أضرار الطلاق وتعدد الزوجات التي يساء استعمالها بما يتنافى مع روح الشريعة الاسلامية العادلة • كما لم توضيع تشريعات ... حينئذ ... لحماية الأمومة من أن تظلم ، وتحمى الطفولة من أن تشرد ، بالرغم من حاجـة المجتمع لهـا (٢٠٠) · وجاء قول « درية شفيق » ومؤداه « ليس لمثلى أن ترجو في حياتها خيرا من أن تعيش وترى أولئك الفتيات في مصر أعضاء في البرلمان ٠٠٠ يدافعن عن حقوق المرأة ويقنن لها ويشرعن لحياتهسا ٠٠٠ حتى لا يجيء التشريع والتوجيه المتصل بالأم والطفل ناقصا على أيدى الرجال وحدهم » (٢٠١) . وطالبت رئيس مجلس الوزراء ــ مصطفى النحاس ــ بتحقيق وعده الذِّي إذيع على العسالم في أغسطس ١٩٤٩ ، بمنح المرأة المصرية حقوقها الانتخابية اذا فاز بالأكثرية في الانتخابات العامة التي كانت سه وقتئذ سه على الأبواب (٢٠٢) .

ولم تغفل مجلة « بنت النيل » معالجة مشكلة عدم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية ، وورد بها أن هناك تقصيرا

۱۹۹۹) محمود كامل ، حقوق المرأة الدولية ، مقال ، بنت النيل ، العدد ٤٠ ،
 ١٩٤٩ •

النبل ، ما يو ۱۹۵۰ . العاد غامرة مؤسفة ، مقال ، العدد غام ، بنت النبل ، ما يو ۱۹۵۰ .

<sup>· (</sup>۲۰۲) درية شغيق ، دعاء ، مقال ، العدد ، ٦٧ ، بنت النيل ، يوليو ١٩٥١ ·

اذاء الأحياء التى يقطنها الفقراء ، وتقصيرا فى رعايتهم • فجاء ما مؤداه أنه « لا تقع مسئولية التقصير • • على حزب من الأحزاب أو هيئة من الهيئات بل تقع المسئولية على جميع الأحزاب وجميع الهيئات التى تتحدث باسم الفقراء والمعوزين » • وأوضحت أن كل برلمان ينعقد ، يتقدم الحزب الحاكم فيه بطرح الوعود التى تبدل من حياة الفقراء والفلاحين • والتى لو كانت صدقت مرة واحدة لكان حال هؤلاء قد تغير ، فالكل يحتج بعجز الميزانية • وبينت أن الضرائب هى الزكاة المطلوبة من كل مؤمن قادر لرعاية حال اخوانه من الفقراء والمحتاجين ، وأنها لن تدفع طواعية ولكن بالقانون \_ وليس العلاج الناقص الذى تحاوله الأحزاب المختلفة (٢٠٣) •

وهكذا يتبين أن مجلة « بنت النيل » قد كشفت قضية وضع المرأة ودورها من ناحية ، ومشكلة العدالة الاجتماعية من ناحية أخرى • وأبرزت أن الحكومات الحزبية المتوالية من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢ قد عجزت عن حل المسألة الاجتماعية حلا حاسما • وطرحت حلولا اصلاحية للتغيير •

ومن ثم يمكننا القول ان الصحف الأربع المتمثلة في جريدة الأهرام ، وجريدة أخبار اليوم ، ومجلة روز اليوسف ، ومجلة بنت النيل قد عكست كل منها رؤى تفصيلية بخصوصالقضايا والمشكلات الاجتماعية في مصر ، وكان من شأنها تشخيص المسألة الاجتماعية وابراز تصورات نقدية لجوانبها كما واجهت المجتمع المصرى عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية مما يؤثر بدوره في تهيئة الرأى العام للتغيير الحاسم ، وذلك من منطلق سياستها التحريرية كصحف لا تعبر عن أحزاب أو ايديولوجيات أو جماعات سياسية .

<sup>(</sup>۲۰۳) دریة شفیق ، الزکاهٔ المطلوبة ، مقال ، العدد ، ۸۰ ، بنت النیل ، ا ۱ یولیو ۱۹۹۲ ۰

## الفصل الثالث

الرؤى الكلية والتفصيلية للقضايا والمشكلات الاجتماعية في الصحف التي تعبر عن أحزاب أو جماعات سياسية من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢

نعنى فى هذا الفصل بتبيان الرؤى الكلية والتفصيلية للمساله الاجتماعية بقضاياها ومشكلاتها فى الفترة التاريخية الحاسمة المعنية بالدراسة، التى ظهرت فى الصحف المصرية التى تعبر عن الأحزاب المصرية أو الجماعات السياسية والتى برزت فى فترة الدواسة .

وتتمثل هذه الصحف في مصر الفتاة ، واللواء الجديد ، والأسساس والوقد المصرى ، وصلوت الأمة ، والبعث ، والاجوان المسلمون ، والدعوة ، والفجر الجديد ، والملاين المسلمون ، والدعوة ، والفجر الجديد ، والملاين المسلمون ، والمدعوة ، والفجر الجديد ، والملاين المسلمون ، والمدعوة ، والفجر الجديد ، والملاين المسلمون ، والمدعوة ، والمفجر الجديد ، والملاين المسلمون ، والمدعوة ، والمعرب المسلمون ، والمدعوة ، والمعرب والمعرب المسلمون ، والمدعوة ، والمعرب والمعرب

ومن ثم نكشف عن خريطة القضايا والمسكلات الاجتماعية كما انعكست في الصحف الملكورة ، وعن رؤية هذه الصحف لجوانب الأزمة وسماتها ، وعن طريقتها في معالجة المسألة ، وذلك اعتمادا على التحليل الكلي والتحليل المجزئي لنتائج تحليل المضمون الذي استخدمناه في الدراسة

## ١ - جريدة مصر الفتاة ( الاشتراكية ) (\*)

ظهرت صحيفة « مصر الفتاة » ممثلة للاتجاء الاشتراكى في نهاية المحرب العالمية الثانية ، حيث أصدر « أحمد حسين » عددها الأول في ٢ أكتوبر ١٩٤٤ برئاسة تحرير محمد صبيح (\*\*) .

واعتبارا لصدور الجريدة في فترتنا الدراسية من مايو ١٩٤٥ الى يناير ١٩٥١ كجريدة اسبوعية ، فقد اعتمدنا على طريقة العينة العشوائية المنتظمة في اختيار أعداد الجريدة التي تخضع المقالات وأعمدة الرأى المتضمنة لقضايا ومشكلات اجتماعية بها للتحليل مع تحديد عينة بديلة تتمثل في الاسبوع التالي لصدور العدد الذي تم اختياره .

ونتج عن حصر عدد المقالات والأعمدة المعنية بالقضايا والمشكلات الاجتماعية في جريدة « مصر الفتاة » من مايو ١٩٤٥ الى ديسمبر ١٩٥١ – حيث توقفت الجريدة عقب حريق القاهرة في يناير ١٩٥١ – أن توافر عدد ( ٢٤) قالب رأى تخضع لتحليل المضمون في بحثنا هذا • تمثلت في ( ٨) قوالب عام ١٩٤٦ و ( ٧) قوالب في عام ١٩٥١ و ( ٧) قوالب في عام ١٩٥٠ و ( ١٩٤٥ و ووالب في عام ١٩٥٠ ، ثم عدد ( ٤) قوالب في عام ١٩٥٠ ، ثم عدد ( ٤) قوالب في عام ١٩٤٠ و ١٩٤٩ ، وقالب واحد عام في كل من السنوات ١٩٤٧ و ١٩٤٨ و ١٩٤٩ ، وقالب واحد عام النتائج الكلية للصحف المذكورة آنفا ، ومؤداها أن مقالات الرأى النتائج الكلية للصحف المذكورة آنفا ، ومؤداها أن مقالات الرأى المتعلقة بالقضيايا والمشكلات الاجتماعية تزداد في الفترات التي تسود فيها الحرية •

ومما لاشسك فيه أن تحديد خريطة القضايا والمسكلات الاجتماعية كما ظهرت في المقسالات وأعمسدة الرأى بجسريدة ومصر الفتاة به تعكس لنا تصورها الأيديولجي لترتيب القضسايا والمشكلات المتداخلة في المسألة الاجتماعية .

شغلت مشكلة عدم المسساواة والعدالة الاجتماعية المرتبة الأولى بر ( ٥٨ ) تكرارا · ثم جاءت مشكلة الأمراض الاجتماعية في المرتبة الثانية بر ( ٤٢ ) تكرارا · وتوالت القضايا والمشكلات الأخرى بتكرازات منخفضة عن المشكلتين الأوليين بما يعكس رؤية « مصر الفتاة » المتميزة لهما كمشكلات أساسسية في المسسألة

الاجتماعية • فقد حصلت المشكلة الصحية وسدو التغذية على ( ٢٧ ) تكرارا ، والقضية التعليمية على ( ٢٠ ) تكرارا ، ومشكلة التموين والغلاء وارتفاع الأسعار على ( ١٦ ) تكرارا ، والمشكلة العمالية على ( ١٥ ) تكرارا ، وقضية وضدع المرأة ودورها على ( ٤ ) تكرارات ، ومشكلة زيادة السكان على ( ٣ ) تكرارات ، ومشكلة الاسكان حصلت على تكرارين • مما يبين أن « مصر الفتاة » قد أدركت وتلمست كافة القضايا والمشكلات التي تمثلت في الفترة من ١٩٤٥ حتى ١٩٥٦ ، فلم تغفل واحدة منها •

ويمكن ملاحظة ترتيب القضــايا والمشكلات الاجتماعية في « مصر الفتاة » من ١٩٤٥ الى ١٩٥١ بالرسم البياني الموضع :



## لل القضايا والشكلات

(★) ق١ مسكلة عدم المساواة بين طبعات الشعب والعدالة الاجتماعية ، و٢ مسكلة الأمراض الاجتماعية ، ق٣ المسكلة الصحية وسوء التغذية ، ق٤ القضية التعليمية ، ق٥ مشكلة التموين والغلاء وارتفاع الأسعار ، ف٦ المسكلة العمالية ، ق٧ قضية وضع المرأة ودورها ، ق٨ مشكلة زيادة السكان ، ق٩ مشكلة الاسكان ، المجتمع المصرى ـ ١٦١

ونلحظ من الشكل الايضاحى لترتيب القضيايا والمشكلات الاجتماعية فى « مصر الفتاة » أن المشكلات والقضايا المعنية بالصحه والتعليم والتموين وارتفاع الأسعار احتلت المرتبة الوسطى كنتائج مجمل الصحف الا أن مشكلة العمال قد ارتفعت مرتبتها فى الجريدة فى حين انخفضت قضية وضع المرأة ودورها • أما رؤية «مصر الفتاة» لمسكلتي زيادة السكان والاسكان ، فقد تمثل فى مؤخرة القضايا والمسكلات كغيرها من الصحف المصرية • وظهر تميزها الواضح فى وضع مشكلة الأمراض الاجتماعية عقب مشكلة عدم المساواة والعدالة الاجتماعية الذى يعكس دورها فى تبيان الشقين الأساسيين فى منظورها للمشكلة أو المسألة الاجتماعية •

وبالنظر الى تصاعد الاهتمام بمعالجة القضايا الاجتماعية فى «مصر الفتاة » يمكننا أن نلحظ حدوث تصاعد فى شدة المعالجة للمشكلات والقضايا الأساسية • حيث تصاعد اهتمام مقالات الرأى وأعمدته بالجريدة فى كشف مشكلة عدم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية ، فبينما لم تورد فى سنوات ١٩٤٥ و ١٩٤٧ و وردت به (١٣٠) تكرارا فى كل من سسنتى الاعراد و ١٩٤٨ و وهما يمثلان أعلى تكرار بالمقساية والمشكلات الأخرى فى العامين نفسيهما \_ فقد حدث تصاعد فى الاعتمام بتناولها عام ١٩٥٠ حيث حصلت على (٢١) تكرارا واحتلت بهذا الأولوية بالمقارنة مع كافة السنوات ومع كافة القضايا من حيث رؤية « مصر الفتاة » لها •

وكذلك مشكلة الأمراض الاجتماعية فقد تصلاعد اهتمام « مصر الفتاة » بها ، من (٣) تكرارات عامى ٤٦ ، ١٩٤٨ ، ومن (٣) تكرارات عام ١٩٤٨ و (١٨) تكرارات عام ١٩٥٠ و (١٨) تكرارا عام ١٩٥٠ و (١٨) تكرارا عام ١٩٥٠ لتحتل بذلك الأولوية بالمقارنة مع كافة السنوات

ومع كافة القضايا في العام نعسه • وفد ظهر نائير هذا التصاعد في معالجة القضايا والمسكلات الاساسية على رد فعل السلطات اذاء جريدة « مصر الفتاة » حيث رفعت وزارة الداخليه مدكرة الى مجلس الوزراء في ٢٦ يناير ١٩٥١ تقول فيه « دأبت جريدة مصر الفناة وصاحب امتيازها أحمد حسين على محاولة قلب النظام الاجتماعي في البلاد والدعوة الساخرة للتسورة ، وحرصت على اثارة الفتن والبغضاء بين مختلف الطوائف ولم تترك وسيلة لبلوغ هدفها » • ثم وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٨ يناير ١٩٥١ على طلب وزارة الداخلية بالغاء جريدة « مصر الفتاة » وتحرر بذلك الى الجهات المختصة في ٢٦ فبراير ١٩٥١ بالغاء قرار مجلس الوزراء بعنيه ١٩٥١ بالغاء قرار مجلس الوزراء بعطيل الجهات المختصة في ٢٦ فبراير ١٩٥١ بالغاء قرار مجلس الوزراء بعطيل الجريدة (١٩٥١ بالغاء قرار مجلس الوزراء بعطيل الجريدة (١٤٤٢) •

أما المشكلة الصحية وسوء التغذية فقد تصاعد اهتمام «مصر الفتاة » بها عام ١٩٤٩ وحصلت فيه على (١٠) تكرارات ونالت بذلك الأولوية بالمقارنة بكافة القضايا والمشكلات في العام نفسه • وجاءت تكرارات القضية التعليمية متقاربة حتى سلخة ١٩٤٩ ثم تضاءلت عام ١٩٥٠ لم مما يعكس تأثير قرار تعميم المجانية بالمرحلة الثانوية وفقا لقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٥٠ • كما تصاعد الاهتمام بمعالجة مشكلة التموين والغلاء وارتفاع الأسعار تصاعدا نسبيا عام ١٩٥١ مقارنة بالأعوام السابقة عليه •

وجاءت المشكلة العمالية بنفس تصاعد الاهتمام في هجمل الصحف حيث تصاعدت عام ١٩٤٦ ـ بما يدلل على أن القوانين التي اتخذتها الحكومات لتحسين حال العمال أحدثت بعض الأثر على تناول.

<sup>(</sup>٢٠٤) انظر في ذلك ملفات الصحف المصرية بالهيئة العامة للاستعلامات ٠

الصحف لقضية العمال من حيث الكم في المعالجة كما تعرض هنا نتائجنا الكمية ، وسموف نتعرض بعسد ذلك للجانب الكيفي التفصيلي •

وقللت « مصر الفتاة » من شأن قضية وضع المرأة ودورها من حيث ترتيبها في مؤخرة القضايا وبكم قليل ، بالاضافة الى انحصار الاهتمام بها في عام ١٩٤٧ فقط ٠

أما مشكلة زيادة السكان فقد عالجتها بتكرارات متقاربة عامى ١٩٤٨ و ١٩٤٩ ومشكلة الاسكان عام ١٩٥١ فقط ٠

وفيما يتعلق بنمط المعالجة للمسألة الاجتماعية طوال سنوات الدراسة في جريدة مصر الفتاة • فقد تبين من النتائج أنها في عام ١٩٤٥ قد عالجت مشكلة التموين والغلاء وارتفاع الأسلمالجة جزئية • أما في عام ١٩٤٦ فقد ظهر ارتباط في معالجة عدم المساواة والعدالة الاجتماعية ، والعمالية ، والتعليمية ، والصحية وسوء التغذية ، والأمراض الاجتماعية •

وفى عام ١٩٤٧ ظهر ارتباط بين القضية التعليمية وقضية وضع المرأة ودورها ولوحظ أنه فى عام ١٩٤٨ ظهر أكبر عدد من الارتباط بين مختلف القضايا والمسكلات الاجتماعية دون قضيتى وضع المرأة ودورها والاسكان وأما فى عام ١٩٤٩ فقد ظهر الارتباط بين كل من القضية التعليمية والصحية وسسوء التغذية وزيادة السكان والأمراض الاجتماعية وفى عام ١٩٥٠ ظهر عدد كبير من الارتباط بين القضايا المتعلقة بعدم المساواة والعدالة الاجتماعية والعمالية والتعليمية والصحية وسسوء التغذية والتموين والغلاء وارتفاع الأسعار والأمراض الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والقضية والتعليمية والقماية والعمالية والتعليمية والصحية والمحتماعية والعدالة الاجتماعية والقضية والقضية والقمية والقمية والقمية والقمية والقضية والعدالة الاجتماعية والقضية والقمية وا

العمالية ، والمشكلة الصحيبة وسوء التغذية ، والتموين والغلام وارتفاع الأسعار ، والاسكان ، والأمراض الاجتماعية ·

من هنا يظهر لنا أن « مصر الفتاة » قد ازدادت وعيا عبر السنوات بأن المسالة الاجتماعية متعددة الفروع التي ينبغي أن تلقى الضوء عليها دون الاكتفاء بعرضها في اطار جزئي • وذلك دون سنك يهيىء الرأى العام ليكون أكثر وعيا بقضاياه الاجتماعية ومشكلانه الأساسية •

وبالاعتماد على مستوى التحليل الكلى لنتائج تحليل المضمون المتعلقة بجريدة « مصر الفتاة » ، يتكشف لنا رؤية « مصر الفتاة » للفاعلين المقترحين لاحداث التغيير •

فقد ركزت على الصفوة لاحداث التغيير في المجتمع بر (١٢)، تكرارا من (٣٤) قالب رأى وذلك طوال سنوات الدراسة دون. سنة ١٩٤٥ كما أشارت الى الجماهير كفاعلين مقترحين لاحداث. التغيير بتكرار واحد عام ١٩٤٦ ثم حددت جماهير الحركات. العفوية بتكرارين عامى ١٩٥٠ و ١٩٥١ ، وجماهير الحركات المنظمة في نقابات بتكرار واحد عام ١٩٥١ مما يعكس نضم ادراك «مصر الفتاة » بتعدد نوعيات المقترحين لاحداث التغيير في المجتمع ، دون حصرها في نوعية واحدة ، وذلك بدوره يبرز تصاعد مطالبتها بضرورة التغيير الحاسم عبر فاعلين متعددين خمسلال سسنوات. الدراسمة ،

كما أن اهتمام « مصر الفتاة » قد ازداد وعيا بابرازها للطبقات، الاجتماعية عند تناولها للقضايا والمشكلات الاجتماعية \_ كما تؤكد على ذلك النتائج المشار اليها \_ حيث حصلت الطبقة الدنيا على (٢٦). تكرارا من ( ٣٤) قالب رأى ، وتصاعدت عام ١٩٥١ ، أما الطبقة .

العليا فقد حصلت على ( ۲۲ ) تكرارا وتصاعدت عامى ١٩٥٠ و ١٩٥١ و ١٩٥١ و ١٩٥١ و ١٩٥١ و ١٩٥٠ و ١٩٥١ و ١٩٤٠ و ١٩٥٠ و ١٩٠ و ١٩٥٠ و ١٩٠ و ١٩٥٠ و ١٩٠ و

وبينت النتائج المذكورة أن « مصر الفتاة » قد تصاعدت رؤيتها للمؤسسات الواردة الذكر عند تناولها للقضايا والمسكلات الاجتماعية في مستهل الخمسينيات • حيث وردت الحكومة بر ( ٢١ ) تكرارا وتوزعت بتقارب حتى تصلعدت عامي ١٩٥٠ و ١٩٥١ • يليها الجامعات والمدارس بر ( ٥ ) تكرارات تم كل من السفارة البريطانية والبرلمان بر ( ٤ ) تكرارات ، وكل من القصر الملكي والصحافة والنقابات بتكرارين •

كما ورد الجيش والأحزاب والجماعات السياسية والشرطة يتكرار واحد لكل منها عام ١٩٥١ · مما يعكس توسع ادراكها بوجود مؤسسات أخرى ينبغى ذكرها عند تناول القضايا والمشكلات الاجتماعية ·

أما الجماعات الاجتماعية فقد وردت فئة طلبة المدارس والجامعات به (٤) تكرارات ، ثم كل من رجال الدين والجاليــات الأجنبية بتكرارين ، وكل من المثقفين والمرأة بتكرار واحد .

وفيما يتعلق برؤية « مصر الفتاة » لأدوات احداث التغيير في المجتمع ، فقد تبين من النتائج المذكورة أن الجريدة ذكرت اصدار قانون أو تشريع به (٧) تكرارات في السنوات ٤٦ و ٤٨ و ١٩٥٠ ، و ١٩٥١ ، ووردت فئه اتفهاق الجمهاعات بتكرارين عامي ١٩٥١ و ١٩٥١ و وحداث وضع ثوري باستخدام القوى الشعبية بتكرار واحد عهام ١٩٥٠ وذلك يبين أن أدوات احداث التغيير قد تعددت وتنوعت في مستهل الخمسينيات من منظورها و

كما تبين النتائج طرق الكتابة وأساليبها كما ظهرت في مقالات وأعمدة الرآى بجريدة « مصر الفتاة » طوال الفترة • حيث ظهر اعتمادها على الآراء الشخصية والذاتية بر ( ٣٠ ) تكرارا من ( ٣٤ ) قالب راى ، وتصاعد الاعتماد عليها عامى ١٩٥٠ و ١٩٥١ و ١٩٥١ و لبجأت الى البرهنسة بر ( ٢٩ ) تكرارا تصاعدت أيضا عامى ولجأت الى البرهنسة بر ( ٢٩ ) تكرارا تصاعدت أيضا عامى وتصاعدت تصاعدا تدريجيا متقاربا • ثم التشخيص مع اقتراح حلول بر ( ٢٢ ) تكرارا في توزيع متقارب • ثم لجأت الى ابسراز الأسباب والدوافع بر ( ١٥ ) تكرارا وتوزعت بتقارب طوال الفترة ، دون عام ١٩٤٧ • وظهسر التنبؤ بد ( ٧ ) تكرارات أعوام ١٩٤٨ و وجاءت فئة الاعتماد على المصادر بر ( ٣ ) تكرارات خلال الأعوام ١٩٤٨ و ١٩٤٩ و ١٩٤٨

من ثم يمكننا القول بأن مستوى التحليل الكلى لنتائج تحليل المضمون الكمى قد أثبت صحة فروض البحث حيث تبين شمول معالجة جريدة « مصر الفتاة » من نهاية الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٥ الى قيام ثورة ١٩٥٢ ، للمسألة الاجتماعية ، وتركيزها على القضايا الأساسية مما يساعد على تهيئة الرأى العام للوعى بالقضايا التى يعانى منها المجتمع الذى يعيش فيه من وجهة النظر الاشتراكية التى تعكسها الجريدة بأكثر من محور \_ خاصة من حيث تصاعد مطالبتها بضرورة التغيير سواء كان اصلاحيا أو ثوريا ، وتعدد الفاعلين الذين اقترحتهم لاحداث التغيير وتركيزها على ابراذ الطبقة الدنيا المستفيدة الأولى من التغيير في المجتمع .

وتمثل جريدة « مصر الفتاة » اتجاها اشتزاكيا غير مخالف للدين الاسلامي كما أوضحت في مقالاتها لله خلال الفترة من ١٩٤٥ الى ١٩٥٦ • فقد ورد بها ما مؤداه « لسنا من أهل اليسار الذين

يهدفون الى القاء البلاد فى أحضــان الفوضى والفتن ويحاربون الطبيعة والخالق ويسـخرون بالدين والأسرة والفضيلة ويمقتون الحرية » (٢٠٥) .

كما ورد بها « أنه لايمكن أن يصدر عن حركتنا الاشتراكية تعارض مع الأديان فنحن اذا اتجهنا الى التشريع الاسلامي وجدناه يقف الى جوار الاشتراكية » (٢٠٦) .

وقد سبق أن أوضحنا خريطة القضايا والمسكلات الاجتماعية اعتمادا على مستوى التحليل الكلى لنتائج تحليل مضمون جريدة « مصر الفتاة » ، وتبين أنها تعكس المسألة الاجتماعية وفقا لتصورها الأيديولوجي واتجاهها السياسي •

من ثم ، يمكننا استعراض رؤية « مصر الفتاة » التفصيلية الكل قضية ومشكلة اجتماعية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى ثورة ١٩٥٢ ، اعتمادا على مستوى التحليل الجزئى والتفصيلى لتحليل مضمون عينة الدراسة •

تمثلت المشكلة الاجتماعية الأولى في عدم المساواة بين طبقات الشبعب والعدالة الاجتماعية ب ( ٥٨ ) تكرارا ، منها ( ١٦ ) تكرارا للمنطوق اللفظى للمشكلة ، و ( ١٥ ) تكرارا للمؤشرات ، بمشل المؤشر الأول في معاناة الأغلبية من الفقر وسوء الحالة الاجتماعية وقلة الدخل ب ( ٩ ) تكرارات والمؤشر الثاني في ارتفاع معلل الملكيات الكبير وتكدس الثروة ب ( ٦ ) تكرارات ، أما الأسباب ،

<sup>(</sup>۲۰۵) أحمد حسين ، أقدم للناس برنامجا ينفذ في خمس عشرة سنة فيجعل مصر دولة عظمى ، مقال ، مصر الفتاة ، ۲۹۸/۳/۲۹ .

<sup>(</sup>۲۰۶) عبد الوارث محمد رضوان ، الجدید فی حرکتنا ، مقال ، مصر الفتاة ، ۱۹۵۰/۲/۱۳

فقد بلغت (۱۲) تكرارا و تمثلت في فشرسل السياسات الحكومية في توزيع الدخسل والثروات ورفع مستوى المعيشة بي (٤) تكرارات ، وسروء توزيع الملكية الزراعية بي (٣) تكرارات ، وعدم تنظيم العلقة بين ملاك الأطيسان الزراعيسة تكرارات ، وعدم تنظيم العلقة بين الطيك الأطيسان الزراعيسة ومستأجريها بتكرارين والاسربتعمار بتكرارين ونظلما الضرائب المطبق لايحقق العدالة بين الطبقات بتكرار واحد وأما الحلول المقترحة فبلغت (١٥) تكرارا وتمثلت في الاصلاح الضريبي وفرض ضرائب تصاعدية ، والاصلاح الاجتماعي في الريف والمدينة به (٣) تكرارات لكل منها وفي كل من اصلاح الأداة الحكومية ، وتحديد الملكية الزراعية واعادة توزيع الملكيات الزراعية الشاسعة على صغار الفلاحين ، ورفع مستوى معيشسة المواطنين بتكرارين لكل منهم وفي كل من تحقيق تكافؤ الفرص لكل الشعب ، والتكافل والتضامن الاجتماعيين ، واستصلاح الأراضي اللور الصالحة للزراعة وتوزيعها على صغار الفلاحين بتكرار واحد لكل منها و

أبرزت جريدة « مصر الفتاة » كلمة الملك التي أذاعها على مصر والشعوب الاسلامية ، واعتبرتها بمثابة انذار يوجهك الملك الى حكومته وأغنياء بلاده بأن أحوال مصر لايمكن أن تستمر على ما هي عليه من فوارق فاحشة بين طائفة قليلة احتكرت كل شيء في مصر وسواد أعظم من الشعب يتضور جوعا وذلا ، وقوله : « ان الفقر لا يسأل عنه الأغنياء فاعطوا الفقير حقه دون أن يطلبه » (٢٠٧) •

<sup>(</sup>۲۰۷) مصر الغناة ، الأغنياء هم المسؤلون عن فقر الفقراء ، تعليق على خبر ، دون توقيع ١٩٤٥/٨/٥٠

وورد في الجريدة أن العمال والفلاحين يجترون الأماني ويعيشون في احسلام العدل الاجتماعي وهم وأولادهم في مسغبة شاملة (٢٠٨) • ونبهت الشعب كي يدرك دجسل الحكومة حيث « يعلن صدقي باشا ما يسميه الحرب على الفقر ثم يقف في البرلمان لميقول انه مضطر لبيع مساحات كبيرة من الأراضي البور لكبار الملاك لأن اصلاح هذه الأراضي يحتاج الى الوقت » (٢٠٩) •

كما أبرزت و مصر الفتاة » فوضى توزيع الثروة الزراعية ، والذى ساعد على ايجاده الانجليز لاضعاف الشعب بتقسيمه الى قسم السادة ويعتبرون الانجليز أولياء نعمتهم والمحافظين عليها ، وقسم بقية الشعب الذى يعيش على الفتات • وان علاج هذه الفوضى يتأتى بتطيق مشروع اصلاحى مؤداه تحديد الملكية الزراعية ، وذلك بأن تحدد الحكومة حدا أعلى لله لمكيات الزراعية ولتكن مائة أو مائة وخمسين فدانا فتستولى الحكومة من جراء ذلك على ما يقرب من مليون ونصف مليون فدان ، تضاف الى ملكياتها فتصبح ثلاثة ملايين فدان ، ثم توزعها على صغار الملاك والأجراء بمعدل ثلاثة أو خمسة أفدنة مسبب عدد أفراد الأسرة وقدرتها على انتاج الزراعى • مؤكدة أن حسب عدد أفراد الأسرة وقدرتها على انتاج الزراعى • مؤكدة أن هذا هو الحل الحقيقي للاصلاح الاجتماعي ولتحقيق العدالة وما الجهل والمرض الا تابعان (٢١٠) •

<sup>(</sup>۲۰۸) محمد متولی عوض ، أهذه هی الحیاة ؟ ، مقال ، مصر الفتاه ، ۴۰/۲/۴۰

۲۰۹) فتحى أبو الوفا ، ابشروا أيها المصريون فلا فقر ولا مرض ولا جهل ٠٠ فقد آعلنت الوزارة عليها الحرب ، مقال ، مصر الفتاذ ، ٨/٥/٥/٨

<sup>(</sup>٢١٠) بدرخان يونس أرسلان ، الصناعة وأثرها قى الاصلاح الأجتماعى ، مقال ، مصر الفتاة ، ١٩٤٨/١/١٢ ٠

وبينت كيف تقوم الحكومة بمضاعفة آثار البؤس والفقسر بما مؤداه « اذا أريد اصلاح حال » الفلاح والعامل جعلت الوزاره يدها مغلولة ٠٠ فاذا أريد الانفساق في المظاهر ١٠ والأبهة ٠٠ بسطت الوزارة يدها ، مما يعكس العقلية الرأسمالية التي تقف حجرا عترة في سبيل قانون الضريبة التصاعدية ٠ والأخير من شأنه تحقيق بعض التقريب بين الطبقات (٢١١) ٠ وأبرزت أن سبب التدهور هو سسوء التوزيع الذي جاء نتيجة الاحتسلال البريطاني (٢١٢) ٠

وأن الأغنياء يتفننون في صنوف الاسراف والبذخ ، ويعنون « بكلابهم » بينما يرزح الفقراء في البؤس ، وذكرت الأغنياء بالفقراء بقولها « أيها السادة افتحوا عيونكم » و « الحق في الحياة والمساواة في الفرص » (٢١٣) ، « وكل ذلك لن يزيد النار الا اشتعالا لأن المساواة التي هي الأساس لكل مجتمع راق منعدمة في مصر ولا أثر لهسا في تصرفات الحكومة » « وهذا هو الظلم الذي لن يكون له الا أثر واحد ونتيجة واحدة وهي الفوضي والاضطراب والخلل التي هي مقدمات الثورة والفتنة العميساء التي أذا اشتعلت فلن تبقى ولن تذر » (٢١٤) ،

كما نقدت « مصر الفتاة » اقتراحا بقانون الاصلاح الزراعى قدمته جماعة النهضة القومية ( منها مريت غانى وابراهيم بيومى مدكور وبعض المفكرين المعنيين بالاصلاح والتقدم الاجتماعى ) الى

<sup>(</sup>٢١١) عبد المجيد نافع ، وجوه جديدة ، مقال ، مصر الفتاة ، ٣/٥/٨٠٠ •

<sup>(</sup>۲۱۲) كامل حسين نصحى ، « نحن ندعو الى نهضة اقتصادية » ، مقال ، مصر الفتاة ، ٦/٩/٨ •

<sup>(</sup>٢١٣) سعد زغلول فؤاد ، فف هنا ، عمود ، مصر المفتاة ، ١٩٥٠/٨/٢٥ .

<sup>(</sup>۲۱۶) دعمر الفداء ، المخدمة السمايرة أو المطاقمة المنبوذة ، مقال ، ب ون توقيع ، عمر ١٩٥٠/٨/٢٥

مجلس الشيوخ في أوائل عام ١٩٤٨ وذلك بكونه قانونا رجعيا ، يتصور أنه يقوم باصلاح زراعي بالحد من التوسيع في زيادة الأراضي المملوكة في المستقبل ، في حين أنه يحافظ على الوضيع الراهن لكبار الملاك و لذا فقد اعتبرت « مصر الفتاة » المنع في هذه الحالة ضد الدستور والديمقراطية والمساواة بين المصريين ورأت ضرورة تحديد المسألة من زاوية أن يكون هناك كبار ملاك أو لايكون و

من هنا ، فانها تؤید الاقتراح المقدم من « الحزب الاشتراکی » وهو اقتراح « ابراهیم شکری » وهؤداه التسویة بین الملاك جمیعا بنزع ملکیة ما زاد علی الخمسین فدانا مقابل الحصول علی سندات بقیمة الأطیان المنزوعة (۲۱۵) • ثم تقوم الحکومة بتوزیع الأطیان المنزوعة علی المزارعین الذین یعملون فی هذه الأراضی تطبیقا لمبدآ « الأرض ملك لمن یعملون علیها » • وأشارت الی مسئولیة الحکومة والبرلمان ، بقولها « منذ أعلن الدستور • • لم یعد الملك مسئولا عن ادارة مصر والانفاق علی مرافقها مسئولیسة مباشرة بل ان ذلك قد أصبح من اختصاص الحکومة والبرلمان ، الذي یجمع الضرائب من الناس ثم ینفقها ویوزعها مقتضی المیزانیا علی مرافق

كما ورد بالجريدة في سياق حديث مع « سيد قطب » أن العدالة الاجتماعية ينبغي أن تقوم على أسس ومبادىء اسلامية ، التي بها الكفاية لاقامة عالم متحضر تتحقق فيه كل الضاات

<sup>(</sup>۲۱۵) مصر الفتاة ، السيد مريت غالى يقدم قانونا للاصلاح الاجتماعى يعارض فيه القانون المقدم من الأستاذ ابراهيم شكرى باسم الحزب الاشتراكى ، نحفيت صحفى ، بدون توقيع ، ۱۹۵۰/۳/۱۳ .

<sup>(</sup>۲۱٦) أحمد حسين ، من أحمد حسين الى رجال الخاصة ، مقال ، مصر الفياة . ١٩٥٠/٩/١ •

الاجتماعية التى تحققها الاشتراكية والشيوعية مع تجنب كل المسهاوى، التى تؤخذ على مبادى، النظريات المذكورة · حيث ان الاسلام أوسع أفقا وأشمل مجالا لكل الحاجات الانسانية ، فردية أو اجتماعية ، من كل نظام آخر معروف (٢١٧) ·

كما ذكرت « مصر الفتاة » التوجيه الملكى للحكومة بالتعرف، على مطالب الشبعب وارادته والعمل على تنفيذها • موضحة أن الشبعب الفقير يعانى ، ومطالبة الحكومة أن تعمل على اغنائه بفرض الضرائب على الثروات الكبيرة وتسييد العدل (٢١٨) • ومشيرة الى فساد الأداة الحكومية التي لم تعد موجهة للخدمة العامة ، وانما للتعقيد وتضييع الحقوق والوقت • بالاضافة الى عدم تطبيقها لقانون الضرائب التصاعدية على الرأسماليين أصبحاب الملايين وأصحاب الأراضي الزراعية ملاك الثروة الثابتة لايدفعون ثمن ما تفيض عليهم الدولة من الأمن ـ وانما يدفعون على الفدان جنيها واحدا في المتوسط مع أن متوسط ايجار الفدان قد بلغ خمسين جنيها • منادية بأنه قد حان الوقت للتكافل والتضامن ، واعتبار كل مصرى مواطنا له حقوق وعليه واجبات (٢١٩) • مؤكدة أن الشبعب أعلن ارادته في أنه يريد نظاما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن لكل فرد أن يحيا حياة كريمة • داعية الشعب كي يغير النظام السائد ويضع حدا للذل والبؤس والعبودية ، بقولها « لسنا نريد ثورة أو فتنة وانما نريد ألا تستكين أو تقف موقف المتفرج ٠٠ فليستعمل المواطنون

<sup>(</sup>۲۱۷) مصر الفتاة ـ لسان الاستراكية ، « حديث مع الأستاذ سيد قطب بعد عودته من أمريكا » ، حديث صحفى ، بدون توفيع ، ۱۹۵۰/۹/۸ .

<sup>(</sup>۲۱۸) أحمد حسبن ، الشعب يريد ، هقال ، مصر الفتاذ ــ لسان الاستراكية ، ١٩٥٠/١١/١٧

<sup>(</sup>۲۱۹) محمد متولى عوض ، نحو مجتمع أسعد ، مقال ، مصر الفتاة لسمان الاستراكية ، ۱۹۵۰/۱۱/۱۷

حقهم في الضغط على السلطان بالطرق المشروعة ١٠ فليضغط الناخبون في كل دائرة انتخابية على نائبهمم لحمله على رفض التشريعات التعسفية » (٢٢٠) • وقولها « لطالما قلنا للناس ان السياسة المصرية انما تهدف الى ١٠ غاية واحمدة وهي حمده الرأسماليين والاقطاعيين ١٠ وان كل النظام الذي نعيش في طله ١٠ هذا البرلمان بمجلسيه وهذا الجيش وهذا البوليس وهذه النظم كلها قد وضعت « لخدمة الرأسماليين والاقطاعيين ، ولاسمتغلال الشعب ١٠ كما أشارت الى فشل حكومة الوفد الذي نشأ عن وقوفها متأرجحة بين اليمين واليسار ، أتعمل لصالح الطبقة العليا الرأسماليه أم الشعب (٢٢١) :

كما ورد في جريدة « الاشتراكية » ( مصر الفتاة ) الأوضاع الجائرة السائدة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين ، بقولها « كيف نصف علاقة تحرم المستأجرين حرية بيع قطنه وحيازته ؟ • • كيف نصف علاقة تجعل تحديد أسعار الأرز الذي يورده المستأجر للدائرة خاضعا لارادة الدائرة بدون اعتراض ؟ • • أي وصف نصفه لهذه الأوضاع التي تجعل للدائرة ( المقصود بها دائرة الأمير عمر طوسون باشا ) الحق في الرجوع من جانبها وحدها في تعاقدها في أي وقت ، واسترداد الأرض التي قام المستأجسر بزراعتها في الظروف التي تحلو لها » • وأوضحت انها علاقة صاحب الاقطاع برقيق الأرض ( ٢٢٢) • ثم وجهت للحكومة رأيها بقولها « ليس برقيق الأرض ( ٢٢٢) • ثم وجهت للحكومة رأيها بقولها « ليس

<sup>(</sup>۳۲۰) ابراهیم نسکری ، أیها النسعب ۰۰ أین خصبتك ، مقال ، مصر الفاه ( الاشتراكیة ) ، ۱۹۵۱/۷/۲۹ ۰

<sup>(</sup>۲۲۱) أحمد حسين ، نهاية حافظ عفيفى ! ، مقال ، مصر الفتاة ( الاشتراكية ) ۱۹۰۱/۸/۲۳ •

<sup>(</sup>۲۲۲) سید قطب ، فلنصمت نحن ۱۰ ولیتکم معالی سراج الدین ، مقال .. الاشتراکیة ( مصر الفناة ) ، ۱۹۵۱/۹/۲ ۰

هناك ما يجمع الشعوب ساعة أخطر الا الشعور بالمساواة ، وأنها تكافح من أجل كيانها ومن أجل رفاهيتها ٠٠ وبيوتها وأراضيها ٠٠ وأعراضها وكرامتها » وأن « هذه المعانى لن تغيب عن الحكومة ٠٠ ولذلك فنحن على ثقة أنها ستبادر بمواجهة الموقف ١٠ وأنسا لن نسمع بعد اليوم الا ما يشعرنا بأن الحكومة لمصر كلها ، للشعب والموظف العباره ، وفقرائه قبل أغنيائه ١٠ وأن الفلاح والعامل والموظف الصغير والتاجر الصغير سيكونون هم هدف الحكومة في كل خطوة تخطوها وكل تشريع تصدره وكل حسركة تتحركها » (٢٢٣) ٠٠

وتمثلت المشكلة الاجتماعية الثانية في جريدة « مصر الفتاة » لسان الاشتراكية ، في مشكة الأمراض الاجتماعية التي وردت في مجملها ب (٢٢) تكرارا ، منها (٢٢) تكرارا للمنطوق اللفظي للمشاكلة ، و (٢٢) تكرارا للمؤشرات ، فورد مؤشر الاسراف والفساد الحكومي ب (٣) تكرارات ، ومؤشر المحسوبية والوساطة واستغلال النفوذ ب (٥) تكرارات ، والمؤشرات المتضمنة الرشوة ، والغش والتزوير والاختلاس ، ولعب الميسر فقد حصلت كل منها على (٣) تكرارات ، والمؤشران البغاء ، وتعاطى المخدرات فقد حصل كل منهما على تكرارات ، منها (٣) تكرارات لفساد الشكلة فقد بلغت (٥) تكرارات ، منها (٣) تكرارات لفساد الأداة الحكومية وتكرارين للاستعمار ، وبلغت الحلول (٣) تكرارات، منها تكراران لضرورة اصدار قوانين حسابية وعقابية ، وتكران واحد لضرورة تنظيم الرقابة الحكومية ،

<sup>(</sup>۲۲۳) ابراهیم سُکری ، من ابراهیم سُکری آئی مصطفی آلنحانس ، مقال ،، الاستراکیة ( مصر الفتاة ) ، ۱۹۵۱/۱۰/۱۶ .

فقد صورت جريدة « مصر الفتاة » الأمراض الاجتماعية في مصر ، وكشفت عن مؤشراتها والأسباب الكامنة وراءها ، كما قدمت المحلول لمواجهتها ، ويمكننا باست تخدام التحليل الكيفي أن نحدد تصوراتها الكيفية للمشكلة ،

فقد ورد بها أنه قد « أصبحت الحياة العامة في مصر ٠٠٠ قائمة على الرشوة والنفاق والرياء والغش والتحايل » (٢٢٤) . كما أن البغاء مصرح به نظاما حكوميا لتأمين الزاني والزانية ، مما يعد وصمه في جبين البلاد ، حيث صرحت ولاتزال تصرح لبعض النساء باحتراف مهنة البغاء » (٢٢٥) ، بالاضافة الى خطر ادمان تعاطى المخدرات السوداء ( الحشيش والأفيون ) الذي تمارسك تعاطى المخدرات السوداء ( الحشيش والأفيون ) الذي تمارسك كافة الطبقات ، الارستقراطية والمتوسطة والفقيرة ، وورد أن المستعمر وراء انتشار الظاهرتين الأخيرتين لاضعاف الشعب (٢٢٦).

وجاءت أيضا ظواهر التفنن في الاسراف والبذخ الذي تمارسه الطبقات الغنية (٢٢٧) ، كما تمارسه الحكومة • منبهه اياها أنه « لايحق لكم أن تعيشسوا في هذا البذخ وهذا الاسراف • • امنعوا استيراد الكماليات وصنوف البذخ » • • بالاضهافة الى اشارتها « للجرائم التي ترتكبها الحكومة • • وهي ترقى من تشاء الى ما تشاء بغير حساب ولا قواعد ولا قانون » • وقولها « لا واسطة ولا محسوبية

<sup>ُ (</sup>۲۲۶) محمد متولى عوض ، أهذه هي الحياة ؟ ، مقال ، مصر الفتساة ، ١٩٤٦/٢/٢٠

<sup>(</sup>٢٢٥) كامل حسبن نصحى ، موضوع البقاء ! تحريم البغاء عند قدماء المصريبن ، مقال ، مصر الفتاة ، ١٩٤٩/١/١٠ ٠

<sup>(</sup>٢٢٦) أحمد شفيني أبو اليسر ، المخدرات السوداء : الحشيش ، مقال ، مصر الفتاة ، ١٩٤٩/١/١٠ •

<sup>(</sup>۲۲۷) سعد زغلول فؤاد ، قف هنا ، عمود ، مصر الفتاة ، ۲۵/۸/۲۵ .

ولا استثناء وانها المصريون جميعا سواء لدى القانون به (٢٢٨) و و أتريدون منا أن نرى الفساد قد استشرى و فأصبحت تصف مصر بانها مجتمع منحل و استشرى فيه الفساد و ويتخذونه أداة للهزء والسخرية بمطالب مصر القوميسة و قولوا لنا ماذا تريدون و تريدون أن نفرح ونطرب لمجرد أن مصطفى النحاس وسراج الدين في الحسكم يصرف الأمور ويوزع المناصسب على المحاسيب والأنصار والأصهار و (٢٢٩)

كما بينت أن الأغنياء يبعثرون الأموال على موائد القمار ، وكبار رجال الحكم احترفوا النهب والسلب دون خجل ، والسعب ومرافق الدولة وضعوا فى خدمة ذوى السلطان والنفوذ وأقاربهم وأصهارهم •

وذكرت الصحيفة انه « لا يقبل أن يقول فرد أن مثسل هذا النظام يجب تقديسه والابقاء عليه والتسبيح بحمده « فهو يعد » نظاما فاسدا داعرا لايروج فيه الا الفسق والقمار ٠٠ والاختلاس والارتشاء » (٢٣٠) ٠

وتساءلت « أمقدسات هذا البلد أن تترك الشركات الأجنبية وحفنة من الرأسماليين والاقطاعيين يمتصون دماء الشعب لينفقوها على الكباريهات وموائد القمار ٠٠ هل نظامك الاجتماعي ياسراج الدين هو لعب القمار وهو الرشوة وهو الاختسلاس وهو الفضائح وهو

<sup>(</sup>۲۲۸) أحمد حسين ، الشعب يريد ، مقال ، مصر الفتاة لسان الاشتراكية ، ١٩٥٠/١١/١٧

<sup>(</sup> ۲۲۹) أحمد حسين ، ماذا تريدون منا ؟ ، مقال ، مصر الفتاة ( الاشتراكية ) ٥/١/١٥١ ·

۲۳۰) ابراهیم شکری ، آیها الشمیب ۰۰ آین فضبتك ، مقال ، الاشتراکیة ،
 ۱۹۵۱/۷/۲۹ .

النصب والسلب ۱۰ اعتبرنا دعاة فتنة ۱۰ شيوعيين ۱۰ عصاة ۱۰ ولكننا سنحارب ۱۰ سنمضى حتى نضسع من القوانين ما نحاكمكم ونحاكم أقاربكم ونحاكم كل مرتش وكل مختلس وكل متجسر بالنفوذ « (۲۳۱) ۱۰

أما المسكلة الثالثة التي أبرزتها و مصر الفتاة » كميسكلة المحتية وسوء المتماعية أسساسية ب (٢٧) تكرارا فهي المسكلة الصحية وسوء التغذية • وقد وردت المسكلة بمنطوقها اللفظي ب (٣) تكرارات ، أما مؤشراتها فقد بلغت (٨) تكرارات منها (٤) تكرارات لمؤشر تفشى الأمراض والأوبئة ، وانتشار سوء التغذية وضعفها بتكرارين، ومسئولية الدولة ازاء المريض الفقير بتكرارين آخرين •

أما أسباب المسكلة فقد وردت بد ( ٤ ) تكرارات ، منهسسا تكراران لانخفاض مستوى معيشة الأغلبية من المواطنين • كما ورد كل من قلة عدد الأطبساء ، وقلة وسوء الأجهزة الطبية والأدويه والأسرة بعدد تكرار واحد لكل منها •

وبلغت الحلول ( ١١) تكرارا بالموافقة ، وتكرار واحسد بالرفض ، فقسد ورد رفع المستوى المعيشى والصسحى للمواطنين ب ( ٤ ) تكرارات ، كما ورد كل من العمل على تنقية مياه الشرب للأهالى ، وضرورة مشساركة الأغنياء بالمال فى المشروعات الصحيه بعدد تكرارين لكل منهما ، وظهسر كل من انشاء مساكن صحية ، وانشاء وحدات صحية مع الاهتمام بها بتكرار واحد لكل منهما .

وأخيرا بناء المزيد من المستشفيات والمصحات ومعامل المصل بتكرارين أحدهما موجب والآخر سالب وذلك ما سنوضحه في التحليل الكيفي •

<sup>(</sup>٣٣١) أحمد حسين ، فليسقط لظام سراج الدين الاجتماعي ، مقسال ، الاشتراكية ، ١٩٥١/٩/٢ .

فقد ورد في و مصر الفتساة ، ما مؤداه « ماذا تفيد عشر مستشفيات تنشئها الدولة في قرية واحدة لعلاج مرض كالبلهارسيا اذا كان المريض سيخرج من باب المستشفى ليشرب من مصدد الاصابة ؟ ، أي من المياه الملوثة ، ويعيشون في زرائب تعد أصلح بيئة للحشرات والأمراض .

وأكدت على أهمية العمل على توافر الماء النقى والمسكن الصحى لحل مشكلة المرض (٢٣٢) • وتسلماءلت « كيف ينتظر وهو ( الفقير ) فاقد الحيوية أن تكون بجسمه مناعة ضد الأمراض ؟ ان العلاج ليس بالاكثار من المستشفيات والعقاقير كما يدعون • ان. علاجهم أولا وقبل كل شيء ملء بطونهم بالطعام والغذاء الضروري والشراب النقى » (٢٣٣) •

وفى سياق آخر ، أشارت الى وجوب انشاء مستشفيات عامة لجميع الأمراض ، وأن تقوم الحكومة ويقوم الأغنياء بالتبرع لانشاء هذه المستشفيات التى نحتاج اليها · بالاضافة الى انشاء وحدات علاجية ومستشفيات قروية ومساكن صحية فى العزب والضياع · مشيرة الى انتشار الأمراض فى مصر انتشارا مخيفا بين الطبقات الفقيرة (٢٣٤) ·

كما بينت « مصر الفتساة » أن الدواء من حقوق المواطن على المدولة (٢٣٥) • الى جانب ضرورة اطعام الشعب أولا ، والى أن

<sup>(</sup>٣٣٢) فتحى أبو الوفا ، ابشروا أيها المصريون فلا فقر ولا مرض ولا جهل ... فقد أعلنت الوزارة عليها المحرب ، مقال ، مصر الفتاة ، ٨/٥/٥/٨ •

<sup>(</sup>۲۳۳) بدرخان یونس رسلان ، الصناعة وأثرها فی الاصلاح الاجتماعی ، مقال ، مصر الفتاة ، ۱۹۶۸/۱/۱۲ ۰

<sup>(</sup>۲۳۶) كامل حسين نصحى ، كافحوا المرض ، مقال ، مصر الفتاة ، ۲۰/۹/۹۴ (۲۳۶) محمد متولى عوض ، نحو مجتمع أسعد ، مقال ، مصر الفتاة ، الاشتراكية ٤/١١/١٧ .

يتحقق ذلك فليجع كبار رجال الدولة حتى يعانوا كما يعانى الشيعب، فيطمئن خاطره (٢٣٦) ·

وأشارت الى أنه « في مصر مائة وخمسون ألف مواطن يعيشون على « زبالة » المعسكرات البريطانية ، يختطف منهم الموت عشرات وعشرات كل شهر ، كما انتقلت منهم الكوليرا الى سائر المواطنين . . كل ذلك يجرى والدولة . • بهيلمانها تتعامى وتتجاهل هذه الحقائق الصارخة » (٢٣٧) .

وتمثلت القضية الاجتماعية الرابعسة في القضية التعليمية يعدد ( ٢٠) تكرارا في « مصر الفتساة » ، منها ( ٤ ) تكرارات للمنطوق اللفظي للقضية ، وعدد ( ٧ ) تكرارات للمؤشرات • وقد وردت كل من المؤشرات المتضمنة عدم تكافؤ الفرص التعليمية نظرا الارتفاع المصروفات ، وانتشار الأمية والجهل والسياسة والأهداف التعليمية بتكرارين لكل منهما • بالاضافة الى الخلاف حول سياسة ارسال البعثات التعليمية الى الخارج بتكرار واحد ،

أما الأسباب فقد ورد سوء نظام التعليم بتكرار واحد ، بينما وردت العلول به ( ٨ ) تكرارات ، منها تكراران لكل من حتمية أن تعمل الحكومة بجدية للقضاء على الأمية والجهل ووضع خطة للتغلب عليهما ، وتكافؤ الفرص ورفض نظرية العلم للخاصة والجهل فلعامة ، وتعديل برامج التعليم واصلاح السياسة التعليمية مع مراعاة تطور المجتمع المصرى ، بالاضافة الى ظههور كل من المدعوة الى التعليم المجانى ، ورفض التعليم الأجنبى واعتماد اللغة العربية فى برامج المدارس الأجنبية بتكرار واحد لكل منها ، هذا بالنسبة

<sup>(</sup>۲۳٦) أحمد حسين ، الشعب يريد ، مقال ، مصر الفتاة ، الاشتراكية ، ۱۹۵۰/۱۱/۱۷ •

<sup>(</sup>۲۳۷) سعد زغلول فؤاد ، نقط الدم ، عبود ، الاشتراكية ، ۱۹۸۱/۹/۲ .

لنتائج التحليسل الكمى اعتسادا على مستوى التحليسل الجزئى والتفصيلي •

وفيما يتعلق بالتحليل الكيفى ، فقسد عالجت جسريدة « مصر الفتاة » القضية التعليمية معالجة نقدية ·

فقد ورد بها أن المدارس قد أصبحت بيئة فاسدة تستخدم فيها وسائل الضرب والتوبيخ بالفاظ نابية ، كما أن نظام التعليم نفسه يقع في ارتباك حول أي البرامج التعليمية والأساليب التي تناسب مصر وطلابها (٢٣٨) • وأشسارت الى مشكلة الجهل ، وحتمية أن يتعلم الشعب (٢٣٩) •

وكشفت « مصر الفتاة » عن المحنسة القاسية التي يواجهها العلم في مصر في عهد الوزارة الصدقية ، التي أصدرت أمرا باغلاق المدارس الثانوية والخصوصية وجامعتي فؤاد وفاروق الى أجسل غير مسمى ، والتي أوصدت الجامعة والمدارس أمام الطلبة الذين لم يسددوا المصروفات مهما كانت ظروفهم ، وورد بهسا ما مؤداه « هسلا اتقى المسئولون ربهسم في أبنسساء اليسوم ورجسال المستقبل ؟ » (٢٤٠) .

وأبرزت انتشار المدارس الأجنبية في مصر ، التي لاتخضع في نظمها أو تعاليمها وأهدافها لنظمنا التعليمية ولا لقوانينا التربوية ، وبينت عجز وزراء المعارف المتتابعين عن الاشراف الفعل

<sup>(</sup>۲۳۸) محمد متولى عوض ، آهذه هي الحيساة ، مقال ، مصر الفتساة . ۱۹٤٦/۲/۲۰

<sup>-(</sup>۲۳۹) فتحی آبو الوفا ، ابشروا آیها للصریون ••• ، مقال ، مصر الفتاة ، ۱۹۶۳/۰/۸

و ٢٤٠) ابراهيم طلمت ، العلم في محنة ، مقال في باب د خواطر الاسبوع » ، مصر الفتاة ، ١٩٤٧/١/٨ .

على هذه المدارس ، اكتفسساء بالاشراف الصسسورى الذى لايغنى فتيسلا (٢٤١) ٠

كما أكدت على أهمية ارسسال البعثات العلمية الأزهرية الى المخارج ، مع الاختلاف ورأى الأزهسس في وجوب ارسسال بعثات للتخصص في التربية العلمية والعملية وتاريخ التربيسة والفلسفة والأخلاق وعلم النفس والتاريخ والقانون والمال وفقه اللغة والأدب، وفي العلوم الاسسلامية نفسها استفادة من نظم وطرق الغربيين والمستشرقين في تدريس هذه العلوم ، هذا في حين رأى الأزهس ايفاد بعثات علمية الى أوربا للتخصص في احدى اللغتين الانجليزية والفرنسية (٢٤٢) .

وأشارت الى حق الفرد فى التعليم وعدم اغلاق المدارس أمام الراغبين فى العلم ، مع تكليف القادرين على أداء نفقات التعليم \_ وأن تقاس القدرة بالايراد السنوى الذى يزيد على ٣٠٠ جنيه \_ بدفع مصروفات التعليم عن أفراد أسرته ، ولتكن كبيرة حتى يساهم فى تعليم الفقير (٢٤٣) \*

بالاضافة الى مسئولية الدولة في تعليم المواطن (٢٤٤) ٠

الفتاة ، معمر الشرباصي ، انما يستجيب الذين يسمعون ، مقال ، معمر الفتاة ، ١٩٤٧/٣/١٩ . ١٩٤٧/٣/١٩

<sup>(</sup>۲٤۲) أحمد الشرباصي ، بعثات الأزهر الى المخارج ، مقال ، مصر الذناة ، ١٩٤٧/٥/٧

<sup>(</sup>۲٤٣) مصر الفتـــاة ، مجانية التعليم أيطـــا ، مقال ، بدون توقيع ، ۱۹٤۹/۳/۲۱ •

<sup>(</sup>٢٤٤). محمد متولى عوض ،.. نحو هجتمع أسسسعد ، مقال ، مصر الفتاة ، لا الاشتراكية ) ، ١٩/١١/١٧ ·

وتمثلت المشكلة الاجتماعية التالية كسا وردت في همر الفتساة » في هشكلة التموين والغلاء وارتفاع الأسسعار و مصر الفتساة » في هشكلة التموين والغلاء وارتفاع الأسسكلة، و (٦) تكرارات للمنطوق اللعظي للمشكلة، و (٦) تكرارات للمؤشرات ، التي تمثلت في مسئولية الحكومة عن زيادة الأسعار ب (٣) تكرارات واستمرار ارتفاع أسسعار السلم والبضسائع والغلاء بتكرارين ونقص التموين بتكرار واحسد ، أما الأسسباب فقد حصلت على تكرارين ، واحسد للاحتكار والمال الفائض ، والآخر لعجز الانتاج ، وفيما يتعلق بالخلول ، فقسد وردت ب (٣) تكرارات ، منها تكرار بالموافقة على العمل والانتاج وتكرار بالموافقة على العمل والانتاج والأسعار والتموين وذلك عام ١٩٤٨ ، وتكرار بالرفض لتدخسل والأسعار والتموين وذلك عام ١٩٤٨ ، وتكرار بالرفض لتدخسل الحكومة المذكورة وذلك عام ١٩٤٨ ،

ويتضح ذلك من التحليل الكيفى لجريدة « مصر الفتاة » حيث بينت رفضها لتدخل الدولة المذكور وذلك عام ١٩٤٥ ، فجاء ما مؤداه « أن تدخل الدولة ٠٠ ووضعها القيود على حرية التجارة خطر وشر يصيبان المستهلك كما لا ينجو منهما المنتج أو الوسيط • وما تحديد أسعار رسمية لبعض السلع وايقاع أشد العقاب بمن يخالف هذا التسعير الا مظهر من مظاهر تحكم الدولة في حرية التداول ليس له ما يبرره ، وكثيرا ما يؤدى التسعير الجبرى الى شمل حركة الانتاج والتجارة • وأنه « لايحق لمصرى • • أن لايصرخ ويزأر لتدخسل والحكومة في تحديد ما يزرع وكيف يزرع وكم يزرع واستيلائها على بعض ما يزرع » (٢٤٥) •

<sup>(</sup> ۲٤٥) محمود المليجي ، حرية السلع من حرية الشعب ، مقال تحت باب د الرآي العام ، مصر الفتاة ، ۱۹٤٩/۷/۱۸ .

ولكن يبدو أن اشتداد وطأة الغلاء وارتفاع الأسعار كما طرحتها جريدة « مصر الفتاة ، جعلتها ترى في تدخسل الحكومة لتخفيض الأسعار أو على الأقل تثبيتها حتمية ، حيث يقاسى ذوو الدخسل الثابت والمحدود من ارتفاع الأسعار بما يصل الى ثلاثمائة في المائة أو أكثر كما تنطق بذلك الأرقام القياسية لمستوى المعيشة (٢٤٦) .

واخذت الجريدة مع مرور السنوات تثير الشعب بقولها « أيها المجاهدون ٠٠ هل ترون كيف طغى الاحتكاريون فأرهفوا الشعب من أمره عسرا فبلغ الغلاء أشسده لتنعم قلة مسحوقه على حساب الشعب المسكين ٠٠ ساعدونى وشدوا أزرى فأن لم تفعلوا فحسبى الله ونعم الوكيل ولكنكم فأعلون أن شاء الله (٢٤٧) ٠

وخاطبت الحكومة الوفدية بقولها « أتريدون منا أن نفرح ونطرب لأن هذا الشعب الذى كان يئن من الغلاء • فالتمس على أيديكم الأمل والفرج فاذا به يرزأ فى كل يوم بنكبة جديدة على أيديكم فالأسعار فى ارتفاع مستمر لاينقطع بل وتختفى السلع من الأسواق • أتريدون أن نقول لكم لقد أكثرتم من الزيت فى مصر وأكثرتم من الفول بدليل أن الأول ارتفع سعره وأنقص نصيب الفرد فيه والثانى يوزع بالبطاقات ، أما اللحم فقد أوقفتم اللبسح فى ثلائة أيام » (٢٤٨) •

وأشارت الى سوء انفاق الدولة على كماليات وحفلات بآلاف الجنيهات كانت كفيلة بتحطيم الغلاء (٢٤٩) .

<sup>َ</sup> و٢٤٦) تظمى حسين ، حكومات الجيل القديم تحرض الموظفين على الاضواب . مقال ، مصر الفتاة ، ٩/٢/٢/٩ ·

<sup>(</sup>٢٤٧) آحمد حسين ، الى آيها المجاهدون ، مقال ، عصر الفتاة ، ٢٢/٦/٥٠٠٠ .

<sup>- (</sup>۲۶۸۶) أحمد حسين ، ماذا تريدون منا ؟ ، مقال ، عصر اللتاة ( الاشتراكية ) . ١٩٥١/١٥

<sup>(429)</sup> نسمد زغلول فؤاد ، نقط الدم ، عبود ، الاشتراكية ، ٢/٩/١٥١ -

وتمثلت المشكلة التالية في المشكلة العمالية بر ( ١٥ ) تكرارا ،
منها تكرار واحد لمنطوقها اللفظى • و ( ٥ ) تكرارات للمؤشرات ،
حيث تمثلت في معاناة العمال من القهر بر ( ٣ ) تكرارات وكل من
ازدياد نسبة البطالة وسوء العلاقة بين العامل وصاحب العمال بتكرار واحد لكل منهما

اما الأسباب، فقد وردت فئة تقصسير حكومى فى معالجة شئون العمال وايجساد العمل لهم بتكرارين و أما الحلول ، فقد بلغت (٧) تكرارات حيث فالت كل من الحلول التالية تكرارا واحدا وهى تشغيل الحكومة للعمال المتعطلين ، وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ، واستثمار المصادر الطبيعية واصسلاح الأراضى الصحراوية ، والتوسع فى الصناعات المعدنية ، وتشجيع الصناعات الوطنية والريفية ، والعمسل على تحسين المستوى الاقتصسادى والاجتماعي للعمسال الصناعيين والزراعيين ، وضرورة اصسدار تشريعات وقوانين العمل و

فقد ظهرت المقالات المتعددة في جريدة « مصر الفتاة » التي تبرز المسكلة العمالية بمؤشراتها وأسبابها وحلولها • حيث تحدثت عن استفحال أزمة العمال العاطلين عقب الحرب وضرورة ايجاد عمل لهم ، وأن ذلك لن يتم الا عن طريق انسباء صناعات جديدة وأكدت أنه لا حياة لهذا البلد الا بالصناعة ، مع منع رءوس الأموال الأجنبية من الاشتراك بها أو محاربة المشروعات الأجنبية لها (٢٥٠) •

كما زأت أن وجود النقابات العمالية وعقد المؤتمرات العمالية و توزيع النشرات ليس دليلا كافيا على وجود نهضة عمالية في مصر،

<sup>(</sup>۲۰۰) مصر اللمناة ، مشاكل في الفد وعلاجها ، مقال في باب د نمعو المجد به ١٩٤٥/٤/ ٢٣

وأبرزت وجود وعي اجتماعي لدى بعض العمال المثقفين الذين طالبوا بحقوق العمال ومنها سن تشريع يضع حدا أدنى للأجسور ورفع مستوى المعيشة وتحديد ساعات العمل • وكشفت الظلم والاضطهاد الذي واجهه العمال المطالبين بحقوقهم من أصحاب الأعمال في مصر ، حيث تم فصلهم وحرموا من أرزاقهم ، في حين وقف زملاؤهم العمال في واد آخر ولم يشدوا أزرهم (٢٥١) •

وأشارت الى سوء حالة العمال المعنوية ، حيث يئسوا من كل اصلاح · مطالبة الحكومة بالانتباه الى المسألة العمالية ، بدلا من التشدق بما يقومون به لصدالح العمال معتبرين أنه تفضد وامتنانا عليهم ·

وهو مجرد واجب تفرضه المصلحة العامة في مصر · وقولها في وصف الحالة الاضطرابية بين العمال بأنه « قد استوى الجرح وهو في حاجة الى طبيب ماهر يحسن مسك المبضع واجراء العملية الجراحية الناجحة ، (۲۵۲) ·

كما أشارت الى « الفوضى والاضطراب والخلل التى هى مقدمات الثورة والفتنة العميساء التى اذا اشستعلت فلن تبقى ولن تذر ، وأبرزت أنها نتجت عن الظلم وعدم المساواة فى تصرفات الحكومة ازاء طائفسة العمسال الزراعيين الذين استثنتهم من القوانين التى أنشئت لتنظيم أحوال العمال كقانون عقد العمال ، وقانون الاصابات المهنية ، وقانون النقابات ، وقانون تحديد ساعات للعمل ، وقوانين التوثيق والتحكيم وكل ما يتصل عن قرب اعانة الغلاء ، وقوانين التوثيق والتحكيم وكل ما يتصل عن قرب

<sup>(</sup>۲۰۱) عزت محمد حامد ، لا توجد في مدسر نهضة عمالية ، مقال في باب « صحيفة العمال » ، مصر الفتاة ، ۲۰/۲/۲۰ •

 <sup>&#</sup>x27; (۲۵۲) أحمد محبد الحصرى ، هؤلاء العمال ، مقال في باب ( صنحيفة العمال )
 مصر الفاة ، ۹/۱۰/۹ • ۱۹٤٦/۱۰۰ •

أو يعد بالعمال · هذا بالإضافة الى ظائفة الخدمة السايرة التى وقع عليها الظلم نفسه ، وهى تشمل القائمين بالأعمال الكتابية أو بأعمال ممتازة كسعاة البريد وموظفى مكاتبه (٢٥٣) ·

كما أبرزت استفحال مشكلة البطالة عام ١٩٥١ حيث ذكرت أنه « في مصر اليوم أربعون ألفا من العمال العاطلين » (٢٥٤) .

مؤكدة على حق المواطن في العسسل بمسا يلزم الدولة على البجاده له (٢٥٥) .

وتمثلت قضية وضع المرأة ودورها في جريدة « مصر الفتاة » بد ( ؟ ) تكرارات في مجملها • حيث ظهرت بتكرار واحد كمؤشر يتعلق بالوضع الاجتماعي للمرأة ودورها • ولم تورد لها أسباب • في حين ظهرت الحلول ب ( ٣ ) تكرارات عام ١٩٤٧ وذلك بعدد تكرار واحد لكل من النهوض بمستوى المرأة المعسرفي والثقافي ، ووجوب عمل المرأة بالأنشطة المنزلية • ووجوب عمل المرأة بالأنشطة المنزلية •

وقد جاء في و مصر الفتاة » أن المرأة في برنامج و مصر الفتاة » هي حجر الأساس في الاصسلاح الاجتماعي وفي تكوين الأسرة وبالرغم من تعلمها الا أنها تعلمت علما محضا لا يعطى الزوجة المثالية التي لديها التربية الاجتماعية زورأت الجريدة أن الزوجة الناجحة عليها أن ترعى منزلها ، وذلك لأن الرجال يفكرون

<sup>(</sup>٢٥٣) مصر الفتاة ، التحدمة السايرة أو الطائفة المنبوذة ، مقال ، بدون توقيع ، ١٩٥٠/٨/٢٥ - ١٩٥٠/٨/٢٥

<sup>(</sup>۲۰۵) سعد زغلول قؤاد ، نقط الدم ، عمود ، الاشتراكية ، ۲/۹/۱۰ . ۱۹۵۱ . (۲۰۵) محمد متولى عوض ، نحو مجتمع إسعد ، مقال ، مصر الفتاة لسان الاشتراكية ، ۱۹۵۰/۱۹/۱۷ .

بمعداتهم · مطالبة الزوجات بأن يكن أمهات وزوجات من طراز آخر غير ما عرفته في الماضي والحاضر (٢٥٦) ·

وتمثلت مشكلة زيادة السكان في « مصر الفتاة » ب ( ٣ ) تكرارات منها تكرار واحد للمنطوق اللفظى للمشكلة ، وتكراران للمؤشرات • حيث جاء المؤشران سرعة تكاثر السكان ، وتحولات في توزيع السكان وتكدس بعض المدن بتكرار واحد لكل منهما • ولم ترد أسبابا أو حلولا •

فقد ربطت بين التدهور الاقتصادى والاجتماعى فى مصر وكثرة السكان مع سوء توزيعهم (٢٥٧) · كما ركزت على ازدحام السكان فى الأحياء الفقيرة بالمدن ازدحاما مسببا لأزمات اجتماعية (٢٥٨) ·

وأخيرا مشكلة الاسكان فقد وردت فى جريدة « مصر الفتاة » بتكرارين تسكرار واحسد لمنطوق المشكلة اللفظى ، وتكرار لسبب المشكلة مؤداء تقصير الحكومة فى تهيئة مساكن شعبية صالحة ،

ووجهت تساؤلا للحكومة مؤداه « أثريدون منا أن نقول انكم حللتم أزمة المساكن فأنشأتم ألوف العمارات وعشرات الألوف من الشبقق لاسكان المواطنين البؤساء ، (٢٥٩) •

ر٣٥٦) محمد متولى عوض ، أيتهــا الزوجات ، مقال ، متمر المتــاة ، ١٩٤٧/٦/١١ •

<sup>(</sup>۲۵۷) كامل حسين تصبحى ، « نحن ندعو الى نهضة النعمادية » ، مقال ، مصر القتاة ، ۱۹٤۸/۹/٦

<sup>(</sup>۲۰۸) کامل حسین نصحی ، کافحوا المرض ، مقیمال ، مصر الفتماة ، ۱۹٤٩/٤/۲۰

<sup>(</sup>۲۰۹۶) أخمد حسين ، ماذا تريدون منا ا ؟ ،مقال ، مصر اللمتاة ( الاشتراكية ؛ هـ/ ۱۹۰۹ • مصر اللمتاة ( الاشتراكية ؛ هـ/ ۱۹۰۹ •

ومن ثم يمكننا القول ان تحليل مضمون جريدة « مصر الفتاة» قد أثبت لنا صحة فروض الدراسة حيث طرحت معالجة صحفية نقدية لجوانب المسألة الاجتماعية بقضاياها ومشكلاتها كما واجهت المجتمع المصرى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، ومن ثم ساعدت على تهيئة الرأى العام ليصبح أكثر نقدا للنظام وأكثر اسستعدادا للتغيير ، بالاضافة الى انعكاس اتجاه سياسة تحرير الجريدة على وجهة النظر أو التصور الذي تطرحه في معالجتها للقضايا والمشكلات ، حيث عرضت رؤية اشتراكية الى جانب رؤية اسلامية ورؤية اصلاحية للتغيير بالرغم من كثرة استخدامها لكلمة ثورة التي كانت تعود وتوضح المقصود بها ــ من رؤيتها ــ وذلك بكونها حركة أو الوقوف موقف غير المتفرج أو الضغط بالطرق المشروعة ،

## ٢ ـ جريدة اللواء الجديد

تعبر جسريدة « اللواء الجديد » عن الحزب الوطنى ، وقد أصدرها ه فتحى رضوان » فى ١٢ نوفمبر ١٩٤٤ ، الذى أوضع فى عددها الثانى بأنها تهدف الى الاصسلاح الاجتماعى والتوازن الاقتصادى ومحاربة الفقر والجهل · وهى تمثل اتجاها اشتراكيا اصلاحيا · وصدرت أكثر من عامين فى فترة دراستنا ، حيث وردت طوال الفترة فيما عدا الفترات من فبراير ١٩٤٧ الى ديسمبر طوال الفترة فيما عدا المعترات من فبراير ١٩٤٧ الى ديسمبر

وبعد حصر عدد المقالات والأعمدة المعنية بالقضايا والمسكلات الاجتماعية في أعداد جريدة « اللواء الجديد » التي وقعت في العينة طوال فترة صدورها ، توصلنا الى ( ١١ ) قالب رأى • تمثلت في علم ١٩٤٥ بقالبين ، وعام ١٩٤٦ بالمثل ، ثم في كل من عامي ١٩٤٧ و ١٩٤٩ بقالب واحد وفي عام ١٩٥١ ب ( ٣ ) قوالب ، وفي عام ١٩٥١ ب ( ٣ ) قوالب ، وفي عام ١٩٥١ ب ( ٣ ) قوالب ، المقالات والأعمدة المتضمنة للقضايا والمسكلات الاجتماعية طوال فترة صدورها مهما تختلف دورية الصدور .

ويمكننا تحديد خريطة القضايا والمسكلات الاجتماعية كما عنيت بابسرازها « اللواء الجديد » ، فقد تبين من النتائج تماثل رؤية الجريدة التي نحن بصدد عرضها مع جريدة « مصر الفتاة » في ترتيب أولويات القضايا والمسكلات فيما عدا بعض التميزات القليلة والتي سنوردها في مكانها ٠

جاءت مشكلة عدم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية في المرتبة الأولى بد (١٩) تكرارا ثم جاءت مشكلة الأمراض الاجتماعية في المرتبة الثانية بد (١٥) تكرارا والقضية التعليمية بد (١٢) تكرارا ثم المشكلة الصحية بد (٩) تكرارات وهنا حدث التميز حيث تبدلت المشكلة الاخيرتان في ترتيبهما بجريدة « مصر الفتاة » ، وان كان كليهما قد شغل مرتبة متقدمة يم جاءت مشكلة التموين والغلاء وارتفاع الأسسعار في المرتبسة الخامسة بد (٦) تكرارات والقضية العمالية بد (٥) تكرارات ثم قضية وضع المرأة ودورها بد (٤) تكرارات .

وأخيرا مشكلة زيادة السكان بتكرار واحد ، أما مشكلة الاسكان فلم تورد في مقالات « اللواء الجديد » وأعمدتها في حين ظهرت في « مصر الفتاة » كما رأينا .

. ويوضع الرسم البياني ترتيب القضايا والمسكلات الاجتماعية كما ظهرت في « اللواء الجديد » من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢ .

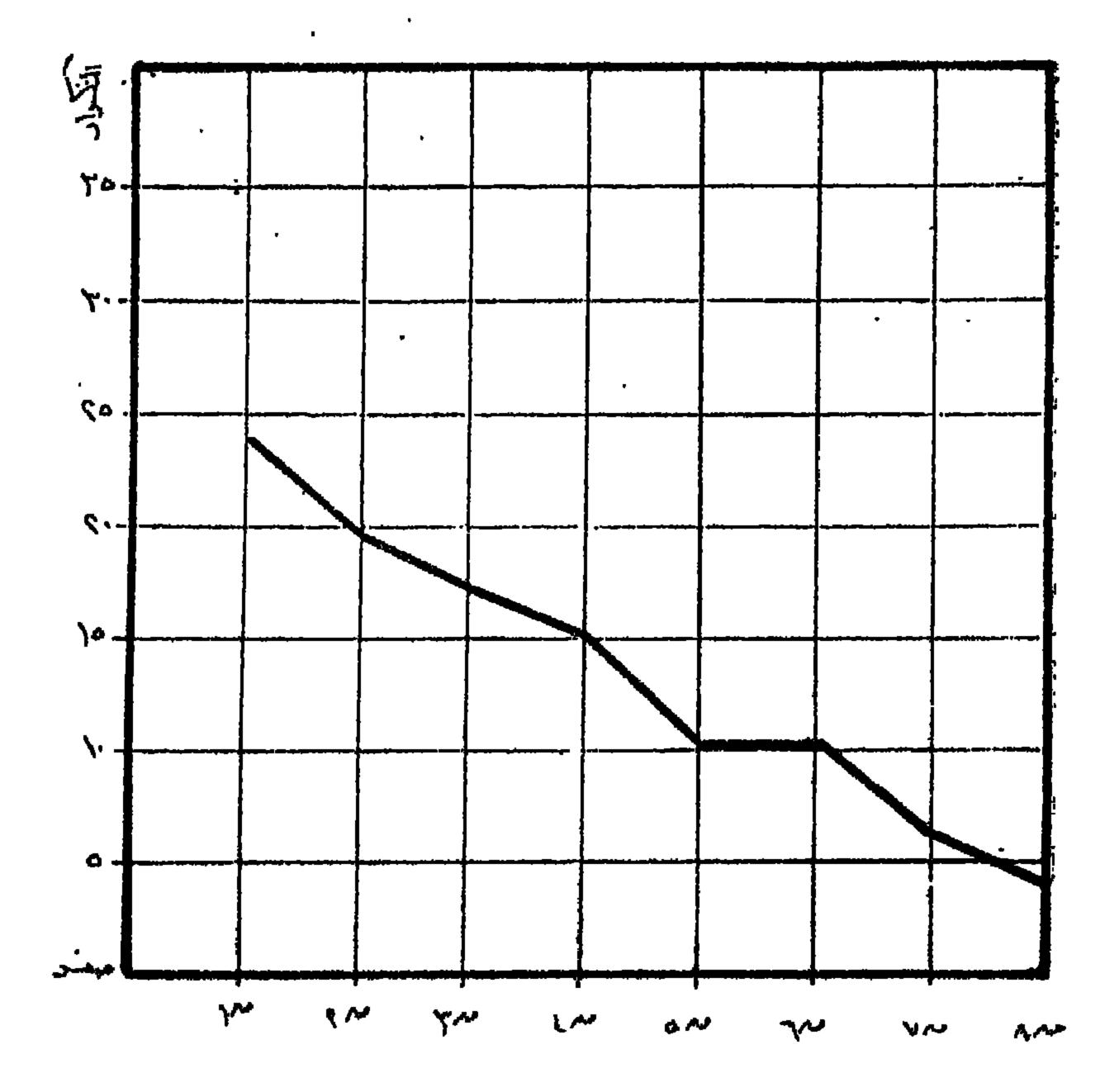

## (١١) القضايا والشكلات

(大) ق١ مشكلة عدم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية ، الأمراض الاجتماعية ، ق٢ المشكلة الصحية وسوء التغذية ، ق٥ مشكلة التمرين والغلاء وارتفاع الأسعار ، ق٦ المشكلة العمالية ق٧ قضية وضع المرأة ودورها ، ق٨ مشكلة زيادة السكان ٠

المجتمع المصرى - ١٩٣

ويمكننا تبين النتيجة نفسسها التي استدللناها بالنسسبة لجريدة « مصر الفتاة » وهي أن المشكلة العمالية قد ارتفعت مرتبتها في جريدة « اللواء الجديد » في حين انخفضت قضية وضع المراة ودورها ، بالاضافة الى تحديدهما للقضيتين الأساسيتين نفسيهما وهما عدم المساواة والعدالة الاجتماعية والأمراض الاجتماعية .

وبالتمعن في نتائج تحليل المضمون ، نلحظ تصاعدا وهبوطا في ابراز قضايا ومشكلات اجتماعية بعينها - فقد وردت مشكلة عدم المسساواة والعدالة الاجتماعية عام ١٩٤٥ بر (٧) تكرارات وفي عام ١٩٤٧ بتكرار واحد ووردت عام ١٩٤٩ بر (٣) تكرارات، وعامي ١٩٥١ و ١٩٥٦ بر (٤) تكرارات لكل منهما بمسايبرز تصاعد اهتمام « اللواء الجديد » بابراز المشكلة في ١٩٥٢ التي استغرق التحليل فيها فترة أقل من سابقتها .

والشيء نفسه حدث بالنسبة لمسسكلة الأمراض الاجتماعية حيث تركز بروزها عام ١٩٥٢ فظهرت بتكرار واحسد عام ١٩٥١ وب وب (١٤) تكرارا عام ١٩٥٢ ـ وحصلت بذلك على الأولوية بين كافة القضايا والمشكلات الاجتماعية في العام نفسه أ ولم تظهر في السنوات الأخرى .

أما القضية التعليمية فقد كان صعودها في عام ١٩٤٦ فحصلت على (٧) تكرارات عام ١٩٤٥، على (٧) تكرارات عام ١٩٤٥، وتكرار واحد لكل من عامي ١٩٤٧ و ١٩٤٩ و ولم تظهر كل من المشكلة العمالية سوى عام ١٩٤٥، وقضية وضع المرأة ودورها سوى عام ١٩٤٦، ومشكلة زيادة السكان سوى عام ١٩٤٥.

ومن ثم ، يتبين أن تركيز تصاعد اهتمام و اللواه الجديد ، قد تزايد في الخوسينيات بالنسبة للقضايا الأساسية الملحة وهي

عدم المساواة والمعدالة الاجتماعية ، والأمراض الاجتماعية ، وقضييه التموين والغلاء وارتفاع الأسغار ·

و يلاحظ أن « اللواء الجديد » قد اتسمت يمعالجة القطسايا. الاجتماعية عبر سنوات الدراسة بنمظ مترابط ولم تعالجهسا في اطار جزئي .

ففى عام ١٩٤٥ اهتمت الجريدة بمعالجة عدم المسسساواة والعدالة الاجتماعية ، والمشكلة العماليسة ، والقضية التعليمية ، والصحية وسوء التغذية ، وزيادة السسكان ، وفي عسام ١٩٤٦ ارتبطت القضية التعليمية بقضية وضع المرأة م

وفي عام ١٩٤٧ ظهر الارتباط بين عدم المساواة والعدالة والقضية التعليمية ، وفي عام ١٩٤٩ ظهر الارتباط بين القضايا نفسها بالاضسافة الى الصحية ، وفي عامي ١٩٥١ و ١٩٥٢ ظهر الارتباط بين عدم المساواة والعدالة ، والتموين والغلاء وارتفساع الأسسعار ، والأمراض الاجتماعية ، واعتمادا على مستوى التحليل الكلى لنتائج تحليل المضمون لجريدة « اللواء الجديد ، يتبين انها قد ركزت على الصفوة دون الجماهير عامي ١٩٤٥ و ١٩٤٦ كفاعلين مقترحين لاحداث التغيير ، بالاضافة الى ابرازها للطبقات العليا في السنوات ١٩٤٥ و ١٩٤٧ و ١٩٤١ اكثر من الطبقة الدنيا التي ظهرت مرة واحدة عام ١٩٤٥ بما يعكس رؤيتها الى التغيير في المجتمع من خلال القيادات السياسية والفكرية في المجتمع ،

كما ظهر من النتائج عنايتها بابراز عدد قليل من المؤسسات في تناولها للقضابا والمشكلات الاجتماعية حيث جساءت الحكومة طوال فترة صدورها دون عام ١٩٤٩ بر (٦) تكرارات ، ثم الأحزاب والجماعات السياسية بثلاثة تكرارات أعوام ١٩٤٥ و ١٩٤٦ و ١٩٤٩،

والجامعسات والمدارس بتكرارين عامى. ١٩٤٦ و ١٩٤٧ ، وأخيرا يتكرار واحد لكل من السفارة البريطانية في عام ١٩٤٦ والبرلمان في عام ١٩٥٢ .

كذلك بايراز عدد قليل من الجماعات الاجتماعيسة ، وهي طلبة المدارس والجماعات بتكرارين عامى ١٩٤٦ و ١٩٤٧ ، والمرأة يتكرار واحد عام ١٩٤٦ .

وبالنسبة لأدوات احداث التغيير فقد اقترحت الحداول الاصلاحية مرة واحدة عام ١٩٤٥ ، وحددت اصلحدار القوانين والتشريعات مرة واحدة عام ١٩٥٢ ، من هنسا يتبين أن سياسة « اللواء الجديد » الاصلاحية قد انعكست على تصوراتها الأدوات التغيير ·

أما طرق الكتابة وأساليبها ، فقسد اعتمدت الجسريدة على الآراء الشخصية والذاتية بـ (١١) تكرارا عدا عامي ١٩٤٨ و ١٩٥٠ عثم البرهنة بـ (١٠) تكرارات طوال الفترة عدا العامين المذكورين ففسسسيهما • ثم على كل من التعميم يدون أمشسلة في السنوات ففسسيهما • ثم على كل من التعميم يدون أمشسلة في السنوات ففي البنوات على المادا و ١٩٤٥ و ١٩٤٥ و ١٩٤٥ بـ (٧) تكرارات • في السنوات ١٩٤٥ و ١٩٤٥ و ١٩٥٧ بـ (٧) تكرارات •

وجاه ابراز الأسباب والدوافع بد (٦) تكرارات في السنوات ١٩٤٥ و ١٩٥٦ • ثم التنبؤ بد (٥) تكرارات في السنوات ١٩٤٥ و ١٩٤٦ و أخيرا الاعتماد على المصادر بتكرار واحد عام ١٩٤٥ •

وهكذا تبين نتائج الدراسة مسحة الفروض من حيث تحديد « اللواء الجديد » للقضايا الأساسية التي تمثل المشكلة أو المسالة الاجتماعية من وجهة نظر اصلاحية اشتراكية ، وان كانت اختلفت عن رؤية ( مصر الفتاة ) الاشتراكية الاتجاء أيضا في تركيزها على

الطبقة العليا وكذلك على الصغوة من القيادات السياسية والحاكمة والفكرية في احداث التغيير الاصلاحي الحاسم ·

هنا نستعرض الرؤية التفصيلية للقضيايا والمسكلات الاجتماعية ( ١٩٤٥ ـ ١٩٥٢ ) كمسا انعكست في جريدة » اللواء الجديد « بناء على تحليل المضمون الكمى لاحد عشر قالب رأى معينة البحث مد وتحليل المضمون الكيفى ، الذي تضمن قوالب صحفية لم تتمثل في العينة وتناولت موضوع الدراسة .

تمتلت المسكلة الاجتماعية الأولى فى عدم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية ب (١٩) تكرارا ، منها (٣) تكرارات للمنطوق اللفظى الممسكلة • وظهرت مؤشراتها فى « اللواء الجديد » بد (٥) تكرارات ، تمثل المؤشر الأول فى معاناة الأغلبية من الفقر وسوء الحالة الاجتماعية وقلة الدخل بر (٤) تكرارات ، والثانى فى ارتفاع معدل الملكيات الكبيرة وتكدس الثروة بتكرار واحد •

وظهرت الأسباب بتكراز واحد يتمثل في عدم تنفيذ مشروعات الاصلاح والما الحلول فقد ظهرت بد (۱۰) تكرارات منهسا (۸) تكرارات بالموافقة وتتمثل في رفع مستوى معيشة المواطنين ومحاربة الفقر واطعام الفقراء ومساعدة المحتاجين بتكرارين لكل منهما وكل من اصلاح الاداة الحكومية وسيطرة الدولة على مصادر الثروة الكبيرة والمؤسسات القومية المهمة والمرافق العامة والاصلاح الاجتماعي في الريف والمدينة واستصلاح الأراضي وتوزيعها على صغار الفلاحين بتكرار واحسد لكل منها وكما ظهر تكراران بالرفض لحلين والأول تحديد الملكية الزراعية واعادة توزيع الملكيات الزراعية الشاسعة على صغار الفلاحين عام ١٩٤٥ والثاني محساربة الفقر واطعام الفقراء ومسساعدة المحتاجين في العام نفسه و

ومن واقع التحليل الكيفي لجريدة « اللواء الجديد » في فترة الدراسة ، تبين ورود مقال يعكس سياسة الجريدة الاصلاحية . فقد جاء أنه يجب الاتفاق « أولا على سياسة اصلاحية تنفذ تدريجيا ونبدأ بالأهم ثم المهم ٠٠ وتحديد أهم المشروعات القومية التي يجب أن تبدأ بها سلسلة الاصلاحات في الميادين الاقتصادية والاجتماعية» وورد أن الفقر هو « أس البلايا ومصدر الشيقاء وهو الذي قيل فيه أنه يكاد يكون كفرا ٠٠ وحل مشكلة الفقر في مصر ليست سهلة هينة فهي لاتحل بوسائل الاحسان المختلفة لأن الاحسان اذا أصاب غير مستحق كان مفسدة • وهي لاتحل بتوزيع أملاك الأغنيساء على "الفقراء لأننا اذا وزعنا جميع الأراضي الزراعية على كل سكان القطر بالتساوى لأصاب كل مصرى نحو ثلث فدان ومعنى هذا افقيار الجميع • انما قد نستطيع أن نحل هذه المسكلة في مصر بالعمل على اسسستثمار جميع موارد الثروة في البسلاد » وهي الزراعة والصناعة \_ وذلك باتباع الطرق العلمية لاستغلال الأراضي ، وكهربة خزان أسسوان واسستخدامه في صسناعة الأسسمدة اللازمة للزراعة (٢٦٠) · وجاء أيضا أن « الفقر في كل مكان لا يخطئه كل ذی عین ترید أن تری » (۲٦١) ·

كما ذكرت أن رجال هذا البلد ممن فى الحكم أو خارجه ، ومن المعارضين والمؤيدين فى مجلس التشريع يرون أن مصر أصبحت قى حاجة ملحة الى الاصلاح ونشر العدالة · وبالرغم من اتفاقهم على وجوب الاصلاح ولزوم التغيير والتبديل ، الا أنهم حـ كل فى دائرة

<sup>(</sup>۲٦٠) يحيى نامق ، مشسساكلنا الوطنية ، مقبال ، اللسواء الجديد ، ١٥/٥/١٣ .

<sup>(</sup>٢٦١) مصطفى فايد ، انتاج العامل المصرى ، طبعقه وعلاجه ، مقال ، اللواء الجديد ، ١٩٤٥/٦/٢٠ -

اختصاصه ـ يعارضون أشد المعارضة كل فكرة أو وسيلة لهذا الاصلاح المرجو ، مما يعكس عدم جديتهم في احداث التغيير ،

وطرحت « اللواء الجديد » مثالا على معارضتهم لمشروع تحديد الملكية الزراغية ، والذى لا يمس المكيات الراهنة ( وقتئذ ) \_ وهو مشروع متواضع جدا ودون أقل ما ينبغى تحقيقه ليصل الانتاج الزراعي الى أوجه ، وأكدت أن عدالة توزيع الثروة الزراعية هي شرط أسساسي للحد من الفقر الذي يعانيه المنتجون الزراعيون الحقيقيون ، وأن كل المشروعات لا تغنى فتيلا مالم تقم على قاعدة من عدالة التوزيع (٢٦٢) ، وقد استطردت « اللواء الجديد » قائلة ان تحقيق المساواة التامة بين الجميع في توزيع الثروة ، يعد عملا مستحيلا ، وقدمت أمثلة تؤكد على استحالة هذا العمل ، كما أكدت أنها ارادة الله أن يوجد أغنياء وفقراء ، منادية المطالبين بالمدالة الاجتماعية أن يبحثوا عن دواء آخر غيرها (٢٦٣) ، كما جاء في سياق آخر بصدد الاصلاح الاجتماعي أن حكومة الحزب الوطني ستكون حكومة المتراكية خالصة تأخذ من الأغنياء والقادرين المسرفين وتعطى حكومة اشتراكية خالصة تأخذ من الأغنياء والقادرين المسرفين وتعطى الفقراء المهدمين (٢٦٤) ،

كما كتبت تقول: « أخذ الوعى العام يستيقظ ويلع فى التعجيل بالاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التى ترتفع بمعيشة سدواد المصربين الى المستوى اللائق بالانسان » (٢٦٥) .

<sup>(</sup>۲۶۲) مصطفی فاید ، فی الاصلاح الاقنصادی أقرال تنقضها أفعال ، مقال ، اللواء الجدید ، ۱۹۲۵/۷/۱۱ •

<sup>(</sup>٣٦٣) ابراهيم عازر ، العدالة الاجتماعية ، مقسال ، اللسواء الجديد ، ١٩٤٦/١٢) ١ ١٩٤٦/١٠

<sup>(</sup>۲٦٤) فكرى أباظة ، حسكومة الحزب الوطنى ، مقال ، اللواء الجديد ، ١٩٤٩/١/١٥ .

<sup>(</sup>٢٦٥) زهير جرالة ، مشاكل مصر ورسالة، اللواء ، مقال ، اللواء الجديد ، ١٩٥١/٤/٣٤

وتمثلت المسكلة الاجتماعية الثانية في جريدة « اللواء الجديد » في الأمراض الاجتماعية ب(١٥) تكرارا ، منها (٤) تكرارات للمنطوق اللفظي للمشكلة ، و (٧) تكرارات للمؤشرات ، التي تمثلت في الرشوة ، والاسراف والفساد الحكومي بتكرارين لكل منها ، وظهور كل من لعب الميسر ، والمحسوبية والوساطة واستغلال النفوذ ، والغش والتزوير والاختلاس بتكرار واحد لكل منها ،

أما الأسباب فقد ظهرت به (٣) تكرارات ، منها تكراران لفساد الأداة الحكومية وتكرار واحد لتناقض وضعف مواقف الحكومة ازاء الأمراض الاجتماعية ·

أما التحلول، فقد وردت بتكرارين في فئة ضرورة اصدار قوانين حسابية وعقابية .

فقد بين التحليل الكيفى لجريدة « اللواء الجديد » اشارتها الى وجود أمراض اجتماعية كثيرة وعديدة فى مصر ـ وقتئد ـ وان هذه الأمراض لن تعالج الا بمعرفة أسبابها ثم علاج هذه الأسباب ، وبينت أنه يسهل علاج الأمراض الاجتماعية التى نتألم لها ـ كتعاطى المكيفات مثلا ـ على ضوء دراستها ودراسة مصادرها دراسة علمية (٢٦٦) .

كما طرحت « اللواء الجديد » تسساؤلا مؤداه « لماذا لم يغن الشعب المصرى بوقف الحياة النيابية في مصر ( عام ١٩٥٢ ) ولماذا هز كتفيه ازاء تأجيل الانتخابات الى أجل غير مسمى ؟ » واجابتها على تساؤلها بأن « السبب ٠٠ والعلة الواضحة أن الشعب قد فقد ثقته في هذا النظام النيابي الذي طبق في مصر فلم ينتج الا فسادا وتحللا واستغلالا ورشوة ٠ كراسي النيابة تباع وتشترى ٠٠٠ وزراء يتجرون بمناصبهم وبثرون باستغلال نفوذهم ، رؤساء حكومات

<sup>(</sup>٣٦٦) ابراحيم عازر ، المدالة الاجتمساعية ، مقسال ، اللواء الجديد ، ١٩٤٦/١٢) • ١٩٤٦/١٢ •

يثرون ٠٠٠ وكانوا لا يملكون شيئا ٠٠٠ كل ذلك ويد القانون عاجزة عن أن تصل الى واحد من هؤلاء المستغلين مع تعدد ألوان الحكومات واختلافها في الألوان الحزبية » وبينت أيضا أن الصفقات والوساطات قد قلت منذ تعطل الحكم النيابي - عقب انتهاء فترة الحكم الوفدي • ونادت بأن يطبق القانون على اللصوص الكبار والمستغلين والمرتشين مهما علت مراكزهم (٢٦٧) • وأوضحت أن الوزارة الهلالية قد اقتصرت من ناحية التطهير ، على تأليف اللجان التى ستتولى التحقيق مع المسئولين • وأنها لم تبدأ بعد في تحقيق الوقائع التي تتصل بمفاسد الحكم ونزاهته (٢٦٨) •

وتمثلت القضية الاجتماعية الثالثة في القضية التعليمية بر١٢) بكرارا منها تكراران للمنطوق اللفظى للمشكلة و (٣) تكرارات لمؤشر انتشار الأمية والجهل وتكرارين للأسباب، منها تكرار واحد للاستعمار الذي يشيل التعليم ويحارب مكافحة الأمية، وتكرار آخر لسوء نظام التعليم أما الحلول فبلغت (٥) تكرارات، منها تكراران لضرورة عمل الحكومة بجدية للقضاء على الأمية والجهل ووضع خطة للتغلب عليهما ووردت كل من انساء المزيد من المدارس والفصول الليلية ، وتكافؤ الفرص ورفض نظرية العلم للخاصة والجهل للعامة ، والتوسع في التسهيلات التعليمية لكل المصريين حيث ظهرت كل منها بتكرار واحد و

فقد ورد في « اللواء الجديد » ان « الجهل هو المجال الخصيب الذي ينمو في ظله الاستعمار ٠٠٠ لذلك عنى المستعمر ٠٠٠ بالحيلولة

<sup>(</sup>۲۹۷) تور الدین طراف ، من « کوبا » الی « مصر » ، مقال ، اللواء الجدید ، ۱۹۵۲/٤/۲۹ .

<sup>(</sup>۲٦٨) مصطفی المغزلاوی ، ماذا ألجزت الحكومة مما وعدت ، مقال ، اللواء المجدید ، ۲/۵/۵/۹۰۰ .

بين سواد الشعب ٠٠٠ وبين نور العلم حتى اذا ما احس الأخير بحاجته الماسة الى المعرفة تحايل عليه المستعمر بنظم متضاربة تعطيه القشور دون اللباب ٠٠٠ تشوه الحقائق وتمسخ الوقائع وتزور فى كل شىء حتى التاريخ » وأوضحت أنه فى هذا الوقت لم تتعد مكافحة الأمية بين الغالبية العظمى من الشعب ، لجان تجتمع وتنفض ويعاد تشكيلها وادارة تنشأ فى وزارة الشؤون الاجتماعية لتتنازعها وزارة المعارف العمومية ونادت الوطنيين بفتح المدارس الشعبية وجمل أندية الأحزاب دور علم ومنتدى للمحاضرات (٢٦٩) ؛ ونادت حكومه محمود فهمى النقراشي باشا بفتح أبواب المدارس لكل الطلاب دون تفرقة ، على أساس أن هذا هو السبيل الذي يجمع الأمة ويوحد صفوفها (٢٧٠) .

وجاءت المشكلة الصحية في الرتبة الرابعة من اهتمام جريدة « اللواء الجديد » بالقضايا والمسكلات الاجتماعية ، وقد حصلت في مجملها على (٩) تكرارات ، منها (٣) تكرارات للمنطسوق اللفظي للمشكلة ، و (٤) تكرارات للمؤشرات تمثل المؤشر الأول في تفشي الأمراض والأوبئة بتكرارين ، ثم مؤشر انتشار سوء التغذية وضعفها بتكرار واحد ، وأخيرا مؤشر مسئولية اللولة ازاء المريض الفقير بتكرار واحد ،

وانحصرت الأسباب فى انخفاض مستوى معيشة الأغلبية من المواطنين بتكرار واحد أما الحلول ، فقد تمثلت فى رفع المستوى المعيشى والصحى للمواطنين بعدد تكرار واحد أيضا المعيشى

۱۹۲۹) ابراهیم حسنین حلمی ، احر الحریة ، عمسود ، اللواه المجدید ، ۱۹۶۹/۱۱/۲۶

<sup>. ...(</sup>۲۷۰) فتحى رضوان ، هذا هر السبيل الى الوحدة ، مقال ، اللواء الجديد ، ١٩٤٧/١٦

فقد أبرزت « اللواء الجديد » أن الحالة السياسية لن تستقر في المائة من الشعب أما فقراء أو جهلاء أو مرضى (۲۷۱) • وأكدت أن حكومة الحزب الوطنى ستكون حكومة اشتراكية تسعى لشفاء المرضى والموجوعين (۲۷۲) •

وتمثلت المسكلة الاجتماعية الخامسة في التموين والغيلاء وارتفاع الأسعار به (٦) منها (٣) تكرارات للمنطوق اللفظى للمشكلة ، وتكراران للمؤشرات ، وتمثلت في مؤشرى اسستمرار ارتفاع أسعار السلم والبضائع والغلاء ، ونقص التموين بتكرار واحد لكل منها وورد سبب واحد للمشكلة بتكرار واحد ، وتمثل في فشل السياسات الحكومية في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار ونقص التموين ولم تورد أية حلول وجاء في « اللواء الجديد ، أن مشكلة غلاء المعيشة قد أدت الى انتشار ضيق النفوس وازدياد الوعي المام الذي يلم في التعجيل بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية (٢٧٣) وأبرزت أن الأسعار ترتفع على هواها ، والسلم تختفي من السوق ، ويسيجلونه (وراء التموين والتجارة والاقتصاد بشساهدون الموقف في حين أن وزراء التموين والتجارة والاقتصاد بشساهدون الموقف

ثم جامت المشكلة العمالية من حيث الترتيب في اهتمام « اللواء الجديد » بالقضايا والمشكلات الاجتماعية ، وذلك بر(ه) تكرارات ، منها تكرار واحد للمنظوق اللفظى للمشكلة ، وورد مؤشر واحد

<sup>(</sup>۲۷۱) یحیی تنامق ، مشکاکلنا ۱۰ الوطنیة ، مقیدال ، اللوا، الجدید ، ۱۹۲۰/۰/۱۲ -

<sup>(</sup>۲۷۲) فكرى أياظة ، حسكومة الحزب الوطنى ، مقال ، اللواء الجديد ، ١٩٤٩/١/١٥ -

<sup>(</sup>۲۷۳) زهير جرانة ، مشاكل مصر ورسالة اللواء ، مقال ، اللواء الجديد ، 1301/٤/٣٤ -

<sup>(</sup>٢٧٤) اللواء الجديد ، الوقف السياسي ، عبود ، دون تريّبيغ ، ١٩٥١/٦/١٩ .

يتكرار واحد وتمثل في معاناة العمسال من القهر · ولم تورد اية السياب ·

أما التحلول ، فقد بلغت (٣) تكرارات ، وتوزعت بتكرار واحد على كل من تشجيع المشروعات الانتاجية لزيادة فرص العمل ، واستثمار المصادر الطبيعية واصلاح الأراضى الصحراوية ، والعمل على تحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعى للعمال الصسناعيين والزراعيين -

وقد أبورت \* اللواء الجديد » أهمية استثمار موادد الثروة في البلاد ، والاعتماد على الصناعة (٢٧٥) · كما أشارت الى رفضها القول بضعف انتاج العامل المصرى ووضعه في مرتبه أقل العمال انتاجا مقارنة بالعامل البريطاني والأمريكي وأكدت أنه ينبغي تعديد العلة التي تتمثل في قلة دخل العامل المصرى بما لا يناسب حد الكفاية ، ونادت بضرورة العمل على كفاية الغذاء والرداء الواقي كي يعطى العامل حقه الواقر (٢٧٦) ،

وتمثلت قضية وضع المراة ودورها في جريدة « اللواء الجديد » بر(٤) تكرارات ، منها تكرار واحد لمؤشر الوضع الاجتماعي للمرأة ودورها ، وتكرار واحد لتحديد السبب في أن نظرة الرجل للمرأة نظرة متعصبة وظالة ، وتكراران للحلول التي تمثلت في النهوض بمستوى المرأة في الشعون المنزلية والمساواة بين الجنسين، فقد أكدت « اللواء الجديد » على أن المرأة لا تقل عن الرجل ، وقد أثبتت ذلك ، الا أنها بعيدة كل البعد عن الحياة الاجتماعية ، فالمرأة تلحظ عيوب المجتمع الصرى ونقائصه عن بعد ، ولم تفكر احداهن أن لها رسالة في

<sup>(</sup>۲۷۰) **یعیی تامق ، مشسساکلنا ، الرطنیة ، مقسبال ، اللواه الجدید ،** ۱۹۴۵/۵/۱۲ -

<sup>(</sup>۲۷۲) مسطقی قاید ، افتاج العامل المصری - ضعفه وعلاجه ، مقسال ، اللواء الجدید ، ۱۹۴۰/۱/۱۰۰۰ »

الحياة وهي اصلاح المجتمع بشتى الطرق · أهايت ه اللواء الجديد » بالمرأة « أن تخلع رداء الكسل وتقبل على أوجه التشماط المختلفة التي تناسبها وتعرف كيف تستفيد منها فتفيد المجتمع وتكون عضدوا عاملا · · في بناء المجتمع » (٢٧٧) ·

وأخيرا جاءت مشكلة زيادة السكان بتكرار واحد في ترتيب اهتمام « اللواء الجديد » بالقضايا والمشكلات الاجتماعية ، وقد تمثل ذلك في مؤشر سرعة تكاثر السكان ، حيث ورد بالجريدة « أننا أصبحنا من أكثر بلاد العالم ازدحاما بالسكان ، ققد بلغ عدد السكان خمسة أضعافه في خلال قرن واحد ، ، فقد تقوقنا على العالم كله في كثرة الذرية اذ ازدادت نسبة المواليد عندنا » (۲۷۸) .

من ثم يمكننا القول بأن جريدة « اللواء اليعديد » قد أبرزت متختلف جوانب القضية الاجتماعية ، مما يجعل الرأى العام أكثر نقدا لموجهات النظام وأكثر استعدادا للتغيير الاصلاحي • كما أبرزت وجهة نظرها للمشكلات والقضايا من حيث مؤشراتها وأسبابها وحلولها بما يعكس اتجاهها السياسي •

<sup>(</sup>۲۷۷) عطیات محبود جاد ، عمسة فی آذن القتات النصریة ، مقال ، الملواء الجدید ، ۹/۱/۱/۹ .

<sup>(</sup>۲۷۸) یحیی نامق ، مشهداکلنا الرطنیة ، مقهداله ، ناللواء الجدید ، ۱۹٤٥/٥/۱۲

## ٣ - جريدة الأساس ٠٠

صدرت جريدة « الأساس » خلال فترة حكم السعديين ، وذلك فى ٨ يونيه عام ١٩٤٧ ، بهدف تدعيم وتأييد نظام الحكم السعدى وكسب التأييد الشعبى له بابراز انجازاته (\*) وشن حملات تقدية صحفية على خصومه السياسيين ـ وبالأخص الموفديين والشيوعيين ـ لذا ضمت عددا من كبار الكتاب لكتابة مقالات وأعمدة الرأى بها ٠

واعتمادا على أسلوب اختيار عينة الدراسة ، ققد أجرينا مسحا على الأعداد التى وقعت فى العينة وبناء على ذلك استخرجنا (٤٦) قالب رأى من جريدة « الأساس » • ورد منها (٥) قوالب رأى فى عام ١٩٤٧ ، و (٧) قوالب على عام ١٩٤٨ ، و (٧) قوالب عام ١٩٤٩ ، و (١١) قالبا عام ١٩٥٠ ، و (١١) قالبا عام ١٩٥٠ ، و (٢١) قالبا عام ١٩٥٠ ، و (٢١) قوالب عام ١٩٥٠ ، و (٢١) قوالب عام ١٩٥٢ ، و (٢١)

<sup>&</sup>quot; (大) أبرز « السيد عسماوی نه انجازات السعديين خلال فترة حكمهم فی مصر ، وأوجزها فی اصدار قانون انشاه البنك الصناعی وقانون زيادة نسبة الفريبة على الأرض الزراعية وقانون الشركات رقم ١٣٨ لمام ٤٧ وزيادة حد الاعفاء من الفريبة على صفار ملاك الأرض الزراعية بقانون رقم ٤٥ لسنة ٤٥ وقانون الفريبة التصاعدية وقانون ضريبة الايراد المام ، وانشاه قناطر ادفينا وتأمين شركة النور والاعتراف بنظام التأمين الاجتماعی ، انظر : السيد محمد عشماوی ، تاريخ المكر السياسی المصری ١٩٤٥ به ١٩٥٠ ، رسالة دكتوراة ، جامعة القاهرة ، كلية الآداب قسم التاريخ ، ١٩٧٧ ، ص ١٩٧٠ .

من هنا يمكننا أن نتبين ازدياد عدد قوالب الرأى ( المقالات والأعمدة ) المخاضعة للدراسة في فترة الخمسينيات - وهي فترة حكم الوفد - تحقيقا لسياسة جريدة « الأساس » المعنية بشن حملات نقدية على خصوم السعديين وابراز انجازات الحكومة السعدية وقت حكمها في فنرة الدراسة ·

وفيما يتعلق بخريطة القضايا والمسكلات الاجتماعية كما عنيت بابرازها جريدة « الأساس » من خلال مقالات وأعمدة الرأى فيها ، فقد برزت مشكلة الأمراض الاجتماعية بـ (٧٣) تكرازا ، لتمثل القضية الأساسية الاجتماعية لدى « الأساس » التى تتمثل سياستها فى شمن حملات يهاجم فيها حزب الوفد بأنه حزب الفساد والمحسوبية ، لذا فأن تناول « الأساس » للمشكلة المذكورة يعد مدخلا لتحقيق سياستها ، ثم جاءت القضية التعليمية بـ (٥٣) تكرارا ، يليها مشكلة التبوين والغلاء بـ (٨٤) تكرارا . ثم مشكلة عدم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية بـ (٣٣) تكرارا ـ وهى مشكلات وقضايا أساسية في رؤية « الأساس » ولكنها تبتعد كثيرا عن اعتمامها المكثف بكشف الأمراض الاجتماعية ، ثم وردت المشكلة الصحية وسدوء بكشف الأمراض الاجتماعية ، ثم وردت المشكلة الصحية وسدوء التغذية بـ (١٩) تكرارا ، وحصلت قضية وضع المرأة ودورها على في المؤخرة بـ (٣) تكرارات ، بالاضافة الى زيادة السكان بتكرار واحد ،

ويبين. الرسم البياني التالى خريطة القضسايا والمشسكلات الاجتماعية كما وردت في قوالب الرأى المعنية بالدواسة في جريدة « الأساس » من يونيه ١٩٤٧ الى يوليو ١٩٥٢ ·

ولا شك أن تناول أعوام تصاعد وهبوط معالجة « الأساس » للقضايا والمشكلات الاجتماعية بحكس لنا سياستها العدائية الكامنة ازاء خصومها حيث ازدادت \_ معالجتها للمسألة الاجتماعية في

فترات الحكم التي جاءت بعدها وكان القضايا والمسكلات تصاعدت فجأة في غير فترة حكمها .

وتبين النتائج الكمية أن مشكلة الأمراض الاجتماعية وهي أولى المشكلات في منظور « الأساس » قد تصاعدت من تكرارين عام ١٩٤٧

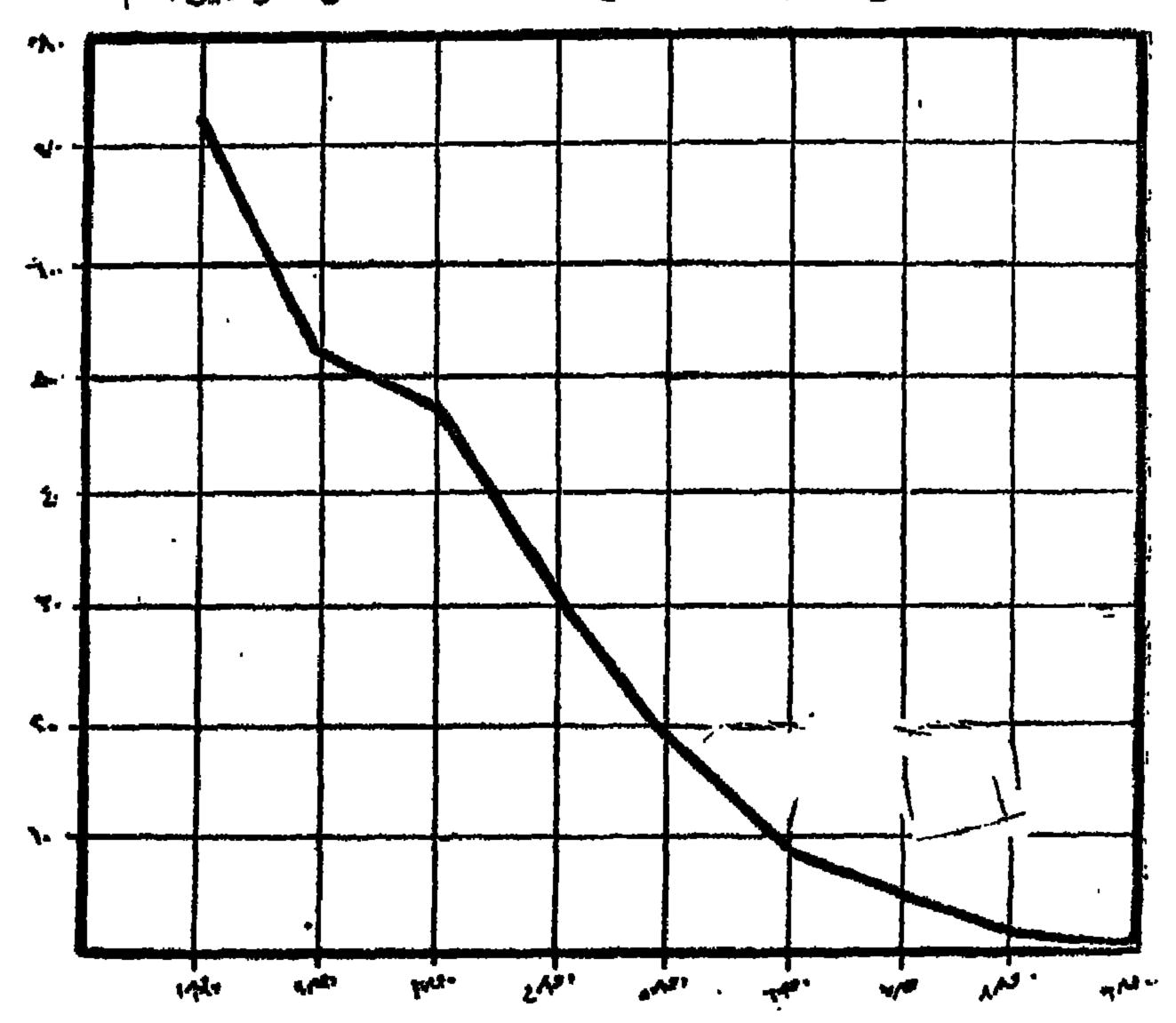

(水) ق\ مشكلة الأمراض الاجتماعية ، ق٦ القضية التعليمية ، ق٦ مشكلة التموين والغلاء وارتفاع الأسعار ، ق٤ مشكلة عدم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية ، ق٥ المشكلة الضبعية وسوء التغذية ، ق٦ قضية وضع المرأة ودورها ، ق٧ مشكلة لأيادة السئكان ،

القضايا والشكلات

و (۵) تكرارات عام ۱۹۶۸ و (۱۳) تكرارا عام ۱۹۶۹ الى (۱۹) تكرارا عام ۱۹۶۹ و ر۱۹) تكرارا في المرارا عام ۱۹۵۱ و ر۱۶) تكوارا في السبعة الأشهر الأولى من عام ۱۹۵۲ .

الله القضية التعليمية فان « الأساس » لم تعالجها سوى عام ١٩٤٨ ب(٦) تكرارات ، وعام ١٩٤٩ تصاعدت لعدد (١٩) تكرارا تم انخفضت الى (٣) تكرارات عام ١٩٥٠ – بما يعكس أثرا مهدئا وتسكينيا للقوانين التى أصدرها الوفد فى الجانب التعليمى ومنها بعميم مجانية التعليم على المرحلة الثانوية الذى صدر فى العام نفسه ولم ترد فى عام ١٩٥١ ، ثم تصاعدت تصاعدا مرتفعا عام ١٩٥٢ بر (٢٥) تكرارا ٠

كما أن مشكلة التموين والغلاء وارتفاع الاسعار قد تصاعدت عامى ١٩٥٠ و ١٩٥١ فى جريدة « الأساس » أما مشكلة علم المساواة والعدالة الاجتماعية فقد وردت بتكرارات متقاربة ثم زادت زيادة طفيفة من عام ١٩٥٠ الى عام ١٩٥٢ و وظهرت المسكلة الصحية وسلوء التغذية بتقارب فى السنوات ١٩٤٧ و ١٩٤٨ و ١٩٥١ و ١٩٥٨ و ١٩٥٢ و ١٩٥٨ و

أما قضية وضع المرأة ودورها فلم تعالجها « الأساس » سوى عام ١٩٤٩ بتكرارين ثم ب (٧) تكرارات عام ١٩٥٠ · كذلك مشكلة الاسكان فلم تعالجها سوى عام ١٩٤٩ بتكرار واحد ثم عام ١٩٥١ بره) تكرارات · والقضية العمالية ظهرت بتكرار واحد عام ١٩٤٩ وبتكرارين عام ١٩٥٦ · وأخيرا مشكلة زيادة السكان التي ظهرت مرة واحدة عام ١٩٥٢ ·

من ثم ، يمكننا القول ان اهتمام جريدة « الأساس » قد ازداد بالقضايا والمشكلات الاجتماعية بعد انتهاء فترة النظام الذي تدافع عنه وهو حكم السعديين •

ويالاحظ من نتائج الدراسة الكمية أن جريدة « الأساس » عالجت المسألة الاجتماعية في اطار مترابط طوال سنوات الدراسة . ففي عام ١٩٤٧ ظهر السرابط بين مسكلة عدم المساواة والعدالة الاجتماعية ، والمشكلة الصحية وسوء التغذية ، ومشكلة التموين والغلاء وارتفاع الأسعار ، ومشكلة الأمراض الاجتماعية • وفي عام ١٩٤٨ ظهر الترابط بين القضية التعليمية ، والمشكلة الصحية وسوء التغذية ، ومشكلة التموين والغلاء وارتفاع الأسسعار ، والأمراض الاجتماعية • وفي عام ١٩٤٩ ، الذي يعسد من أكثر الأعرام الني اهتمت بها « الأساس » بمعالجة أكثر من قضية ومشكلة ، حيث. ظهر الارتباط في معالجة كافة القضايا والمسكلات الاجتماعية دون. المسكلة الصحية وسوء التغذية ، ومسكلة زيادة السكان • أما عام ١٩٥٠ فقد ظهر الارتباط بين مشكلة عدم المساواة والعدالة الاجتماعية، والقضية التعليمية ، والتموين والغلاء وارتفاع الأسعار ووضع المرأة ودورها ، والأمراض الاجتماعية - وفي عام ١٩٥١ ظهر الارتباط بين عدم المساواة والعدالة الاجتماعية ، والمشكلة الصمحية وسوء التغذية ، ومشكلة التموين والغلاء وارتفاع الأسعار ، والاسكان ، والأمراضي الاحتماعية •

أما عام ١٩٥٢، فقد تصاعد فيه الاهتمام بمعالجة كافة القضايا. والمشكلات كعام ١٩٤٩، ولكن مع عدم ورود قضية المرأة ومشكلة الاسكان ·

وذلك يعكس شمول معالجة جريدة « الأسساس » للمسالة الاجتماعية طوال سنوات الدراسة، حيث عالجتها بقضاياها ومشكلاتها المتعددة في اطار مترابط ، مما يهيى، الرأى العام لادراك المسالة بزواياها المتكاملة .

كما تكشف لنا نتائج تحليل المضمون ، أن جريدة « الأساس » قد ركزت على ابراز الصفوة دون غيرها كفاعلين مقترحين لاخداث.

التغيير في المجتمع بـ (١٩) تكرارا ، توزعت بأعداد متقاربة من ١٩٤٧ الى ١٩٥٢ وذلك من (٢٦) مقالا وعمود رأى كما عنيت بابراز كافة الطبقات الاجتماعية مع التركيز على الطبقة العليا بـ (٨) تكرارات وقد توزعت طوال الفترة فيما عدا سنة ١٩٤٩ • ثم وردت الطبقة الوسطى بـ (٦) تكرارات، وقد عنيت بابرازها عام ١٩٥٠ بتكرار واحد تم عم ١٩٥١ بر (٥) تكرارات • اما الطبقة الدنيا فقد وردت مرتين فقط عام ١٩٤٩ - وهي نتيجة تتفق مع رؤية الجريدة لترتيب فقط عام ١٩٤٩ - وهي نتيجة تتفق مع رؤية الجريدة لترتيب القضايا والمسكلات التي عنيت بابرازها ، حيث جاءت المسكلات المتصلة بالطبقة الدنيا كعدم المساواة بين الطبقات والعدالة الاجتماعية والمشكلة العمالية في مرتبة تبعد بها عن مقسمة القضايا •

وفى اطار المؤسسات، فقد أثبتت نتائج التحليل المشار اليها آنفا، أن « الأساس » قد أعطت أولوية التناول للحكومة ب(٤١) تكرارا • وأن تناولها للأخيرة تصاعد عبر السنوات حيث وردت ب(٤) تكرارات في كل من عامي ١٩٤٧ و ١٩٤٨ • ثم ب(٦) تكرارات عمام ١٩٤٩ • ثم بر(٦) تكرارات علمي ١٩٥٠ و ١٩٥١ حيث حصلت على (١١) تكرارا في كل منهما، ووردت بر(٥) تكرارات في السبعة أشهر الأولى من عام ١٩٥٢ •

أما البرلمان فقد ورد في (٨) تكرارات ، توزعت بتقارب طوال الفترة ·

كما وردت الجامعات والمدارس ب(۷) تكرارات ، ظهرت متقاربة طوال السنوات ، ولم تظهر عامی ۱۹۶۷ و ۱۹۵۱ • ثم ورد ب(٤) تكرارات كل من القصر الملكی فی السنوات ۱۹۶۷ و ۱۹۶۸ و ۱۹۵۱ • ۱۹۵۱ و ۱۹۵۱ و ۱۹۵۱ و ۱۹۵۱ و ۱۹۵۱ • ۱۹۵۱ و ۱۹۵۱ • ۱۹۵۱ و ۱۹۵۱ • السنفارة البريطانية فی السنوات ۱۹۵۷ و ۱۹۵۲ و ۱۹۵۱ • فی حين ظهرت دوردت الصحافة بتكرارين عامی ۱۹۵۰ و ۱۹۵۲ • فی حين ظهرت النقابات مرة واحدة عام ۱۹۵۱ • وهذا من شانه أن يعكس وعی

جريدة « الأسساس » بالمؤسسات المرتبطة بالقضسايا والمشسكلات الاجتماعيسة .

كذلك تناولت الجماعات الاجتماعية الممتمثلة في طلبة المدارس والجماعات بـ(٧) تكرارات في السنوات ١٩٤٨ و ١٩٤٩ و ١٩٥٠ و ١٩٥٠ و ١٩٥٠ ، ١٩٥٠ ، ثم المرأة بتكرارين عام ١٩٥٠ ، والمثقفين بتكرار واحد عام ١٩٤٨ .

اما أدوات احداث التغيير في المجتمع ، فان النتائج قد كشفت تعددها في جريدة « الأساس » ابتداء من نهاية فترة الأربعينيات ، حيث وردت فئة اصدار القوانين أو التشريعات به (٤) تكرارات في السنوات ١٩٤٩ و ١٩٥٠ و ١٩٥١ · بالاضافة الى احداث وضع ثوري باستخدام القوى الشعبية بتكرار واحد عام ١٩٥٠ · بما يعكس امتمامها الفجائي بضرورة التغيير ، وبالأخص في فترة الحكومة الوفدية (١٩٥٠ - ١٩٥١) ·

أما طرق الكتابة وأساليبها كما لجأت إليها « الأساس » في تناولها للقضايا والمسكلات الاجتماعية خلال مقالاتها وأعمدتها ، فقد تمثلت في الاعتماد على الآراء الشخصية والذاتية بـ(٤٤) تـكرارا وتصاعدت عام ١٩٥٠ واستمرت متصاعدة بالمقارنة بسنوات ما قبل الخمسينيات ، ثم البرهنة بـ (٣٩) تكرارا وقد ظهرت متقاربة طوال الفترة ، ولكنها تصاعدت عام ١٩٥٠ فقط ، كذلك التشخيص مع اقتراح جلول بـ (٢٤) تكرارا فقد تصاعدت عام ١٩٥١ ، وبلغت فئة ابراز الأسباب والدوافع التكرارات الأخيرة نفسها وتصاعدت نسبيا عامني ١٩٥٠ و ١٩٥١ ، بالاضافة الى التعميم بدون أمثلة بـ (٣٢) تكرارا والتي تصاعدت عام ١٩٥١ و طهرت طوال الفترة ، أما الاعتماد على المصادر فقد وردت بـ (١٩) تكرارا وظهرت طوال الفترة بتقارب ، ولم تظهر عام ١٩٤٨ ، وأخيرا التنبؤ بـ (١٠) تكرارات طوال الفترة بتقارب ، بتوزيع متقارب فيما عدا عام ١٩٤٧ ، وأخيرا التنبؤ بـ (١٠) تكرارات طوال الفترة بتوزيع متقارب فيما عدا عام ١٩٤٧ ،

من ثم ، يمكننا القول بأن جريدة « الأساس ، قد كشسفت القضايا والمسكلات الاجتماعية في الفترة الخاضعة للدراسة في إطار مترابط · وأن اهتمامها قد ازداد بابراز كل ما يتعلق بالمسالة الاجتماعية عندما نجحت وزارة مصطفى النحاس الوفدية في ١٣ يناير ١٩٥٠ وتولت الحكم ·

وذلك يعكس سياسة الجريدة المحددة آنفا في كسب التأييد الشعبي لنظام الحكم السعدى وشن حملات عدائية على الخصوم وهذا من شأنه أن يثبت صحة فروض الدراسة ·

من هنا نكون بصدد كشف رؤية « الأساس » التفصيلية لكافة القضايا والمشكلات الاجتماعية كما وردت بها في عينة الدراسة .

تمثلت المشكلة الاجتماعية الأولى في مشكلة الأهراض الاجتماعية ور (٧٣) تكرارا ، منها (٢٤) تكرارا للمنطوق اللفظي للمشكلة ووردت المؤشرات ب(٢٦) تكرارا ، منها (١٦) تكرارا للمحسوبية والوساطة واستغلال النفوذ ، ثم مؤشر الاسراف والفساد الحكومي بر٤) تكرارات ، وكل من مؤشري الرشسوة والغش والتزوير والاحتلاس بتكرارين لكل منهما ، بالاضافة الى مؤشري البغاء وتعاطى المخدرات بتكرار واحد لكل منهما ،

أما الأسباب فقد بلغت (١٦) تكرارا ، منها (١٤) تكرارا لفساد الأداة الحكومية ، ثم تكرار واحد للحروب العالمية وتمثلت الحلول في ضرورة اصدار قوانين حسابية وعقابية بره) تكرارات .

ويبررز التحليل الكيفي تصور « الأساس » لمشكلة الأمراض الاجتماعية في مصر منذ صدور الجريدة حتى قيام ثورة ١٩٥٢ .

فقد تبين من معالنجاتهسا أن الحكومة (\*) قد عائبت مسسكلة البغاء (٣٧٩) .

وان محكمة الجنايات تصدر أحكاما رادعة في قضايا الاختلاسات كي تحمى المجتمع المصرى من هذه الآفة ، لذا فقد نوهت الجريدة بالأحكام الرادعة التي تصدر في وقت تتعدد فيه حوادث الاختلاس ، لتقضى عليها ، أو حصرها على الآقل في أضيق نطاق ، كما أبرزت « الأساس » أسباب ظاهرة الاختلاس وأوجزتها في الاستعمار وأعوانه من الحكومات التي تتبادل معه المنفعة ، بالاضافة الى تأثير الحرب العالمية على الضمائر والأخلاق ، ويظهر تأكيدها على وجوب مكافحة ظاهرة الاختلاس بما مؤداه « فاذ أصدمتنا حوادث الاختلاس في مصر فحسبنا من أثر الصدمة أن نتيقط لها ونمنع تكرارها ، ثم لا نغلو في التشاؤم منها غلوا يفقدنا القدرة على مكافحتها » (٢٨٠) ،

وبينما تنوه الجريدة السعدية بنجاح حكومتها في مواجهة بعض الأمراض الاجتماعية ، والوقوف منها موقفا رادعا ، نجدها توجه النقد للعهد الوفدى بقولها « من عبث القول أن نشير الى نزاهة الحكم في عهد اناس يحصى لهم عشرة آلاف استثناء في وظائف الحكومة وحدها . . . كانت الرشوة في عهدهم تطلب وتعطى في الطرقات ، وكانت مكاتب السمسرة في عهدهم تدار علائية في العراصيم والاقاليم » (٢٨١) ، وأشارت الى استغلال النفوذ خلال فترة حكم الوفد (٢٨١) ، وأشارت الى استغلال النفوذ خلال فترة حكم الوفد (٢٨١) ، وأشارت الى التعاب الأسود ، وقيام النائب

<sup>(﴿</sup> الله المعارة عكومة الائتلاف الأمر المسكرى رقم ٧٦ لسنة ١٩٤٩ بشأن المغاء بيوت الدعارة ، ثم أصدرت حكومة الوقد القانون ٦٨ لسنة ١٩٥١ الخاص بمكافحة الدعارة ، انظر في ذلك : المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، يحث و البغاء في القاهرة » ، ص ١١ - ١٧ "

<sup>(</sup>۲۷۹) عبساس محمود العقسساد ، أعداء الاصلاح ، مقاله ، الأسسساس ، ١٩٤٩/٣/١٤

<sup>\*</sup> ١٩٤٩/٣/٣٠ عباس محمود العقاد ، حكم عادل ، مقال ، الأساس ، ١٩٤٩ \* (٢٨١) عباس محمود العقاد ، اعلان دائم عن بضاعة واحدة ، مقال ، الأساس ، ١٩٤٨/١/٣٣

الشعدى « سيد جلال » بتقديم تشريعين الى البرلمان ، أولهما بصيد محاكمة الوزراء وثانيهما مشروع قانون « من أين لك هذا ؟ » · الذي جاء بصدده أن السعديين قصدوا به « معاقبة غير الوزراء الذين انتفخت جيوبهم بالمال الحرام ٠٠ فلا يعود واحد منهم الى استغلال نفوذ أقربائه وأصحابه من الحكام النحاسيين لتضخيم ثروته » (٢٨٢) · واشتدت « الأساس » حدة في نقدها للوفد خلال فترة حكمه عام ١٩٥٠ ، وجاء بها « كم عدد الاستثناءات التي تعاقبت سراعا على عهد الوزارة الساضرة في مدى خمسة شهور • وكم عدد الاستثناءات التي سنجلتها الاحصاءات على الوزارة النحاسية الماضية في نحو سنتين اثنتين ٠ بضعة آلاف حالة ٠٠٠ أن لم يبد اليسوم فأنه في الغد القريب لا محالة سيبيد » (٢٨٣) · وقولها « كتبت الجرائد السويسرية صعفا سوداء عن البلاء النازل والفساد الشامل » ٠٠٠ عن الحكومة ــ التي كان مفروضا أن تعنى بالمسائل العامة ، ولكنها عنيت بالمسائل الخاصة بقدر ما أهملت الشئون العامة • فأخذت تراعى مصالح فئة قليلة من الموظفين المقربين فتعيد اليهم استثناءات ألغيت مضــافا اليها أخرى وفلت ، فتســتحدث « نظـرية رد الفرق » (٢٨٤) و « لم تلتفت حتى الآن ـ وقتئذ ـ الا للاستثناءات، والدرجات والعسلاوات التي تمنسم لسلأقارب والأنصسار \_ والأصسهار» (۲۸٥) ·

<sup>(</sup>٢٨٢) على المخشمخاني ، جرأة ، مقال ، الأساس ، ١٩٤٩/١٢/٢٧ -

<sup>(</sup>۲۸۳) عباس محمود البقساد ، العهد الذي سيبيد ، مقال ، الأسساس ٥/١/٥

<sup>(</sup>۲۸٤) أحمد محمد بربری ، البلاء النازل ۱۰ والفساد الشامل ، مقال ، الأساس ، ۲/۱۰/۲ مقال ، الأساس ، ۲/۱۰/۲ معال ،

<sup>(</sup>۲۸۵) مجمد حامد جودة ، شؤولنا العامة ، التوجيهات السامية ، مقال ، الأساس ، ۲۹۰/۱۰/۲۳

والرشوة تزكم الأنوف وتهريب المعظورات والمخدرات ٠٠٠ ويتحكم المستغلون وتتضمخم الشروات ثم تنتهى المأسساة باحتراق المستغلون وتتضمخم الشروات ثم تنتهى المأسساة باحتراق القاهرة»(٢٨٦) واشارتها الى وجوب محاسبة وعقاب الذين استهتروا بالمسئوليات ، وأسرفوا في الانفاق على التافه من الأمور ، وأغدقوا على رجال حزبهم من مال الدولة وكأنه مال الحزب ، واقامة أسلوب على مصر على الرشوة والسلب وكسب المغانم واستغلال النفوذ للوصول الى الثراء عن غير طريق مشروع (٢٨٧) ، وقولها انه « من الجائز ، أن يأتى جيل قريب في مصر يطلع على تاريخها » العصرى « فيداخله الشك ٠٠٠ ويستبعد جدا أن ترتكب هذه الفضائح والآثام في بلاد دستورية » (٢٨٨) .

وفيما يتعلق بالمسكلة الاجتماعية الثانية التي عنيت بابرازها «الأساس» فهي القضية التعليمية ، وذلك بعدد (٥٣) تكرارا · منها (٦) تكرارات للمنطوق اللفظى للمشكلة · وحصلت مؤشراتها على (١٦) تكرارا ، فجاء المؤشر المتعلق بانتشار الأمية والجهل به (٤) تكرارات · يليها كل مؤشرات عدم كفاية عدد المدارس والجامعات ، ونقص عدد المعلمين ، والسياسة والأهداف التعليمية به (٣) تكرارات لكل منها · ثم مؤشر علم تكافؤ الفرص التعليمية نظرا لارتفاع المصروفات بتكرارين ، ومؤشر المخلاف حول سياسة ارسال البخات التعليمية الى المخارج بتكرار واحد · أما الأسباب فقد بلغت (٤) تكرارات منها تكراران لسوء نظام التعليم ، ثم سوء الحالة المالية تكرارات منها تكراران لسوء نظام التعليم ، ثم سوء الحالة المالية

<sup>(</sup>٢٨٦) عباس محمود العقاد ، ازجعوا عن هذه الأمة ، مقال ، الأساس ، ١٩٥٢/٤/٧

<sup>(</sup>۲۸۷) على الرجال ، واجهوا. الحقائق ، مقال ، الأسناش، ، ۲۰/۷/۲۰ ...
(۲۸۸) عباس محمود العقاد ، قاعدة لعلاج الاستثناءات ، مقال ، الأساس ٥/٣/٢٥ . .

للمعلمين بتكرار واحد وامتناع الحكومة عن التوسيع في التعليم والقضاء على الأمية بتكرار واحد أيضا · أما الحلول فقد بلغت (٢٧) تكرارا وتمثلت في ضرورة انشاء المزيد من المدارس به (٧) تكرارات وتكافؤ الفسرس به (٥) تكرارات ، وضرورة عمسل الحسكومة بجدية للقضاء على الأمية والجهل به (٤) تكرارات ، والتوسيع في التسمهيلات التعليمية لكل المصريين به (٣) تكرارات ، وكل من رفع مستوى اعداد المدرسين وتعديل برامج وسياسة التعليم بما يراعي تطور المجتمع المصرى بتكرارين لكل منهما ، والظهور بتكرار واحد لكل من اصلاح الحالة المالية للمعلمين وأساتذة الجامعة ، وانشساء المزيد من الجامعات والأقسام الجامعية ، والدعوة الى التعليم المجانى ، والحد من ارسال المدرسين للخارج (\*) لتوفيرهم في الداخل ·

ويبين التحليل الكيفى انعكاس سياسة « الأساس » التحريرية على تصورها للقضية التعليمية طوال فترة البحث ، حيث أشادت بالنهضة الشاملة العظمى في مجال التعليم ، التي تقوم بها وزارة المعارف ، وحاولت أن تبين تباطؤ وتعشر خطوات النهوض بالتعليم في العهد الذي سبقها .

وأظهرت أن « التعليم من أول ما اتجهت اليه همة الدولة ٠٠٠ بما يتطلبه التوسع في التعليم من أموال حتى لقد بلغت ميزانية وزارة المعارف عام ١٩٤٨ أكثر من خمسة عشر ضعف ما كانت عليه ٠٠٠ عقب الحرب العالمية الأولى وقد خدثت الوثبة الكبرى في التعليم خلال السنوات الخمس الأخيرة ٠٠٠ من توسع واصلاح « وبينت أن هذا الاصلاح شمل التوسع في انشاء المدارس في مختلف المراحل واعادة النظر في برامجها الدراسية بحيث لا تقتصر على مجرد حفظ الدروس القررة لتأدية امتحان ، وانما تساعده على أن يكتسب المقدرة على تحصيل المعرفة بنفسه والبحث عن كنوزها •

ولم يالدون أن ارسال المدرسين الى الدولة العربية بدأ قبل الثورة بوقت طويل وفي أعداد كبيرة مما يبدو مما كتبه الأساس

أى صارت تتجه لتنمية شخصية الطالب بما يمكنه من المعرفة ومقابلة مشاكل الحياة (٢٨٩) : وأكدت أن عدد المدارس ازداد حتى بلغ ٧٤ مدرسة ثانوية ، عدا الأقسام النانوية الملحقة بالمدارس الابتدائية وعددها ستون قسما ، مبينة ان معظم الزيادة حدثت منذ الحرب العالمية الثانية (٢٩٠) .

وأشارت الى اهتمام الحكومة بالقضاء على الأمية ، حيث وكلتها الى هيئة التعليم في وزارة المعارف وأعادت افتتاح معاهد التربية الثانوية والابتدائية لاعداد المعلم الصالح لمهمة القضاء على الأمية .

وبهذا فالحكومة توسع أفاق التعليم وتتيح فرصه بالتساوى لجميع المواطنين وزارة المعارف تعمل على زيادة عدد المدرسين بالاكثار من معاهد التربية وايفاد البعوث الى الخارج لاعداد أساتذة هذه المغاهد (۲۹۱) .

ومن منطلق حرص الحكومة على زيادة عدد المدرسين المتوافرين، طالبت الجريدة ، وزير المعارف بمراجعة المسائل الخاصة بالتبادل الثقافي وعدم حرمان مصر من المدرسين والمدرسات الذين تطلبهم امارة الكويت بشروط غير مسنساغة (٢٩٢) ، وسرعان ما تغير أسلوب وسياسة التحرير بالجريدة في معالجتها للقضية التعليمية فترة حكم الوقد ، حيث بدأت تظهر وزارة المعارف في عهد الوقد

<sup>(</sup>۲۸۹) محمد قرید آبو حُدید ، برنامجنا ۱۰ آن تثقف آلامة ، مقال ، الأساس ۱۹۲۸/۸/۲۲

<sup>(</sup>٢٩٠) محمد فريد أبو حديد ، خواطر ، مقال ، الأساس ، ٢٥/٢/٢٥ .

<sup>(</sup>۲۹۱) محمد صبيح ، مشكلة وعلاجها ، عمرد ه من النافذة » ، الأساس ، ١٩٤٩/٧/١٣

<sup>(</sup>۲۹۲) مجبد مسييح ، ابدأ بنفسك ، عبود « من النافذة » ، الأسساس ، ١٩٤٩/٩/٥

بعظهر غير المهتم بانشاء مدرسة واحدة ولا بمتابعة البرنامج العلمى وبينت أنها حريصة فقط على الاسراع باقامة بضعة فصول في المدارس القائمة ، بلا توسيع في المعامل أو المكتبات التي تتناسب وذلك وأبرزت قول « طه حسين » للشعب مامؤداه « أغنياؤكم آثرهم الله بالثروة ، ولكم في ثروتهم حقوق ، يجب أن تؤخذ منهم » ، وأنه هدد الأغنياء لبناء المدارس ، وخاطب الفقراء بقوله « ابغضوهم ما بخلوا ، فهم في حاجة الى حبكم منكم الى أموالهم » ، بينما استغنى عن ارهاق الحكومة ميزانيتها بالصرف (٢٩٣) وأشارت الى « اجماع رجال التعليم على وجوب قيام نقابة تجمع رجال التعليم على وجوب قيام نقابة تجمع رجال التعليم ، ووصف تأخير ذلك بالتعش والتواكل (٢٩٤) .

كما نقدت السياسة التعليمية التي وضعها «طه حسين » للقضاء على الجهل في مصر وتيسير التعليم لكل أبناء الشعب حتى يصبح كالماء والهواء في متناول كل انسان ، وذلك من منطلق التشكيك في عمل الوزارة بالسياسة التعليمية المسار اليها وليس نقد الهدف ذاته ٠

ولكنها عادت في السياق نفسه لتقول انه « منذ تنفيذها لم يعد في المدارس تعليم » وان المدرسين ونظام المدارس والمفتشين يعترفون في أحاديثهم الخاصة بأنها قد أفسدت التعليم وأشاعت فيه الفوضي والاضطراب ، وأوضحت بالاحصاءات أن الهدف الأول للسياسة التعليمية التي سارت عليها وزارة المعارف عامي ١٩٥٠ و ١٩٥١ ، ليس هو القضاء على الجهل الذي يعيش فيه ١٥ مليونا

<sup>(</sup>۲۹۲) محمد خامذ جوده ، اتهها الدعوة السهافرة الى الشيوعية ، مقال ، الأساس ، ۲۹۲/۱۰/۰ •

<sup>. (</sup> ۲۹۶) - أحمد ابر اهيم اعيسي به المتبل الحر - النقاية الموعودة ، عمود ، الأساس به ١٩٥١ / ٧ / ١٩٥١ -

من سكان مصر ، وانما هو التوسع في التعليم الثانوى الى الحد الذى يتماشى مع زيادة عدد الحاصلين على شهادة الدراسة الابتدائية كل سنة ليظهروا أنفسهم وحكومتهم بأنهم لم يصدوا عن أبواب التعليم الثانوى أحدا (٢٩٥) .

واوضحت أيضا أن سياسة وزارة طه حسين قد حولت الدراسة الى مجرد استظهار للمعلومات النظرية بقصد تخطى الامتحان ليس الا ، وضحت بمستوى التعليم في سبيل تضخم عدد المقبولين في المدارس حيث ازداد عدد تلاميذ الفصل الواحد حتى بلغ بين ٦٠ و ٧٠ تلميذا ، فاكتظت الفصول اكتظاظا أصبحت معه عاجزة عن التعليم المثمر والاشراف والتوجيه الاجتماعي ، كما ذكرت « الأساس » مامؤداه أن « الأمة التي تضحى بالكيف في سبيل الكم

وتمثلت المسكلة الثالثة في « الأساس » في مسكلة التموين وارتفاع الأسعار ب(٤٨) تكرارا ، منها (٩) تكرارات للمنطوق اللفظي للمشكلة • وبلغت المؤشرات (٢٢) تكرارا ، منها (١٣) تكرارا لمؤشر استمراد ارتفساع أسعاد السلع والغلاء و (٨) تكرارات لمسئولية الحكومة عن زيادة الأسعاد ، وعدد تكراد واحد لمؤشر نقص التموين أما الأسباب فقد بلغت (١٢) تكرارا ، منها (٥) تكرارات لكل من فشل السياسات الحكومية في مواجهة المشكلة وجشع المنتجين والتجاد والمالين ، وتكراد واحد لكل من رقع الحكومة رقابتها عن أسعاد الحاجات المعيشية وعجز الانتاج •

<sup>(</sup>٢٩٥) اسماعيل القبائي ، سياسة التعليم ، مقال ، الأساس ، ٢٦/٦/٢٦ ٠

<sup>(</sup>٢٩٦) اسماعيل القبائي ، سياسة التمليم ، مقال ، الأساس ، ٣/٧/٣ .

يلاحظ أن اسماعيل القبائي كان يهتم بالكيف على حساب الكم ، أما طه

حسين ـ وكان وريرا للمعارف في اخر وزارة والدية كان يؤثر الكم على الكيب -

واخيرا الحلول ، فقد بلغت (٥) تكرارات · تمثلت في ضرورة تدخل الحكومة للسيطرة على المنتجات والأسعار والتموين به (٣) تكرارات ، وكل من القضاء على السوق السوداء والعمل الانتاجي بتكرار واحد لكل منهما ·

وقد تبين من التحليل الكيفي تصور ورؤية « الأسساس » للمشكلة بما يعكس سياستها التحريرية المذكورة حيث أخذت تهاجم المعارضين للحكومة السعدية الذين يبرزون سوء الحالة المالية في مصر وغلاء المعيشة فيها وصعوبة الاستيراد والتصدير ، ويتضم ذلك من قولها: « يا أيها الأدعياء المصريون الصاخبون بالويل والثبور، ألا تخلصون ؟ فقراؤنا بجدون الخبز على الأقل وليس فقرهم حدثا جديدا ، وانما هو آفة اجتماعية قديمة - آفة أنتم من أسبابها ، بل من أبرز أسبابها ، ولن يتم لها علاج ٠٠٠ قوم أنانيون تريدون مضاعفة أرباحكم أضعافا كثيرة ، فان حيل بينكم وبين مطامعكم بتحديد الأرباح أو بالتدقيق في رخص التصدير والاسسستيراد بكيتم على ما تقص من كسبكم للملايين » (۲۹۷) · و « يسسالون عن الغلاء ما علته ؟ ولماذا لا تستطاع مقاومته ؟ ٠٠٠ أتريدونها كلمة صريحة ؟ اذن فليضربوا! ولتعمل وزارة التجارة ٠٠٠ على حماية هذا الشعب من الجشم » (۲۹۸) و « لا وجود لشيء يسمي الغلاء بل الموجود هو أناس جسعون يختلقون الغلاء ويعملون على ابقائه وزيادة المغالاة فيه • وهؤلاء هم الجديرون بالمحاربة بماذا ؟ بالتشريع وحده ؟ كلا بل بتنفيذ التشريع ٠٠ التشريع الذي يبيح لها ( للحكومة ) مراقبة

<sup>(</sup>۲۹۷) محمد توفیق دیاب ، ضبخة « المالیین » لأنفسهم ــ لا مصر ، مقال ، الأساس ، ۲۱/۱۱/۱۶ . یلاحظ أن دیاب کان وفدیا ثم أصبح مستقلا .

<sup>(</sup>۲۹۸) ابراهیم عبد القادر المازنی ، بدعة سنخیفة ، مقال ، الأسساس ، ۱۹۶۸/۲/۸

الأسعار ٠٠٠ وتعميم نظام « التعاون المنزلي » الذي ينتفع به أصحاب الدخل المحدود » (٢٩٩) ٠

كما أبرزت أن الغلاء قد ازداد ـ فترة الخمسينيات ـ فى كل مادة من مواد المعيشة الضرورية ، وأن ذلك دليـل على الاضطراب والارتباك لدى الوزراء الوفديين حيث انهـم لا يتفقون على خطه مرسومة لمكافحة الغلاء ، وان مكافحة الغلاء ينبغى أن تكون مكافحة المستغلين وأصـماب الاموال (٣٠٠) وان الحـكومة تركت الملايين يلفحهم وهيج الغلاء المستعر اسمتعارا وأشارت الى ترك الحكومة لشركة «عبود» التحكم فى سوق السكر البيضاء والسوداء ، وأنها لو استوردته لكفت الفقراء أهوالا ولكسمبت لخزانة الدولة أموالا تسد بها جزءا من العجز (٣٠١) .

وان هذه التصرفات الحسكومية هى السسبب الأكبسر فى الغلاء (٣٠٢) • فان « أسعار الضرورات قد ارتفعت على عهد الوزارة النحاسية ولم تكن بهذا الارتفاع على عهد الوزارة الابراهيمية أو الوزارة النقراشية » (٣٠٣) • وأشارت أيضا الى اشتداد الغلاء نتيجة لتعطيل المشروعات وتحكم المستغلين لتضخيم الثروات (٣٠٤) •

<sup>(</sup>۲۹۹) عباس محمود العقاد ، سماسرة الغلاء قبل الغلاء ، مقال ، الأساس ، ١٩٥٠/١/٢٧ • ١٩٥٠/١/٢٧

<sup>(</sup>۳۰۰) عباس محمود العقاد ، كنسفوا ورقهم كله ، مقال ، الأسساس ، ۱۹۵۰/۲/۲۰

<sup>(</sup>۳۰۱) أحمد محمد بريرى ، البلاء النازل ٠٠ والفساد الشامل ، مقال ، الأساس ١٠/٠٠/ . ١٩٥٠/١٠٠

<sup>(</sup>۳۰۲) محمد حامد جرده ، شؤوننا العامة التوجيهات السامية ، مقال ، الأساس ، ۲۱/۲۱/۱۹۰۱ •

<sup>(</sup>٣٠٣) عباس مُحمود العقاد ، موعدهم بزوال الغلاء بعد استقرار المحالة الدولية ان شاء الله ، مقال ، الأساس ، ١٩٥٠/١١/١٩ .

<sup>(</sup>٣٠٤) عباس محمود العقاد ، ارجعوا عن هذه الأمة ، مقال ، الأسساس ، ١٩٥٤/٤/٧

مشيرة الى سيطرة الاغنياء على الوزارات بقول « حسين سرى » وهو من الوجوه السياسية المستقلة ؛ لأنه لم يكن فى أى وقت سياسيا حزبيا (٣٠٥) ـ الذى أطلقت عليه الجريدة وصف السياسى العملى حيث ذكر أن حل مشكلات الغلاء لن يكون الا بشد الحزام الى أقصاه على البطون وتساؤله : أين هو الحاكم الذى يستطيع أن ينفذ مثل هذه السياسة ؟ وقوله « لمسنا بالتجربة أن القوة فى مصر للأغنياء وهؤلاء لا يلبثون أن ينتزعوا من كرسى الحكم من أراد أن يفرض عليهم سياسة الزهد والتقشف » واستخلصت الجريدة من هذا القول أن يد الأغنياء هى القوة الفعالة فى سند الوزارات وهدمها · وذكرت أنه « اذا كان الأمر كذليك ، فلا صلح للتموين ولا على

وجاءت مشكلة عدم المساواة بين طبقات الشسعب والعدالة الاجتماعية بر٣٦) تكرارا في جريدة « الأساس » لتشغل بذلك المرتبة الرابعة في ترتيب أهمية القضايا والمشكلات الاجتماعية من وجهة نظرها • فقد وردت المشكلة بمنطوقها اللفظى بر٤) تكرارات ، وتمثلت المؤشرات في مؤشر معاناة الاغلبية من الفقر وسوء الحالة الاجتماعية وقلة الدخل بر٧) تكرارات • ووردت الأسباب بر٩) تكرارات ، حيث جاءت كل من فساد الجهاز الحكومي وعدم تنفيذ مشروعات الاصلاح بر٣) تكرارات لكل منهما ، كما وردت بتكرار واحد كل من الاستعمار ونظام الضرائب المطبق لا يحقق العدالة بين وقع مستوى المعيشة ، أما الحكومية في توزيع الدخل والثروات ورقع مستوى المعيشة ، أما الحلول ، فقد بلغت (١٢) تكرارا • فجاءت فئة رفع مستوى معيشة المواطنين بر٥) تكرارات ، ثم محاربة فجاءت فئة رفع مستوى معيشة المواطنين بر٥) تكرارات ، ثم محاربة

<sup>(</sup>٣٠٥) يونان لبيب رزق ، ناريخ الوزارات المصرية ( ١٨٧٨ ــ ١٩٥٢ ) ، اشراف : حسن يوسف ، الفساهرة ، الأهرام ، مركز الدراسسات السياسية والإستراتيجية ، وحدة الوثائق والبحوث التاريخية ، ١٩٧٥ ، ص ١٩٦٤ • (٣٠٦) محمد صبيع ، موسم الحكمة ، مقال ، الأساس ، ١٩/٦/٦٥١ •

الفقر واطعام الفقراء ومساعدة المحتاجين بتكرارين وحصل على تكرار واحد كل من تحديد الملكية الزراعية واعادة توزيع الملكيات الزراعية الشماسعة على صغار الفلاحين ، والاصلاح الضرائبي وفرض ضرائب تصاعدية ، وضرورة دفع زكاة المال وانفاقها جزئيا على الفقراء ، والتكافل والتضامن الاجتماعي ، واستصلاح الأراضي البور وتوزيعها على صغار الفلاحين .

فقد تبين لنا من التحليل الكيفى لجريدة « الأساس » أنها، أبرزت دور الانجليز فى غرس بذرة الفقر فى مصر ، ورأت أن علاجها يكون بفرض ضريبة الزكاة ، مستشهدة بقول « على ابن أبى طالب » ان « لو كان الفقر رجلا لقتلته » (٣٠٧) • ثم أشارت الى جهود الحكومة قى تنفيذ المشروعات للاصلاح وتيسير أسباب المعيشة ، وجاء بها ما مؤداه : « يعجب المخدوعون فى الشيوعية لهذا النشاط المتضاعف فى هذه الأيام خاصة لأنهم يتوهمون أن الشيوعية دعوة ترمى الى الاصلاح وتحسين المعيشة بين الفقراء على الخصوص فمن الواجب على هذا أن تنشيط كلما قلت مشروعات الاصلاح وأن تهدأ وتستقر كلما تعددت هذه المشروعات • ولكن الواقع يناقض هذا الفهسم كلما تعددت هذه المشروعات • ولكن الواقع يناقض هذا الفهسم

كما أبرزت سوء المعيشة وحالة الفقر التى يعانى منها الشعب (٣٠٩) ، التى تزداد خطرا عاما بعد عام (٣١٠) ، وذلك لانعدام الحكم الصالح حيث ان التكافل الاجتماعى ينعدم بانعدام

<sup>(</sup>۳۰۸) عباس محبود العقاد ، أعداء الاصبلاح ، مقال ، الأسباس ، 1989/۳/۱۶

<sup>(</sup>٣٠٩) الأساس ، جوع واثراء ، مقال افتتاحى ، ٢٧/١//١٩٠٠ . (٣١٠) على الرجال ، « وقضية الانشاء والتعمير » ، مقال ، الأسساس ،

<sup>· 1907/0/</sup>TO

الحكم الصالح ، بينما أن التكافل الاجتماعي هو أساس الوطنية ويعد أول مبادئها متمثلا في تحمل الأغنياء التضحية قبل الفقر (٣١١) . ولكن الأغنياء لا يتداركون لحال الفقراء (٣١٢) .

وتمثلت المشكلة الصحية ب(١٩) تكرارا في جريدة الاساس لتشغل المرتبة الخامسة بها • ووردت المشكلة بمنطوقها اللفظي ب (٤) تكرارات • فورد المؤشر الأول المتمثل في تفشى الأمراض والأوبئة به(٣) تكرارات ، ثم مسئولية المدولة ازاء المريض اللفقير بتكرارين ، وانتشار سوء التغذية وضعفها بتكرار واحد • أما الأسباب ، فقد وردت بتكرارين ، وتمثلت في الاستعمار والعالم الخارجي بتكرار واحد ، وقلة عدد الأطباء بتكرار واحد ، وبلغت الحلول به (٧) تكرارات ، فجاء كل من رفع المستوى المعيشي والصحى للمواطنين وبناء المزيد من المستشفيات والصحات والعيادات ومعامل المصل بتكرارين لكل منهما ، كما ورد بتكرار واحد كل من : العمل على تنقية مياه الشرب للأهالي ، وتدريب الأطباء والمرضات وزيادة مرتبات الأطباء ومكافآتهم •

وقد تبين لنا رؤية « الأساس » الكيفية للمشكلة الصحية ، حيث دافعت عن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية ـ متمثلة في معمل المصل واللقاح ـ ورجال المعامل المصرية الذين يعملون طوال انيوم لمواجهة وباء الكوليرا الذي نقلته اليها طائرات وبواخر قادمة من الخارج لأن مصر مركزا للمواصلات العالمية (٣١٢) ، ثم عادت المجريدة وأكدت انه لم يقم الدليل القاطع على مصدر الوباء الذي سرب الى مصر ، وأنه من الأفضل ترك المسألة للباحثين العلميين

<sup>(</sup>۳۱۱) أحمد محمد بريرى ، هذه الحكومة الساهية الذاهلة ، مقال ، الأساس ، ١٩٥١/٩/٢٠

<sup>(</sup>٣١٢) محمد صبيح ، موسم المحكمة ، مقال ، الأساس ، ١٩٥٢/٦/١٥ - (٣١٢) محمد صبيح ، من النافذة ، عمود ، الأساس ، ٣/١٠/٣ .

بمعزل عن المنازعات الحزبية والمآرب السياسية (٣١٤) .

وأنسارت « الأساس » الى أن مصر قد عانت وقاست من انتسار أمراض كالكوليرا والملايا والرمد والحمى الصفراء والتيفوس ، نتيجة للقذارة العامة التى يزاحم فيها كثير من الحضر جميع القرى وتساءلت الجريدة بقولها : « ترى لو طهرت كل القرى كم يعمر ريفنا ويرقى و بعد أن يجتذب هاجريه ! وكم يصح فلاحنا ويقوى » (٣١٥) .

وأنكرت « الأساس » الاتهام الموجه للحكومة في تقرير لجنة مؤلفة من كبار أطباء الحكومة وكبار موظفيها نشرته وزارة الصحه العمومية بشأن وجود مسئولين حكوميين يعارضون في تحسين تغذية الطبقات الفقيرة عموما ، وعلى الأخص من تقوم الحكومة باطعامهم في الملاجىء والمعاهد المختلفة (٣١٦) .

ووردت قضية وضع المرأة ودورها في جريدة « الاساس » بر (٩) تكرارات منها (٣) تكرارات ظهرت كمؤشرات وتمثلت في تكرار بالرفض لمؤشر الوضع السياسي للمرأة ودورها • بالاضافة الى مؤشرين بالقبول ، فجاء حق التعلم بتكرار واحد وحق العمل بتكرار آخر • أما الأسباب فقد بلغت (٣) تكرارات منها نكراران للعادات والتقاليد والأوضاع الاجتماعية ، وتكرار واحد للمفاهيم الدينية • أما الحلول فقد بلغت (٣) تكرارات ، حيث ورد كل من ضرورة تحديد دور الرجل والمرأة ، والنهوض بمستوى المرأة في المعرفة والثقافة والساواة بين الجنسين بتكرار واحد لكل منهما •

<sup>(</sup>٣١٤) عباس محمود العقاد ، بين التحقيق والاشاعة ، مقال ، الأساس ، ١٩٤٧/١٢/٣١

<sup>(</sup>٥١٥) محمد المعلم ، القرية المسحورة ، مقال ، الأساس ، ١٩٤٨/٣/١٢ .

<sup>(</sup>٣١٦) محمد حامد جوده ، شؤوننا العامة ، التغذية ، عمود ، الأســاس ، ١٩٤٨/٩/٢٦

فقد حددت الجريدة جهاد المرأة بقيادة « هدى شعراوى » لتحارب التقاليد الظالمة وقسوة الفروق الاجتماعية ، فى سعيها كى تنزل المرأة الى ميدان الخدمة العامة وتتعلم مع الرجل وتعمل معه بحيت تتحقق المساواة بينهما فى الحقوق والواجبات ، وأبرزت أن « هدى شعراوى » لم تطالب مطلقا بأن تهجر المرأة المصرية مملكتها المنزلية ، وانما طالبتها بأن تستزيد من التنقيف لتؤدى وظيفتها الطبيعية وتخرج جيل ينهض البلاد (٣١٧)

كما أيدت حق وزارة المعارف فى طلب وضع رقابة على الفتيات المرسلات الى البلاد الاجنبية حرصا على كرامة مصر من منطلق العناية بآداب الاسلام وعادات الشرقيين ومحافظة على الفتيات (٣١٨) .

كما بينت « الأساس » وجود فوارق بين الجنسين في الأخلاق والتفكير حيث تغلب الغريزة عند المرأة على الارادة والعكس عند الرجل ، بالاضافة الى وجود فوارق عقلية بينهما ، والدليل على تفوق الرجل عقليا وجسديا عليها هو تمكنه من الحجر على جميع النساء في القرون الماضية ... ونلحظ من هذا الرأى ... وهو رأى عباس

محمود العقاد ـ تعصب نظرة الرجل للمرأة حنى أنه يعطى حكما بالتفوق عليها بناء على تعسف وظلم ، والتفوق لا يقاس بقوة القهر ـ واستمرت الجريدة توضح أن العالم يستغنى عن اشتراك المرأة في ميدان السياسة حيث يجب تغلب العقل على الهوى ، في حين أن المرأة لا تمتاز بذلك، وانما تمتاز في ميدان البيت والأسرة (٣١٩) .

وتمثلت مشكلة الاسكان بر(٦) تكرارات في « الأساس » ، تمثلت كمؤشر في زيادة أجور المساكن بتكرار واحد ، ووردت

<sup>(</sup>٣١٧) طلعت يونان ، « هدى شعراوى » ، عمود ، الأساس ، ١٩٥٠/١/١٩ ·

<sup>(</sup>۳۱۸) نبویة موسی ، فضبیحة ، عمود ، الأساس ، ۲۸/۸/۲۸ .

<sup>(</sup>٣١٩) عباس محمود العقاد ، المرأة والسلام ، مقال ، الأساس ، ١٢/٥/٠٥٠٠ .

أسبابها في تكرارين • حيث جاءت الحروب بتكرار واحد ، وتملك القادرين والأغنياء لآلاف من المساكن غير المستعملة بتكرار آخر • وبلغت المحلول (٣) تكرارات حيث تمثلت في تكرار واحد لكل من اعطاء قروض طويلة الأجل لعمليات البناء والحث على تشييد المساكن الشعبية الرخيصة ، واستيلاء الحكومة على الأراضي أو المساكن غير المستعملة أو المساكن غير المستعملة أو المسيئة باستخدام القانون •

وقد عكست « الأساس » أزمة الاسكان بابرازها لتصريح وزير الاقتصاد الوفدى والذى سماه مشروع حل أزمة المساكن ، ويتمثل في مضاعفة أجور المساكن القديمة أو تركها لقانون العرض والطلب وأكدت أن تبرير هذا التصريح يكمن في ايجاد تناسب بين مستوى الايجارات قديمها وحديثها ، وحصول الحكومة على نسبة من المال المحصل فتبنى مساكن جديدة يشغلها سواد الشعب (٣٢٠) .

كما أشارت الى الحلول السابق ذكرها فى سياق التأكيد على اشتداد أزمة المساكن المتمثلة فى ارتفاع الايجارات الى الحد الذى يدفع فيه البعض خلوا للسكن بالايجار القديم (٣٢١) •

وأشارت جريدة « الأسساس » الى المشسكلة اله بالية بد (٣) تكرارات ، تمثلت فى اقتراح حلول فقط • فقد ورد ضرورة تشبجيع الصناعات الوطنية والريفية بتكرارين ، وتشبجيع المشروعات الانتاجية لزيادة فرص العمل بتكرار واحد • حيث أشارت الى توسيع الصناعة الوطنية فى ظل حكومة الأقلية (٣٢٢) • والى زيادة الانتاج الصناعى.

<sup>(</sup>٣٢٠) الأسساس مضاعفة أجور المساكن كوسيلة لتفريج أزمة السكن . تحقيق صحفى ، بدون توقيع ، ١٩٥١/١/٧ ٠

<sup>(</sup>٣٢١) أحمد بكير ، واجب الحكومة نحو المساهمة في تفريع أزمة المساكن .. مقال ، الأساس ، ٢٩/٤/٢٩ .

<sup>(</sup>٣٢٢) عبساس محمود العقساد ، أعداء الاصلاح ، مقال ، الأسساس ، ١٩٤٩/٣/١٤ - ١٩٤٩/٣/١٤

لتعويض النقص في الانتاج عموما (٣٢٣) • ولا شك أن الجريدة عكست رؤية غير واضحة للمشكلة العمالية ، وكادت تسقطها من اعتبارها • وذلك بدوره يكشف لنا عن محاولة « الأساس » اغضاء الطرف عن المشكلة العمالية حتى لا تؤذى مصلحة أعضائها الاغنياء من رجال الأعمال حيث انها جريدة الحزب السعدى الذي كان حزب الرأسماليين ورجال الصناعة •

ووردت بها مشكلة « زیادة السكان » بتكرار واحد فی عام ۱۹۵۲ ، تمثل فی هؤشر سرعة تكاثر السكان (۳۲۶) .

من ثم يتبين لنا صحة فروض الدراسة، حيث عنيت « الأساس » يابراز القضايا والمسكلات الاجتماعية من منظورها السياسى الذى يهدف الى تدعيم وتأييد نظام الحكم السعدى بابراز انجازاته وكسب التأييد الشعبى له • بالاضافة الى حملاتها النقدية على الأيديولوجية الشيوعية \_ فأبرزتها بأنها من أعداء الاصلاح الاجتماع \_ وعلى الوفد بابراز القضايا والمسكلات الاجتماعية وعجز الحكومة الوفدية عن مواجهتها •

ولا شك أن سياسة « الأساس » التحريرية من شأنها أن تثير السخط لدى الرأى العام حيث تبين وكأن القضايا والمسكلات ظهرت مستفحلة فجأة فى فترة حكم الوفد وكأن العصا السحرية كانت فى يد الحزب السعدى والأحزاب الصغيرة المتحالفة معه ، وهذا بدوره يدفع الرأى العام لتأييد التغيير الذى يستبعد هذه الأحزاب عن السلطة ،

<sup>(</sup>٣٢٣) على الرجال ، قضسية الانشساء والتعمير ، مقال ، الأسساس ، ١٩٥٢/٥/٢٥

<sup>(</sup>٣٢٤) على الرجال ، المقال السابق نفسه ، الجريدة نفسها ، العدد السابق نفسه .

## ع ـ جريدة الوقد المصرى ٠٠

صدرت جريدة « الوضد المصرى » فى أول أكتوبر ١٩٣٨ \_ يملكها أحمد حمزة ويرأسها عبد اللطيف محمد صادق \_ وهى جريدة وفدية عنيت بادخال الشق الاجتماعى فى برناميج الوف وسياسة حكومته منذ أوائل الأربعينيات ، وانتشرت بها كتابات تدعو الى الديمقراطية الاجتماعية وتحرص على سلامة التوازن بين طبقات الأمة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاشتراكية المعتدلة ، وهذه الدعوات التى استمرت حتى ١٠ يوليو ١٩٤٦ ، قيد دفعت حكومة « اسماعيل صدقى » الى اغلاقها ضمن حملته للقضاء على حكومة « السماعيل صدقى » الى اغلاقها ضمن حملته للقضاء على الصحف اليسارية والماركسية ،

ونظرا لتمثل جریدة « الوفد المصری » فی فترة دراستنا من ۸ مایو ۱۹۶۵ الی ۱۰ یولیو ۱۹۶۳ ، کجریدة أسبوعیة ، فقد أجرینا

اسم الجريدة متضمنة هدف العدالة الاجتماعية • الجريدة مدف العدالة الاجتماعية •

<sup>(\*\*</sup> انظر تفصيلات المسايير المحددة لاختيار عينة الصحف في الجزء المخصص للخطوات المنهجية برسالتنا للدكتوراه بمكتبة كلية الاعلام ( جامعة اللقاهرة ) ١٩٨٦ ٠

عليها طريقـــة المستح لكافة أعدادها واستخرجنــا كافة مقـالات وأعمدة الرأى المتعلقة بالقضايا والمشكلات الاجتماعية ·

وقد تمثلت تلك المقالات والأعمدة في (٦) قوالب رأى ، ظهر منها قالبان عام ١٩٤٥ و (٤) قوالب عام ١٩٤٦ واعتمادا على تكرارات ورود القضية أو المسكلة الاجتماعية في قوالب الرأى المذكورة حيث نسجل تكرارا للفكرة الواحدة في القالب الواحد مع نسجيل أكثر من تكرار في القالب الواحد للقضية أو المسكلة الواحدة في حالة ورودها كمؤشر أو سبب أو حل متعدد ــ المقال أو العمود كوحدة ســياق والفكرة كوحدة تسبجيل ، يمكننا تحديد خريطة القضايا والمشكلات الاجتماعية كما وردت في جريدة «الوفد المصرى» والقضايا والمشكلات الاجتماعية كما وردت في جريدة «الوفد المصرى» والقضايا والمشكلات الاجتماعية كما وردت في جريدة «الوفد المصرى» والقضايا والمشكلات الاجتماعية كما وردت في جريدة «الوفد المصرى» والقضايا والمشكلات الاجتماعية كما وردت في جريدة «الوفد المصرى» والقضايا والمشكلات الاجتماعية كما وردت في جريدة «الوفد المصرى» والقضايا والمشكلات الاجتماعية كما وردت في جريدة «الوفد المصرى» والقضايا والمشكلات الاجتماعية كما وردت في جريدة «الوفد المصرى» والقضايا والمشكلات الاجتماعية كما وردت في جريدة «الوفد المصرى» والقضايا والمشكلات الاجتماعية كما وردت في جريدة «الوفد المصرى» والقضايا والمشكلات الاجتماعية كما وردت في جريدة «الوفد المصرى» والقضايا والمشكلات الاجتماعية كما وردت في جريدة «الوفد المصرى» والمشكلات الاجتماعية كما وردت في جريدة «الوفد المصرى» والمشكلات الاجتماعية كما وردت في جريدة «الوفد المصر» والمشكلات الاجتماعية كما وردت في جريدة «الوفد المصر» والمسرد والمشكلات الاجتماعية كما وردت في جريدة «الوفد المصر» والمسرد والمسرد

تبين من نتائج تحليل المضمون اعتمادا على مستوى التحليل الكلى لقوالب الرأى المذكورة في « الوفد المصرى » من ٨ مايو ١٩٤٥ الى ١٠ يوليو ١٩٤٦ ، أن مشكلة عدم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية هي الشغل الشاغل لجريدة « الوفد المصرى » حيث حصلت على (١٨) تكرارا بما يوازى عهد التكرارات التي حصلت عليها كافة القضايا والمشكلات المطروحة بها • ورد منها (٢) تكرارات عام ١٩٤٥ و (١٢) تكرارا عام ١٩٤٦ • وتأتي المشكلة العمالية في المرتبة الثانية بد (٩) تكرارات ، ورد منها تكراران عام ١٩٤٥ و (٧) تكرارات عام ١٩٤٦ • وهذا يتفق مع تكراران عام ١٩٤٥ و (٧) تكرارات عام ١٩٤٦ • وهذا يتفق مع تكراران عام ١٩٤٥ و (٧) تكرارات عام ١٩٤٦ • وهذا يتفق مع منها تكراران عام ١٩٤٥ و (٤) تكرارات عام ١٩٤٦ • ثم وردت من ضمن أهدافها العدالة الاجتماعية • منها تكراران عام ١٩٤٥ و (٤) تكرارات عام ١٩٤٦ • ثم وردت مشكلة الأمراض الاجتماعية بتكرارين وذلك عام ١٩٤٦ •

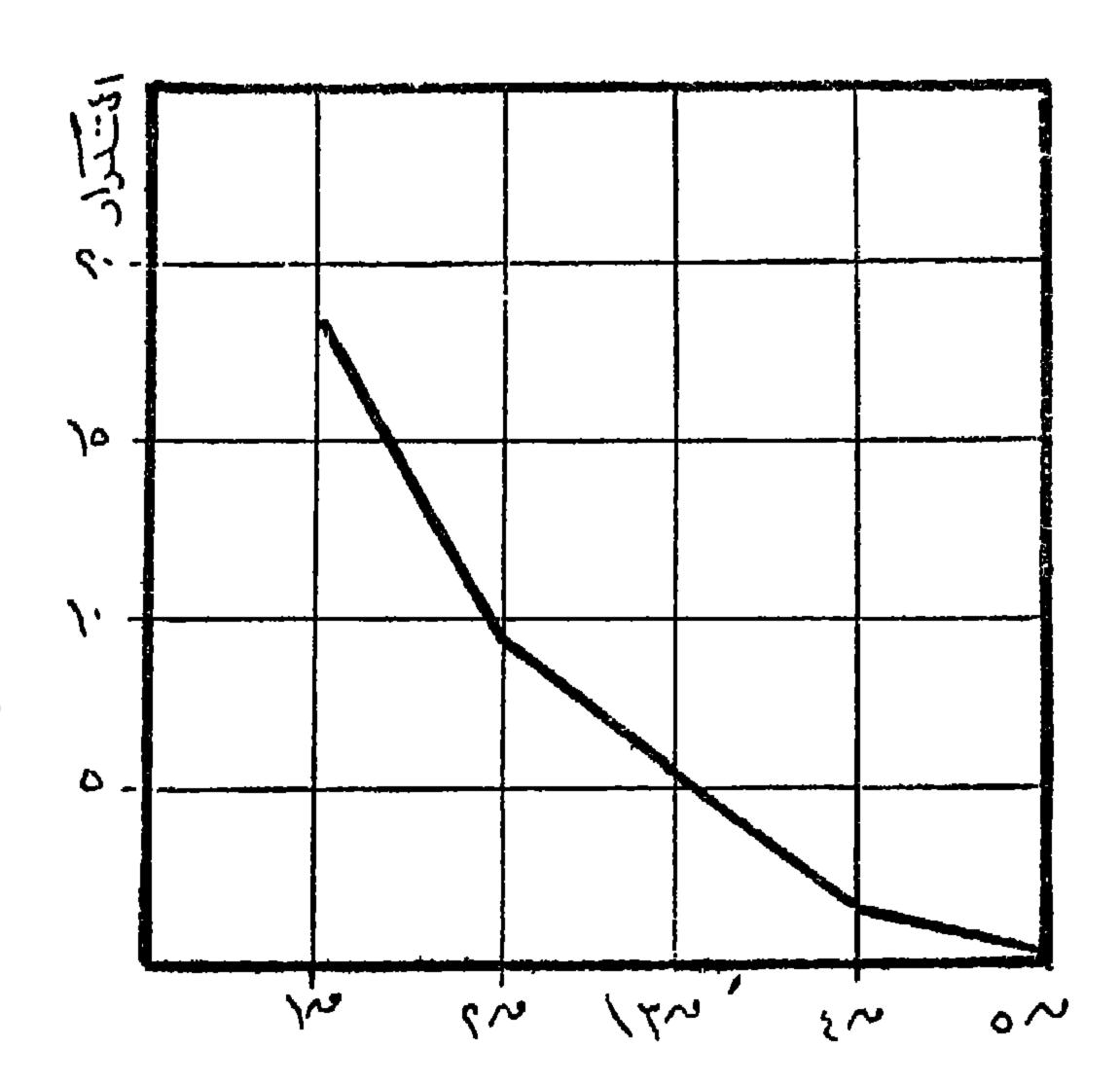

(\* القضايا والمشكلات •

وتعد المسكلات والقضايا التي طرحتها جريدة « الوفد المصرى » قضايا أساسية بدت ملحة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية • وان كنا نرى أن المشكلة الصحية لم تعالىج بكم حجمها

<sup>(</sup>大) ق١ مشكلة عدم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية ، ق٢ المشكلة الأمراض الاجتماعية ، ق٢ المشكلة الأمراض الاجتماعية ، ق٥ مشكلة الأمراض الاجتماعية ، ق٥ المشكلة الصبحية وسوء التغذية ،

قالحقیقی فی مصر حیث انتشرت الامراض والأوبئة · ولم تتراجع الاخیرة وتنحسر سوی بعد عام ۱۹۶۷ ·

ویبین الرسم البیانی الموضی - آنفا - ترتیب القضایا رویبین الرسم البیانی الموضی « الوفد المصری » من مایو ۱۹۶۵ روالمشکلات کما ظهرت فی جریدة « الوفد المصری » من مایو ۱۹۶۵ رایی یولیو ۱۹۶۲ ۰

ويبلاحظ أن تصور جريبدة « الوفهد المصرى » للقضيت في الاجتماعية، الأساسيتين تمثل في عدم المساواة والعدالة الاجتماعية، والمشكلة العمالية ، وذلك يعكس رؤيتها السياسية التي تحرص على سلامة التوازن بين الطبقات الاجتماعية ،

وقد عالجت جريدة « الوفد المصرى » القضية الاجتماعية فى الطار مترابط حيث عكست عام ١٩٤٥ كلا من مشكلة عدم المساواة والعدالة الاجتماعية ، والقضية العمالية ، والتعليمية · بالاضافة الى أنها فى عام ١٩٤٦ عرضت الثلاث قضايا المذكورة مضافا اليها مشكلة الأمراض الاجتماعية والمشكلة الصحية وسوء التغذية ·

وتبين نتائج تحليل المضمون أن الجريدة أبرزت الصفوة ب (٣) تكرارات في عامى ١٩٤٥ و ١٩٤٦ كفاعلين مقترحين لاحداث التغيير وذكرت كلا من الطبقات العليا والدنيا بثلاثة تكرارات ، والطبقة الوسطى بتكرارين في عامى ١٩٤٥ و ١٩٤٦ ، أما فيما يتعلق بالمؤسسات فقد ورد ذكر كل من الحكومة والأحزاب والجماعات السياسية ، والبرلمان بثلاثة تكرارات ثم السفارة البريطانية ، والصحافة بتكرار واحد لكل منهما ، وذكرت طلبة المدارس والجامعات كجماعات اجتماعية بتكرار واحد عام ١٩٤٥ ، كما حددت اصدار قوانين أو تشريعات كأدوات لاحداث التغيير في المجتمع بتكرارين عامي ١٩٤٥ و ١٩٤٦ و ١٩٤٦ عما يعكس سياستها الاصلاحية الاجتماعية ، كما تبين من النتائج أن الجريدة لجأت الى عدة طرق وأسساليب لكتابة قوالب الرأى المتعلقة بالقضايا والمشكلات الاجتماعية ، منها

الآراء الشخصية والذاتية بر (٦) تكرارات ، ثم التعميم بدون أمثلة بر (٥) تكرارات أيضا ، ثم أمثلة بر (٥) تكرارات أيضا ، ثم كل من التشخيص مع ابراز حلول ، وابراز أسباب ودوافع بر (٣) تكرارات ، كما لجأت الى التنبؤ بتكرارين عام ١٩٤٥ ، واعتمدت على المصادر بتكرار واحد عام ١٩٤٥ .

من هنا نستعرض نتائج التحليل التي تبرز الرؤية التفصيلية لجريدة « الوفد المصرى » للمسألة الاجتماعية ·

فقد برزت مشكلة عدم المساواة والعدائة الاجتماعية في « الوفد المصرى » به ( ۱۸ ) تكرارا ، منها ( ۳ ) تكرارات للمنطوق اللفظى للمشكلة و ( ٤ ) تكرارات للمؤشرات و وتمثل المؤشر المتعلق بمعاناة الأغلبية من الفقر وسوء الحالة الاجتماعية وقلة اللخلل به ( ۳ ) تكرارات ، ومؤشر ارتفاع معدل الملكيات الكبيرة وتكدس الشروة بتكرار واحد .

أما الأسباب فقد بلغت (٣) تكرارات ، حيث ظهر كل من فشل السياسات الحكومية في توزيع الدخل والشروات ورفع مستوى المعيشة ، ونظام الضرائب المطبق لا يحقق العدالة بين الطبقات ، والاستعمار بتكرار واحد لكل منها .

أما الحلول فقد بلغت ( ٨) تكرارات ، منها الاصلاح الضرائبي وفرض ضرائب تصاعدية بعدد ( ٣) تكرارات وكل من تحقيق تكافؤ الفرص لكل الشعب وتحديد الملكية الزراعية واعادة توزيع الملكيات الشاسعة على صغار الفلاحين والتخلص من الاستغلال الداخل والخارجي لرفع مستوى معيشة الأغلبية ، ومحاربة الفقر ومساعدة المحتاجين ، ورفع مستوى معيشة المواطنين بتكرار واحد لكل منهما ٠

وقد أبرزت « الوفد المصرى » مشروع قانون « محمد خطاب » (\*) للمحد من زيادة الملكيات الزراعية الكبيرة في المستقبل ، والذي حدد الملكية بخمسين فدانا على الا يسرى على الملاك الحاليين وورثتهم ، والذي أحيل الى لجنة الشئون الاجتماعية بمجلس الشيوخ فرفعت الحد الى مائة فدان ، وقد نقدت جريدة « الوفده المصرى » المشروع الذي يقيد الملكية في المستقبل ويتركها للثروات التي تكونت في الماضى ، حيث اعتبرته غير عادل ، وأكدت أنه يجوز لها أن تقبله اذا كانت هناك ضريبة تصاعدية على التركات يكون من شأنها تحقيق كانت هناك ضريبة تصاعدية على التركات يكون من شأنها تحقيق نوع من المساواة بين جميع الملاك المصريين الحاليين وملاك المستقبل واشارتها الى أن هذه الضريبة لا يبلغ أقصاها الا ٣٪ مما يزيد المشروع ظلما حيث يدعو الى زيادة التفاوت في المساواة (٣٢٥) ،

وجاء بالجريدة أن « الحكومة الصدقية » قد لست اتجاء العالم بما فيه انجلترا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ، وأنها أدركت : « أن طبقات الشعب المصرى قد وصلت من البؤس حدا ينذر بالخطر بعد أن تيقظت العقول وصحت الأفهام ، فلم تربدا من أن تعلن عزمها على رفع مستوى الشعب ولكنها لم تكد تطلع عليها بأول خطوة عملية نحو رفع مستوى هذا الشعب المنكود حتى ظهرت سياستها الرأسمالية سافرة واضحة » ، وأن الحكومة الصدقية اذا أرادت أن تكون ديمقراطية لأقدمت على تغيير النظام بفرض ضرائب

<sup>(★)</sup> محمد خطاب عضو في « جماعة النهضة القومية » التي تأسست في أكتوبر ١٩٤٤ للتعبير عن التيار الاصلاحي الذي تبنته النخبة البورجوازية المصرية ذات الوعي الاجتماعي • وقد تقدم « محمد خطاب » بمشروعه المذكور في المتن للحد من زيادة الملكيات الزراعية الكبيرة في المستقبل الى مجلس الشيوخ في أوائل عام ١٩٤٤ • انظر في ذلك : رؤوف عباس ، جماعة النهضة القومية ، القاهرة ، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٦ ، ص ٤٩ ، ٧٦ ، ٩٨ • الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٦ ، ص ٤٩ ، ٧٦ ، ٩٨ • (٣٢٥) محمد مندور ، تحديد الملكية والنظام الحزبي ، مقال ، الوفد المصرى (٣٢٥)

تصاعدية تستطيع أن تحصل بها على ١٠٠ مليون دون ارهاق حقيقى لكبار الأثرياء • كما أظهرت الجريدة « أن مصر تطفع الآن ـ وقتئذ ـ برؤوس الأموال المكدسة المعطلة بين أيد قليلة من كبار الأثرياء » • ووجهت نصيحة للحكومة بقولها « ان الشعب اذا لم يعد يطيق الاستعمار الخارجى فهو من باب أولى لن يصبر على الاستعمار الداخل الذي يمس قوته وحياته اليومية عن قرب » فسايروا الزمن (٣٢٦) •

وأكدت أيضا على حتى الفقير في أن تتحسن حالته ، وأن الوفدين هم البادئون بوضع مشروع الضريبة التصاعدية على الايرادات من الأطيان الزراعية ، وذكرت أن « هذه هي روح العدالة الاجتماعية أو روح الاتجاه الى الاشتراكية المعتدلة التي تتفق مع روح العصر » (٣٢٧) .

وشغلت المشكلة العمالية المرتبة الثانية به ( ٩ ) تكرارات في جريدة « الوفد المصرى » ، منها تكرار واحد لمنطوق المشكلة اللفظى ٠

ثم (٤) تكرارات للمؤشرات حيث ورد مؤشر معاناة العمال من القهر بتكرارين ، وكل من ازدياد نسبة البطالة ، وسوء العلاقة بين العامل وصاحب العمل بتكرار واحد لكل منهما .

أما الأسباب فقد وردت منافسة رؤوس الأموال والصناعات الأجنبية لمثيلاتها الوطنية بتكرار واحد •

<sup>(</sup>٣٢٦) محمد مندور ، سياسة الرأســمالية ، مقال ، الــوقد المصرى ، ١٩٤٦/٣/١٧

<sup>(</sup>۳۲۷) محمد عبد القادر حمزة ، الوقد والاشتراكية ، مقال ، الوقد المصرى ، ۱۹۶۲/۷/٦

وبلغت الحلول (٣) تكرارات ، حيث ظهرت كل من ضرورة انشياء نقابات عمالية ، وتشيجيع المشروعات الانتاجية لزيادة فرص العمل ، وضرورة اصدار تشريعات وقوانين العمل بتكراد واحد لكل منها .

فقد جاء بهذه الجريدة أن « العامل المصرى ضائع وسط هذه الغمرة لا يعرف أين مكانه ولا كم أجره لأن المنافسة الأجنبية تشل كل تقدم اقتصادى أو صناعى » وتحول العامل عن الاستمتاع بخيرات بلاده واستغلالها (٣٢٨) .

وأكدته بقولها « لانريه الا أن يؤمن العامل على عمله وعلى مستقبله • مستقبل أسرته ، لا أن يظل في مهب الريح أو أن ينقى الضحية الأولى والأخيرة ، فان صاحب العمل احتجز الربح له ، واذا بدأ يشعر بنقص فيه اتجه الى أجر العامل لينقص منه » • و « يوجد في شوارع القاهرة ألوف من العمال المتعطلين ومع ذلك لا توجه الدولة بوسائلها التشريعية والمالية هذه الملايين التي امتلأت بها خزائن البنوك والخزائن الخاصة الى المشروعات الصناعية لتشغيل المتعطل وتأمين حال الجميع » • وأبرزت أن الوقديين هم الذين أصدروا قوانين العمال التي اعترفت لهم ولمنظماتهم - لأول مرة - بحق الوجود القانوني وبحق العمل والنشاط لمصلحة العمال ولو تعارضت - بحق - مع مصلحة أصحاب الأعمال (٣٢٩) •

وتمثلت القضية الاجتماعية الثالثة في القضية التعليمية برارات في جريدة « الوفد المصرى » •

<sup>(</sup>۳۲۸) أحمد الشهافعي ، الرأى العهام المصرى ، مقال ، الوفد المصرى ، 1980 • ١٩٤٥/١٢/٢٦

<sup>(</sup>٣٢٩) محمد عبد القادر حمزة ، الوفد والاشتراكية ، المقال السابق نفسه » العدد نفسه بالجريدة نفسها •

ظهر منها تكرار واحد لمنطق المشكلة اللفظى ، وتكرار آخسس للقشر عدم تكافؤ الفرص التعليمية ، وتكرار واحد لمؤشر السياسة والأهداف التعليمية ، وتكرار واحد للاستعمار كسبب للقضية التعليمية .

أما التحلول فقد برزت ضرورة أن تعمل الحكومة بجدية للقضاء على الأمية والجهل ، وضرورة تكافؤ الفرص بتكرار واحد لكل منهما

فقد جاء بجريدة « الوفد المصرى » أن « الطالب لن يستطيح أن ينشأ نشأة علمية عملية في أفق واسع مادامت الأصبع الانجليزية تتدخل في شؤون التعليم » وبينت الجريدة أن القواعد التي غرستها السياسة الاستعمارية في التعليم المصرى لاتزال ذات تأثير شديد في تكييف التعليم وتخريج المتعلمين (٣٣٠) .

وورد بها أن الحكومة عليها ابعاد شبح الجهل ، وذلك بفتح، « أبواب العلم كلها لابن الفقير فتحها لابن الغنى » وأن ينعم الأول. بفرصة الثانى نفسها دون أن يقف المال عقبة أمامه فى جميع فروع، العلم (٣٣١) .

أما مشكلة الأمراض الاجتماعية فقد ظهرت في «الوفد المصرى» بتكرارين عام ١٩٤٦ كمؤشر يتعلق بالمحسوبية والوساطة واستغلال النفوذ · حيث ورد بها تأكيد على أن الاستثناءات والمحاباة والتمييز ومجافاة المصلحة العامة مازالت قائمة دون أي مبرر ظاهر (٣٣٢) - وأن الوفد لجأ اليها بهدف تشبجيع الانتاج ، أما « مكرم عبيد (\*) » فهو

<sup>(</sup>۳۳۰) أحمد الشافعى ، المقال نفسه ، العدد نفسه ، الجريدة نفسها (۳۳۱) محمد عبد القادر حمزة ، المقال نفسه ، العدد نفسه ، الجريدة نفسها ﴿
(۳۳۲) الوقد المصرى ، نقساش عقيم ، مقال ، توقيع « أبو حجاج » » (۳۳۲) الوقد المصرى ، نقساش عقيم ، مقال ، توقيع « أبو حجاج » » (۱۹٤٦/۱/۱۹)

<sup>(\* )</sup> يلاحظ أن مكرم عبيد أقصى عن الوقد عام ١٩٤٢ .

الذي أعادها ، وسار على نحوه « اسماعيل صدقى » وأن « مصطفى النحاس » لم يفرق في الاستثناءات بين وفدى أو غيره ، وانما تمت في عهده لموظفين أكفاء من مختلف الأحزاب والهيئات • لذا فقد أعادها « مكرم عبيد » و « اسسماعيل صسدقى » لأصحابها غير الوفديين (٣٣٣) •

كما أبرزت مسئولية الدولة ازاء المريض فعلا لا قولا (٣٣٤) كمؤشر للمشكلة الصحية بتكرار واحد ·

هكذا يتبين ابراز « الوفد المصرى » لسلبيات الحكومة فى النواحى الاجتماعية مما يبرز بدوره عجمز الحكومة عن مواجهة القضايا والمشكلات التى تفاقمت في المجتمع المصرى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية .

وقد أخذت تدعو لضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين طبقات الأمة كي يحدث توازن في المجتمع وذلك حرصا على سلامته

وقد عكست هذه المفاهيم انطلاقها من اتجاهها الاشتراكي

وان كانت قد أبرزت كافة الطبقات: العليا والوسطى والدنيا، عند عرضها للقضايا والمسكلات الاجتماعية ، الا أنها أبرزت منطقها النخبوى حيث ركزت على الصفوة لاحداث التغيير وأغفلت الجماهير، فالوفد لا يريد أن تقوم الجماهير بالتغيير حتى لا ينقلب هذا التغيير الى ثورة جذرية .

<sup>(</sup>۳۳۳) الــوفد المصرى ، مغالطة الاســتثناءات ، عمود ، بدون توقیع ، ۱۹۶۸/۵/۱۲

<sup>(</sup>٣٣٤) محمد عبد القادر حمزة ، المقال نفسه ، العدد نفسه ، الجريدة نفسها •

## ن ـ جريدة صوت الأمة ٠٠

أصدر «محمد صبرى أبو علم» جريدة «صوت الأمة» اليومية (\*) في ٢٩ يوليو ١٩٤٦ ، لتكون صحيفة حزب الوفد بعد اغلاق جريدة « الوفد المصرى » • وقد سارت على نفس سياسة الجريدة الأخيرة وكانت سياستها أكثر ثورية في تبنى الأفكار الاجتماعية ، وبخاصة بعد اتصال الطليعة الوفدية في العمل السياسي بالتنظيم الاشتراكي « طليعة العمال » • وفي ٦ مايو ١٩٤٩ تولى « يس سراج الدين . اصدار جريدة « صوت الأمة » ، واستمرت الجريدة في صدورها بعد قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ ، وتوقفت عن الصدور في ٢٢ يوليو بعد قيام الانتظام (\*\*) •

واعتمادا على أن الجريدة صدرت لفترة أكثر من سلمتين فقد طبقنا طريقة اختيار العينة العشوائية المنتظمة عليها لاختيار الأعداد

<sup>(★)</sup> كانت تصدر يومية حتى ١٣ مايو ١٩٥١ حيث بدأت تظهر يومى الأحد والخميس اسبوعيا ، شم صدرت يومى المجمعة والأحد اسبوعيا كصحيفة مسائية وتوافرت أعدادها في مبنى دار الكتب حتى العدد رقم ١٥٦١ الصادر في با ماير ١٩٥٧ ولم يتوافر بالمجلد المفاص بها في دار الكتب كل من شهرى مايو ويونية من عامى ١٩٤٨ و ١٩٤٩ .

<sup>(</sup>大大) انظر في ذلك ملف الصحف المصرية بالهيئة العامة للاستعلامات •

التى قمنا بحصر المقالات والأعمدة الاجتماعية منها ، مع الاعتماد على عينة بديلة فى حالة عدم وجود العدد الذى وقع الاختيار عليه فى العينسة .

وبعد القيام بحصر المقالات والأعمدة التي تناولت القضايا والمشكلات الاجتماعية طوال فترة صدور «صوت الألمة » ، تمثل عدد القوالب التي استخرجناها في (٥٥) مقالا وعمودا ، ورد منها (٧) قوالب خلال الخمسة الأشهر الأخيرة من عام ١٩٤٦ ، و (٩) قوالب عام ١٩٤٧ ، و (١١) قالبا عام ١٩٤٨ ، و (١٤) قالبا عام ١٩٤٩ ، و (١٤) قالبا عام ١٩٤٩ ، و مناعدها الى (٨) قوالب عام ١٩٥٠ . وهو عام تقلد الوفد للحكم ... وهذا تبعه انخفاض آخر عام ١٩٥١ حيث وردت (٥) قوالب ، وفي عام ١٩٥١ ورد قالب واحد .

وفى رأينا أن الوف قد عنى بابراز القضايا والمسكلات الاجتماعية طوال فترة وجوده خارج الحكم كى يسترد جماهيريته التى تأثرت بعض الشىء ملى اتفق على ذلك الكتاب والدارسون بعد تقلده الحكم عام ١٩٤٢ اثر حادث كه فبرابر ، وليدافع عن نفسه ازاه الاتهامات التى أوردها « مكرم عبيد » فى الكتاب الأسود عن فضائع الوفد ، وليهاجم سياسة حكومات الأقليات ازاء المسألة الاجتماعية مستغلا كل فرصة أو ضعف للى الحكومة ( وقتئذ ) وفى كل مجال مؤكدا على ضعفها وتفككها ، بالاضافة الى تبيان أهمية تطبيق العدالة الاجتماعية بدلا من القمع والقهر الذى تتبعه حكومات الأقليات الحزبية ، أما انخفاض احتمامه بابرازها من عام ١٩٥٠ حتى عام ١٩٥٠ فى جريدة « صوت الأمة، » فهذا يرجع

الى تغير قياداته ليشغلها الجناح اليميني متمشلا في فؤاد وياسين سراج الدين ، وتخلص « فؤاد سراج الدين » من العناصر اليسارية بالوفد التي كانت تعنى بابراز الفكر الاجتماعي الاصلاحي الاشتراكي المعتدل ، بالاضافة الى اقتناع قيادات الوفد في مستهل الخمسينيات حتى انتهاء فترة حكمه في ٢٧ يناير ١٩٥٢ ، بالحلول والاصلاحات والمشروعات التي تمت على أيدى الوفد خلال فترات حكمه المختلفة في المجال الاجتماعي ،

وينعكس التفسير المذكور على تصور جريدة «صوت الأمة » خلال سبنوات الدراسة لمختلف المشكلات والقضايا الاجتماعية لذا نحدد في البداية ترتيب اهتمام الجريدة بالقضايا والمسكلات الاجتماعية من يوليو ١٩٤٦ حتى اختفاء الجريدة خلال عام ١٩٥٢ ثم نبرز كل سنة على حده ٠

شغلت مشكلة عيم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية أولوية القضايا والمشكلات ب ( ٩٣ ) تكرارا ، يليها مشكلة التموين والغيلاء وارتفاع الأسعار ب ( ٦٤ ) تكرارا ، ثم قضية وضع المرأة ودورها ب ( ٤٩ ) تكرارا ، تليها القضية التعليمية ب ( ٣٨ ) تكرارا ، ثم القضية العمالية ب ( ٣٢ ) تكرارا – مما يبين أن « صوت الأمة » قد أدركت بوغيها الاجتماعي القضايا الحقيقية التي تشعر بها الجماهيد ، ثم أبرزت المشكلة الصحية وسوء التغذية ب ( ٢٥ ) تكرارا ، يليها مسكلة الأمراض الاجتماعية ب ( ٢٣ ) تكرارا ، ومشكلة الاسكان ب ( ٧ ) تكرارات وأخيرا مشكلة زيادة السكان بتكرار واحد ، فلم تغفل قترة صدورها ، قضية أو مشكلة اجتماعية واحدة ظهرت في المجتمع المصرى ،

ويوضح الرسم البياني ترتيب القضايا والمشكلات كما وردت بجريدة « صوت الأمة » من يوليو ١٩٤٦ الى ١٩٥٣ .

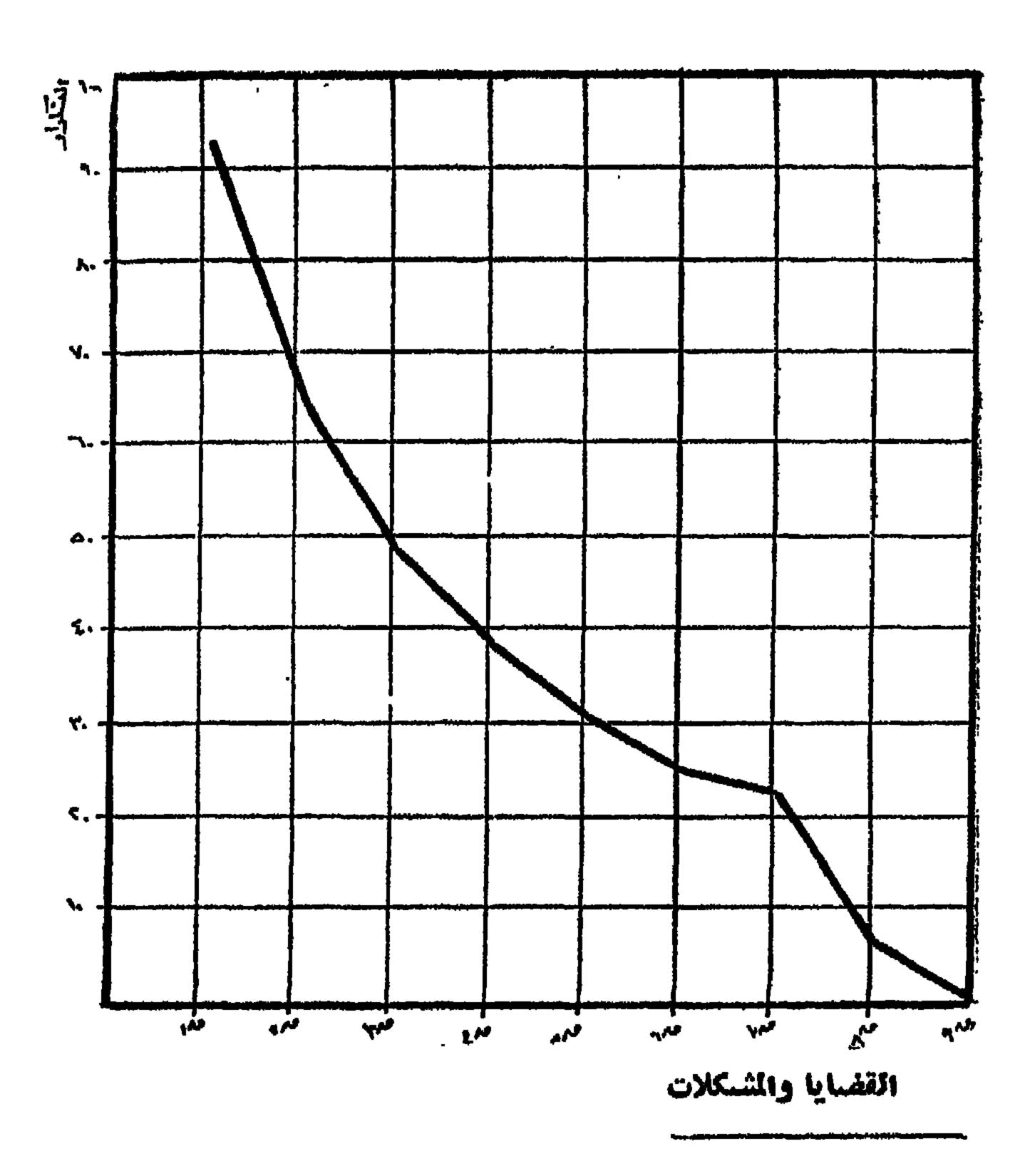

(★) ق١ مشكلة عدم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية ، ق٢ مشكلة التموين والغلاء وارتفاع الأسعار ، ق٣ قضية وضع المرأة ودورها ، ق٤ المقضية التعليمية ق٥ المشكلة العمالية ، ق٦ المشكلة الصحية وسوء التغذية ،
 ق٧ مشكلة الأمراض الاجتماعية ق٨ مشكلة الاسكان ، ق٩ مشكلة زيادة السكان ،

ويمتابعة تصاعد وهبوط القضية أو المشكلة الإجتماعية الواحدة عبر سنوات صدور « صوت الأمة » نجد أن السنوات الأولى من صدور « صوت الأمة » حتى عام ١٩٤٩ هى التى مثلت أعوام تصاعد معالجتها للقضايا والمشكلات ، والعكس صحيح · فبالنسبة للمشكلة المعنية بعدم المساواة والعدالة الاجتماعية فقد حصلت على ( ٢٩ ) تكرارا في الشهور الخمسة التي صدرت فيها عام ١٩٤٦ وهي تعد أكبر تصاعد بالمقارنة بفترة صدورها ، يليها عام ١٩٤٨ وحصلت فيه على ( ٣٤ ) تكرارا أما بقية السنوات فقد انخفضت لعدد تكرارات متقاربة · كذلك مشكلة التموين والغلاء فقد تصاعدت عام ١٩٤٨ و ١٩٥٠ وأيضا القضية التعليمية فقد تصاعدت عام ١٩٤٩ و ١٩٥٠ وأيضا القضية التعليمية فقد تصاعدت عام ١٩٤٩ و ١٩٥٠ ( فترة صدور ٥ أشهر فقط ) العمالية فقد تصاعدت عام ١٩٤٩ ( فترة صدور ٥ أشهر فقط ) بر ( ١٢ ) تكرارا ثم أخذت في الانخفاض التدريجي في السنوات بر ( ١٢ ) تكرارا ثم أخذت في الانخفاض التدريجي في السنوات

وتصاعدت المشكلة الصحية وسوء التغذية أيضا في عام ١٩٤٩ أما باقى السنوات فقد توازنت تكراراتها المنخفضة وتصاعدت مشكلة الأمراض الاجتماعية عام ١٩٤٩ حتى بلغت نصف عدد تكرارات المشكلة طوال السنوات .

أماً مشكلة الاسكان فقد تقاربت معالجة «صوت الأمة » أنها في الأعوام ١٩٤٦ و ١٩٤٩ وظهرت مشكلة زيادة السكان مرة واحدة عام ١٩٥٠ ٠

وبالنظر الى معالجة « صوت الأمة » لكافة القضايا والمشكلات خلال كل سنة على حدة ، نجد أنها عنيت بابراز القضايا في اطار مترابط ، حيث وردت عام ١٩٤٦ كافة القضايا ماعدا زيادة السكان وقضية المرأة والأمراض الاجتماعية أما عام ١٩٤٧ فترابطت القضايا فيما عدا زيادة السكان والاسكان والأمراض الاجتماعية ،

وفى عسام ١٩٤٨ ترابطت القضايا فيما عسدا قضية وضم المرأة ، وزيادة السكان · وفى عام ١٩٤٩ ترابطت كافة القضايا ما عدا زيادة السكان ، وفى عام ١٩٥٠ ترابطت كافسة القضايا ما عدا الاسكان · أما عاما ١٩٥١ و ١٩٥٢ فقد انخفض الترابط حيث ظهر بين عدم المساواة والعدالة الاجتماعية ، والقضية التعليمية ، والقضية الصحية وسوء التغذية فقط ·

كما آبرزت نتائج تحليل المضمون تعدد نظرة «صوت الأمة » للفاعلين المقترحين لاحداث التغيير ، فقد وردت الصفوه كفاعلين به (٣١) تكرارا منها (٩) تكرارات عامى ١٩٤٨ و ١٩٤٩ وظهرت طوال السنوات بتكرارات أقسل من العامين المذكورين ، ووردت الجماهير كفاعلين بتكرارين عامى ١٩٤٦ و ١٩٥١ ، ووردت جماهير المحركات العفوية بتكرار واحد عام ١٩٤٦ ، مما يؤكد حرص «صوت الأمة » على ابراز ضرورة التغيير الاجتماعى ،

وأظهرت النتائج ذكر الجريدة للطبقات الاجتماعية المتعددة أثناء معالجتها للقضايا والمشكلات الاجتماعية ، فحصلت الطبقة العليا على ( ۲۲ ) تكرارا وظهرت طوال السنوات بتكرارات متقاربة . كما حصلت الطبقة الدنيا على ( ۲۰ ) تكرارا وظهرت عامى ٢٩٤٩ و ١٩٤٨ و ١٩٤٨ و ١٩٤٨ و ١٩٤٨ و ١٩٤٨ و ١٩٤٨ و ١٩٥٠ و ١٩٥٠ و ١٩٥٠ و ١٩٤٨ و ١٩٤٨ و ١٩٥٠ تكراراتها بتقارب في الأعوام ١٩٤٧ و ١٩٤٨ و ١٩٤٨ و ١٩٥٨ عامى ١٩٥١ و ١٩٥٨ و ١٩٥٨ و ١٩٥٨ و ١٩٥٨ عامى ١٩٥١ و ١٩٥٨ و ١٩٥٨ و ١٩٥٨

وتمثلت الحكومة في المرتبة الأولى بمقارنة اهتمام « صوت الأمة « بابرازها من بين بقية المؤسسات وحصلت على ( ٤١ ) تكرارا، وبلغت نصاعدها عامى ١٩٤٨ و ١٩٤٩ ثم انخفضت فيما يعقبها من سنوات ،

ثم وردت الجامعات والمدارس في المرتبة الثانيسة به (١٠) نكرارات وتصاعدت عام ١٩٤٩ ثم انخفضت وورد البرلمان به (٥) تكرارات وتقارب توزيعها في الأعوام ١٩٤٦ و ١٩٤٩ و ١٩٥٠ و ١٩٥١ و ١٩٤١ و ١٩٤١ و ١٩٤١ و ١٩٤٩ و ١٩٤٩، والصحافة بتكرارين عامي ١٩٤٨ و ١٩٥٠ والجيش بتكرارين عامي ١٩٤٨ و ١٩٤٩، والجيش بتكرار واحد عام ١٩٤٩، والسخانية بتكرار واحد عام ١٩٤٩،

أما الجماعات الاجتماعية فقد وردت في مقالات وأعمدة الرأى المتعلقة بالقضايا والمسكلات الاجتماعية في « صوت الأمة » بعدد بسيط من التكرارات حيث وردت المرأة به (٦) تكرارات من (٥٥) قالب رأى ، وطلبة المدارس والجامعات به (٥) تكرارات ، والمثقفون بد (٣) تكرارات ، ورجال الدين بتكرارين .

وفيما يتعلق بأدوات احداث التغيير في المجتمع ، فقد وردت بجريدة «صوت الأمة » اقتراحات بحلول اصلاحية بتكرارين عامي ١٩٤٦ و ١٩٥١ و ١٩٥١ و ١٩٤٦ و ١٩٤٦ و ١٩٤٦ و ١٩٤٥ و ١٩٤٥ م كما وردت بالتأييد في الأعوام ١٩٤٦ و ١٩٤٨ و ١٩٤٩ و ١٩٤٦ و ١٩٤٦ مردت الفئة نفسها بالرفض مرتين أحداهما عام ١٩٤٦ (٣٣٥) - لرفض مشروع قانون لم يكن في صالح الأنملبية من الفقراء ويتعلق بزيادة ايجار المساكن ـ والآخر عام ١٩٤٨ (٣٣٣) ـ وكان مشروع قانون لصالح الأغنياء بصدد قرض ضرائب تصاعدية ـ كما لصالح الفقراء ورفضه الأغنياء بصدد قرض ضرائب تصاعدية ـ كما

۱۹٤٦/٩/۲۳ صوت الأمة ، عهد الرخاء ، عمود ، دون توقیع ، بتاریخ ۱۹٤٦/٩/۲۳ . (۳۲۲) صوت الأمة ، حاریوا المبادئء بالمبادئء ، قما هکذا تحارب الشیوعیة، توقیع ( آ س ) ، ۱۹٤٨/٤/٥ .

وردت كأداة لاحداث التغيير في المجتمع فئسة احداث وضمع ثوري بتكرار واحد عام ١٩٤٧ .

وهنسا تبرز صلحة التفسسير الذي نراه بصدد وجود قيادات وفدية من الجناح اليساري تركت أنرها على طبيعة المضمون المتناول اجتماعيا •

أما طرق الكتابة وأساليبها كما لجأت اليها « صوت الأمة » في عيينة بحثنا ، فقد جاءت فئة الاعتماد على الآراء الشخصية والذاتية ب (٤٥) تكرارا تصاعدت من عام ١٩٤٧ الى عام ١٩٤٩ ثم انخفضت حتى عام ١٩٥٠ ثم بلأت في الانخفاض عامي ١٩٥١ و ١٩٥٧ ، وحلث الشيء نفسه مع فئة التشخيص مع اقتراح حلول التي وردت به (٤٣) تكرارا والتي بدأت في الانخفاض من عام ١٩٥٠ ، كذلك فئة ابراز الأسباب والدوافع به (٣٩) تكرارا ، وفئة التعميم بدون أمثلة به (٣٨) تكرارا ، فقد بدأت كل منهما في الانخفاض من عام ١٩٥٠ حتى عام ١٩٥٠ وتصاعدا عام ١٩٤٩ ، أما الاعتماد على المصادر فقد وردت تكرارا أما التنبؤ فقد ظهر به (١٤٠) تكرارا أما التنبؤ فقد ظهر به (١٤٠) تكرارا أقي أعداد متقاربة فيما علم ١٩٥١ حيث طهسرت به (٢١)

يمكننا الاستدلال بهذا العرض صلى فلروض الدراسة ، وبالأخص وجلود علاقة بين الاتجاه السلامي الذي تعبر عنه الصحيفة وبين تصورها للمسألة الاجتماعية بجوانبها وحيث الإداد اهتمام وتقارب صحيفة «صوت الألمة » الوفدية من القضايا الجماهيرية التي تمس الأغلبية الى أن حدثت تغيرات في قياداتها نحو اليمين وتم القضاء على اليسار الوفدي فقل اهتمامها وتقاربها من هذه القضايا ولكن لم يختف ، وهذا بدوره يكشف عن ادراك الوفد بجناحيه اليساري واليميني بتواجد قضايا وهشكلات اجتماعية

اساسية تتطلب تغيير الأوضاع واصلاحها بدرجات متفاوتة كما أوضحنا وحيث أن الوفد لل كان وقتئد لل يمثل الأغلبية الجماهيرية ، فان القاء الضوء على القضايا والمشكلات الأساسية في المجتمع ، من شأنه أن يزيد الرأى العام المصرى وعيا بسلبيات وعجز النظام عن مواجهة المسألة الاجتماعية .

من ثم ، نستعرض الرؤية التفصيلية لكافة القضايا والمسكلات الاجتماعية كما انعكست في جريدة «صوت الأمة» - فترة دراستنا \_ فقد بلغت مشكلة عدم المساواة بين طبقات الشغب والعدالة الاجتماعية المرتبة الأولى في تصورها للمسألة الاجتماعية بد ( ٩٣) تكرارا • منها (۱۲) تكرارا لمنطوق المشكلة اللفظى ، و (۲۵) تكرارا المؤشراتها • فحصل مؤشر معاناة الأغلبية من الفقر وسوء الحالة الاجتماعية وقلة الدخل على ( ١٨ ) تكراراً ، وحصل مؤشر ارتفاع معدل الملكيات الكبيرة وتمكدس الشروة على (٧) تكرارات٠ أما الأسياف التي تكمن وراء المشكلة فقه بلغت ( ٢٥ ) تكرارا • وتمثلت في مقاومة كبار المهلاك لفكرة تحديه الملكيات الكبرة أو فرض ضرائب ، وعدم تنظيم العلاقة بين ملاك الأطيان الزراعية ومستأجريها بر (٤) تكرارات لكل منهما • وحضهل كل من فشبسل السسياسات الحسكومة في توزيع الدخسل والثروات ورفع مستوى المعيشبة ، وسنوء توزيع الملكية الزراعية ، وعدم وجود سيسياسات اجتماعية متكاملة للنهوض بكل فئات الشبعب، وعدم تنفيذ مشروعات الاصلاح على (٣) تكرارات لكل منها • وظهر كل من فسماد الجهاز الحكومي ، ونظام الضرائب المطبق لا يحقق العدالة بين الطبقات بتكرارين لكل منهما وورد الاستعمار بتكرار واحد و فبما يتعلق بالعلول المقترحة للمشكلة ، فقد بلغت ( ٣١) تكرارا • حيث ظهر الاصلاح الضرائبي وفرض ضرائب تصاعدية ب ( ٧ ) تكرارات ، ومحاربة الفقر واطعام الفقراء ومساعدة المحتاجين

ب ( ٥ ) تكرارات · كما ورد كل من تحقيق تكافسؤالغرص لكل الشعب ، والضمان الاجتماعي ، ورفع مستوى معيشة المواطنين ب ( ٣ ) تكرارات لكل منها · بالاضافة الى كل من اصلاح الأداة المحكومية ، والتكافسل والتضامن الاجتماعي واستصالاح الأراضي البور الصالحة للزراعة وتوزيعها على صغار الفلاحين بتكرارين لكل منها • كما ورد كل من تحديسة الملكية الزراعيسة واعسادة توزيع الملكيات الشماسعة على صغار الفلاحين ، وسيطرة المدولة على مصادر الثروة الكبيرة والمؤسسات القومية الهامة والمرافق العامة ، والتخلص من الاست المالة على والخارجي ، وضرورة دفع زكاة المال وانفاقها جزئيا على الفقراء بتكرار واحد لكل منها ·

واعتمادا على أسلوب التحليل الكيفى ، تبين أن « صوت الأمة » قد أكدت على تأثير الحرب العالمية فى مصر حيث ازداد عدد الأغنياء وازداد الشعب فقرا حتى وصل الى حالة لا يسكت عليها ، مستدلة على خطورة الحالة باشارة « اسماعيل صدقى » اليها فى خطاب تأليف الوزارة حيث وعد برفع مستوى الشعب المصرى ومحاربة الفقر ، وأكدت عدم جدية الوعود المذكورة لأنها وزارة تعتمد على السياسة الرأسمالية ، وأنها لو كانت حكومة ديمقراطية تحرص على مصالح الشعب وليس حماية أصحاب رؤوس الأووال للجأت الى الضرائب المباشرة التصاعدية كى تحصل على ما يمكنها من القيام بالاصلاح المنشود (٣٣٧) ،

وتهكمت الجريدة على الحكومات التى تدخل السجون ، الكتاب الدين طالبوا بتحقيق العدالة الاجتماعية ، متهمة اياهم بالشيوعية ، بالرغم من أنهم طالبوا بتنفيذ سياسة خطاب العرش التى تهدف

<sup>(</sup>۳۳۷) محمد مندور ، الحكومة المحالية ، وقوت الشعب ، مقال ، صهوت الأمة ، ۱۹٤٦/۳/۳۶ -

## للمدالة الاجتماعية (٢٢٨) .

وكشفت ه صوت الأمة ه عن حالة الركود في تسسير الأمور الداخلية رغم الحاجة الملحة الى الاصلاح والعدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة بين أبناء مصر وبينت أن مصر في حاجة الى بعث الحركة الاصلاحية التي عهدتها من حكومات الوفد وافتقدتها بعدها وجاء بها أيضا أننا « لسنا تريد قوما لا يقتنعون بمبدأ العدالة الاجتماعية على أن يعتنقوه ، ولكن من حقنا أن نريدهم على أن يحققوه للبلاد والا فليخلوا السبيل لغيرهم لأن مصر تريد اصلاحا ، وتريد عدالة اجتماعية (٣٣٩)

كما أشسارت الى وجوب مساعدة الأغنياء للفقراء المنكوبين بالعطف عليهم حاليسا ولو على سبيل الصدقة ، حيث ان مساعدة الحكومة لمنكوبي الفيضان في الوجه القبلي لن تسعهم (٣٤٠) واستشهدت بدعوة الاسلام الى المساواة بين الأغنياء والفقراء ، ودعوته للعدل ، وذلك من منطلق التأكيد على العدالة الاجتماعية اعتمادا على تاريخنا الاسلامي ثم العربي بدلا من الاعتماد على الفكر الغربي المنقول (٣٤١) ، موضعة أن الديمقراطية الدينية تحتم على الأغنياء أن يردوا شيئا من مالهم على الفقراء (٣٤٢) .

<sup>(</sup>٣٣٨) عزيز فهمي ، تفاؤل ، مقال ، صوت الأمة ، ٢٠/٧/٣٠ .

<sup>(</sup>۳۳۹) محمد عبد القادر حمزة ، ركود ٠٠ وركود ، مقال ، صوت الأمة . ١٩٤٦/٨/٦

<sup>(</sup> ٩٤٠) صوت الأمة ، أين الأغنياء ليعينوا منكوبي الفيضان ، مقال ، نوقيع ( ٩٤٠ ) . ١٩٤٦/٨/٣١ .

<sup>(</sup>٣٤١) طه حسين ، طلاب العدالة في الاسلام واثرهم في الحياة العقلية ، مقال ، صوت الأمة ، ١٤٤٧/٣/٣ -

<sup>(</sup>٣٤٢) محمد العشماوى ، جولة في الأندية الثقافية ، من وحي الريف ، منال ، صوت الأمة ، ٢/٦/٨٠٤٠ .

واوضحت « صوت الأمة » خطأ الحكومة في اللجوء الى التشديد في الكبت والاضطهاد والتجسس والمحاكمات اذاء الشيوعيين مقترحة طريقة مثلي لمواجهة الفكر الشيوعي ، وهي البحث عن الدوافع الى تلك الشيوعية ومعالجتها ، ذلك لأن دواقعها تكمن في الشكوي العامة من سوء الحال بين طبقات الأمة المختلفة وتذمر أفراد الشعب لعدم تحقيق العدالة الاجتماعية بينهم (٣٤٤) ، وأكدت أن العدالة الاجتماعية معدومة ولا وجود لها ، لا يمكن أن تحل محلها القوة الرجعية أو القوانين الوضعية ويستقيم معها المجتمع ، وأن الطريق السوى هو اشاعة العدل وفرض ضرائب تصاعدية لكي يسساهم الأغنياء بنصيب (٣٤٥) ،

وأشارت الى أهمية فرض الضرائب التصاعدية لامتصلاب من المال المتكدس ، ولتحقيق العدالة الاجتماعية كما تسعى اليها اشتراكية الوفد وأوضعت أن اشتراكية الوفد تؤمن أيضا بالتأميم في المرافق العامة كالنور والمياه والمواصلات على الأقل (٣٤٦) وبعد أن تولى الوفد حكم مصر في الخمسينيات ، أخذت « صدون الأمة » تطرح خطة عامة تتعلق باصلاح نصف أو ربع مليون فدان كل عام من المخاضات الشمالية ومن الصحارى ، بالاضافة الى بيع المخصبات بنصف أثمانها للفلاحسين ، وتخفيض الايجسارات

<sup>(</sup>٣٤٣) حامد طلبة صقر ، لاوجاء من العنف ، مقسال ، صسوت الأمة . ١٩٤٨/٢/١٨

<sup>(</sup>۲٤٤) صوت الأمة ، حاربوا المبادى، بالمبادى، فما هكذا تحارب الشبوعية , مقال ، توقيع ( أ·ش ) ، ٥/٤/١٤ .

<sup>(</sup>٣٤٥) محمد مندور ، السياسة المالية وغلاء الميشنة ، مقال ، صوت الأمة ، ١٩٤٨/٣/٢٨

<sup>(</sup>٣٤٦) محمد مندور ، الموقد ديمقراطية واشتراكية ، مقال ، صوت الأمة ، ١٩٤٩/٧/٢١

الزراعية (٣٤٧) والى جانب اشارة « صوت الأمة و لفرض الزكاة كتامين اجتماعي عام ضد الفقر ، فقد ربطت بين ما تتضمنه الفكرة من التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع ، وبين مشروع الضمان الاجتماعي الذي تناوله « أحمد حسين » في المؤتمر الصحفي الذي عقده بوزارة الشئون الاجتماعية ، موضحا أن هذا المشروع قد سجل كسبق في الاصلاح الاجتماعي وكنقطة تحول في السياسة الاجتماعية في مصر الى حدد وصف « أحمد حسين » بأنه أقرب الى تسورة اجتماعية (٣٤٨) .

ووجهت « صوت الأمة » كلمة للسعديين نقول لهم فيها ، اذا كانت لا تزال لهم مطامع في الحكم ، أن يفكروا غي معاني الخير والبر كحكومة الوفد حين شرعت الضمان الاجتماعي لحماية الأرامل واليتامي والمسنين من ذل الفاقة (٣٤٩) • وأشارت الى تناقضات المعارضين من رجال الأقليات حيث يثيرون حقد الفقراء على الأغنياء من ناحية ، ويعارضون فرض الضرائب الجديدة على القادرين خدمة للرأسماليين الأجانب وغير الأجانب مما يكشف سياستهم لاعاقة الحكومة الشعبية كي لا تنفذ مشاريعها الاصلاحية (٣٥٠) •

<sup>(</sup>۳٤۷) سلامة موسى ، العسر والمغلاء ينشران الأوجئة ، مقال ، صوت الأمة ، ١٩٥٠/٣/١٦

<sup>(</sup>۱۹۵۸) محمد ماضى أبو العزايم ، حديث الصبيام ، مقال ، صوت الأمة ، ١٩٥٠/٧/١

<sup>(</sup>٣٤٩) سلامة موسى ، قمة نادرة وصفاقة فلجرة من جريدة الأساس ، عمود ، حسوت الأمة ، ١٩٥١/٣/١٥ -

<sup>(</sup>۳۰۰) صوت الأمة ، سياسة القسارب المنفوخ ، مقال ، ترقبع ( م٠٠ ) ، (۲۰۰/ ۲/۳ ) .

وبلغت مشكلة الشموين والغلاء وارتفاع الأسعار المرتبة النائية بر (٦٤) تكرارا المنطوق اللغظى للمشكلة وحصلت المؤشرات على (١٦) تكرارا ، فبلغ مؤشر استمرار ارتفاع أسعار السلع والبضائع والغلاء ب (١١) تكرارا ، ومؤشر مسئولية الحكومة عن زيادة الأسعار ب (٣) تكرارات ، ومؤشر نقص التموين بتكرارين أما الأسباب فقد بلغت (١٩) تكرارا ، فجاءت فئة جشع المنتجين والتجار الماليين ب (٣) تكرارات وفشل السياسات الحكومية في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار ونقص التموين ب (٥) تكرارات، وكل من رفع الحكومة رقابتها عن أسعار الحاجات المعشسية ، والاحتكار والمال الفائض ب (٣) تكرارات لكل منهما وظهر كل من عجز الانتاج ، وقيود التصدير والاستيراد بتكرار واحد لكل منهما .

أما الحلول ، فقد بلغت ( ١٢) تكرارا · حيث ورد تدخل الحكومة للسيطرة على المنتجات الضرورية للبلاد والأسعار والتموين بر (٦) تكرارات ثم القضاء على السوق السوداء به (٣) تكرارات ، والعمل والانتاج بتكرارين ومنع الاحتكار بتكرار واحد ·

وقد تبين من التحليل الكيفي لجريدة « صوت الأمة » أن أسعار السلع والبضائع قد ازداد بضعف الرقابة الحكومية على الأسواق والتجار ، الذين يفضلون البيع للانجليز ليقتنوا الأموال على حساب مواطنيهم وأبرزت ان حكومة هذا العهد لا تقف كالسد المنيسع بين التجار وبين طمعهم بل تتراخى وكأنها لا تسسمع ولا ترى (٣٥١) • وتحدت وزارة التجارة أن تدلل على صنف واحد يتم بيعه بالتسعيرة الرسمية المقررة ، أو تأجر واحد يخضع للقانون ويخشى العقاب ، معللة هذا بضعف الرقابة •

<sup>(</sup>۲۵۱) صوت الأمة ، يقتلوننا ومع كل نفنيهم ، مقال ، بدون توقيع ، ۱۹٤٧/٦/۲۲

ونادته بقولها « يا وزير التجارة » ان أغلبية الشمعب من الفقراء والبؤساء • • فلا تجمع الى تكبتهم نكبة الغلاء ونكبة الاستهتار بمراقبة الأسعار » •

وأشارت الى أنه نتج عن ذلك ·ارتفاع الأسعار واختفاء بعض الأصناف المطلوبة من الأسواق (٣٥٢) ·

وأكدت استمرار تزايد شكوى طوائف الأمة المختلفة يوما بعد يوم بسبب غلاء المعيشسة الذى لم يعد يطيقه ذوو الدخل الثابت كالموظفين والعمال ، مفسرة ذلك بوفرة المال بين بعض الأيدى التى تشترى بأى ثمن فلا يضطر المنتجون والتجار الى التخفيض مما يشل قانون المنافسة (٣٥٣) · كما أرجعت ذلك الى عجز الحكومة عن دراسة مشكلة الغلاء دراسة وافية تقف على الأسباب الحقيقية فتحسمها (٣٥٤) ·

واستحثت الحكومة كى تأخذ التجار الجشعين بمنتهى القسوة لحماية الجمهور منهم ، وأن تفرض التشريعات اللازمة للضرب على أيديهم (٣٥٥) . وأن تكافح السوق السوداء (٣٥٦) .

وأشارت أيضا الى رأى « محمد الوكيل » وزير الدولة ، حيث ذكر أن الأسعار قد ازدادت في مصر بمقدار ٤٧٢ ونصف في المائة.

<sup>(</sup>۳۰۲) صوت الأمة ، التجار يذبحون الشعب ذبحا والوزارة تلهو ۰۰ تلعب . معال ، بدون تُوقيع ، ۱۹٤۷/۷/۹ .

<sup>(</sup>٣٥٣) محمد مندور ، السياسة المالية وغلاء المعينسة ، مقال ، صوت الأمة ، ،، مالا ، و ١٩٤٨ /٣/٢٨ ...

<sup>(</sup>٤٥٤) صوت الأمة ، عجز فاضح ، عمود ، بدون توقيع ، ١٩٤٨/٧/١١ .

<sup>(</sup>٣٥٥) صوت الأمة ، هنا الغلاء الكاوى ومسئولية السعب الجسيمة ، عمود ، بدون توقيع ، ١٩٤٨/٨/٢٠ .

به (٣٥٦) صوت الأمة ، حول الغلاء الفاحش : لسنا وحدنا الذين نشبكو الحالة ، مقال ، بدون توقيع ، ١٩٤٨/١١/٨ .

بالمقارنة لما كانت عليه في عام ١٩٣٨ (٣٥٧) .

وبعد أن تولى الوفد حكم مصر ورد مقال جاء فيه أن رجال الأقليات يذرفوا الدمع مدرارا على الغلاء ، كانهم لم يحكموا مصر خمسة أعوام ويتركوا الغلاء ينتشر كالوباء دون أن يعملوا عملا ٠٠٠ ولم تنقض أسابيع ثلاثة على تولى وزارة الشعب آمر البلاد يهب رجال الأقليات باكين مستبكين ٠٠ على الوزارة ما يدعونه من عجزها عن القضاء على الغلاء » ٠ واقترحت الجريدة حلا يتمثل في فتح أبواب الاستيراد على مصاريعها وبخاصة في المواد الضرورية حتى تغمر الأسواق ويكثر العرض وتقوم المنافسة بين التجار فينخفض الثمن ، الطامعين (١٩٥٨) وأشادت « صوت الأمة » بانجازات حكومة الوفد الكافحة الغلاء (٣٥٩) ٠

وتمثلت القضية الثالثة في « صوت الأمة » في قضية وضع المرأة ودورها التي بلغت ( ٤٩ ) تكرارا و منها (٥) تكرارات للمنطوق اللفظى للقضية وبلغت المؤشرات ( ١٩ ) تكرارا و فجاء كل من مؤشر الوضع الاجتماعي للمرأة ودورها ، ومؤشر الوضع السياسي للمرأة ودورها به ( ٥ ) تكرارات لكل منهما و وورد حق التعليم به ( ٣ ) تكرارات وكل من حق العمل والعلاقة بين المرأة والرجل والزوجة والزوج بتكرارين لكل منهما وكما ظهرت كل من الوضع الاقتصادي للمرأة ، ووجوب أن تكون المرأة محافظة بتكرار واحد لكل منهما و

<sup>(</sup>۳۵۷) مقال موسی ، هذا الغلاء المحطم ، مقال ، صوت الأمة ، ۱۹۴۹/۱۱/۴ .

(۳۵۸) صوت الأمة ، الغلاء أولا ، مقال ، بدون توقيع ، ۱۹۰۰/۲/۱۹ .

(۳۵۸ سلامة موسی ، العسر والغلاء ينشران الأوبئة ، مقال ، صوت الأمة ،

۱۹۵۰/۳/۱۹ .

وبلغت الأصباب ( ۱۳ ) تكرارا ، فظهرت العادات والتقاليد والأوضاع الاجتماعية ب ( ۷ ) تكرارات ونظرة الرجل للمرأة نظرة متعصبة وظالمة ب ( ۳ ) تكرارات ، ثم المفاهيم الدينية بتكرارين ، وحصول المرأة على أجر أقل من الرجل رغم قيامها بالعمل نفسه بتكرار وؤحد ، أما الحلول ، فقسه بلغت ( ۱۲ ) تكرارا ، حيث ظهرت المساواة بين الجنسين ب ( ٦ ) تكرارات ، واعطاء المرأة حقوقها السياسية بتكرارين ، وظهور كل من حتمية مساواة المرأة بالرجل اقتصاديا ، وضرورة تحديد دور الرجل والمرأة ، ووجوب عمل المرأة بالأنشطة المنزلية ، وتشجيع تعليم المرأة ( المدرسي والجامعي ) بتكرار واحد لكل منهما ،

وقد تبين من التحليل الكيفى لصوت الأمة أن الجريدة قد عنت بابراز أسباب تفكك الأسر المصرية ، وحصرها فى الظروف المحيطة بالبيئة حيث تنشأ الزوجة وقد تسلطت عليها فكرة أن تكون حرة التصرف فى بيتها وفقا لأهوائها ، وينشأ الزوج وقد تسلط عليه أنه صاحب السلطان فى بيته لا ينازعه أحد ، ونادت الجريدة كلا منهما الى التفاهم وعدم التشبب بالعناد (٣٦٠) ،

وأشارت الى أسس بقاء الزواج الموفق ، فحصرتها في تقارب المعمر والمستوى الثقافي والطبقى كعوامل أساسية ، أما الحب أو توافر الميل فهو عامل ضرورى لكنه ليس أساسيا (٣٦١) .

ونادت الجريدة كل امرأة متزوجة كانت أم غير متزوجة ، من العليقة العليا أو المتوسطة أو العاملة ، أن تساهم مع الرجل في

<sup>(</sup>٣٦٠) مسوت الأمة ، أسرة مفككة ، مقال ، صفحة الأسرة ، بدون توقيع ، ١٩٤٧/٧/٤٠

<sup>(</sup>٣٦١) صوت الأمة ، الحب • حل يصلح أساساً للزواج ، صفحة الأسرة ، بدون توقيع ، ١٩٤٧/٧/٢٥ •

المشيطة المختلفة معلى الد الما الما الما الما المنافقة الما المنافقة المنا

وجاء بها أيضا أن اتجاه الأحزاب السياسية في مصر اليس في المستخدم به المنت مقاوات الرفاة بالمائية المائية المائية المنت مقاوات المائية المنت المن

درية شفيق في فبراير ١٠٠٠ سلسم أن بر ميما ، تدايات مع والمراد المعرب النسائل مقال ، صوت (٣٦٣) راوية عبد الفتاح ، يجب الدويد العزب النسائل مقال ، صوت الأمة ، ١٩٤٩/٤/٧٥ ، ويبة في نامله

ناه المادة المادة على المستواه المادية المادة الثالثة من الدستور لم تغفل حق المواة وسوت بينها وينها الرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية وأن اشتغالها بالتعليم والمطين لير يعقها عن وطهفتها الإسرية : كما إن عملها لم يهعدها عن والمطين لير يعقها عن وطهفتها الإسرية : كما إن عملها لم يهعدها عن المثر بعق خييمها انهيا المادية وتوفق بين عملها داخل المبنات وخارية بالمدينة المادية والمادية وتوفق بين عملها المنابي مع الرجل لتدبير شئون الأمة (٣٦٤) . لمهنه المادية المادية مع الرجل لتدبير شئون الأمة (٣٦٤) .

وقارنت بن الموقين لتوطيف الخريجسات في وزاراتهم .

والما المايد و المسلم الموقين لتوطيف الخريجسات في وزاراتهم .

والمراب المارات والنسيخ معيو فالم المحالة والمنهلة هزا والمحالة المولية المارات والنسيخ معيو فالمحالة والمنهلة المبيئة المحالة المولية المحالة والمنهلة والمنهلة المبيئة والمحالة والمنهلة والمحالة والمنهلة والمحالة المحالة المحالة المحالة والمحالة والمحالة والمحالة المحالة المحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة المحالة المحالة والمحالة والمحال

جاء مؤشر السياسة والأهداف التعليمية بر ( ٥ ) تكرارات ، ومؤشر عدم تكافؤ ومؤشر الأمية والجهل بر ( ٤ ) تكرارات ، ومؤشر عدم تكافؤ الفرص التعليمية بر ( ٣ ) تكرارات ، وأخيرا مؤشر عدم كفاية عدد المدارس والجامعات بتكرار واحد .

أما الأسباب، فوردت ب ( ٥ ) تكرارات با جاء سبب مؤداه امتناع الحكومة عن التوسع في التعليم والقضاء على الأمية ب ( ٣ ) تكرارات ، ثم كل من سوء نظام التعليم والاستعمار بتكرار واحد لكل منهما .

أما التحلول ، فبلغت ( ١٥ ) تكرارا ، منها الدعوة الى التعايم المجانى ب ( ٦ ) تكرارات ، وتكافؤ الفرص ب ( ٤ ) تكرارات ، وأن تعمل الحكومة بجدية للقضاء على الأمية والجهل ب ( ٣ ) تكرارات ، وانشاء المزيد من المدارس بتكرار واحد ، وتعديل برامج التعليم واصلاح السياسة التعليمية مع مراعاة تطور المجتمع المصرى بتكرار واحد ،

تبين من التحليل الكيغى للرؤية التغصيلية المتعلقة بقضيية التعليم كما ظهرت فى جريدة « صوت الأمة » خلال فترة الدراسة ، ابرازها لموقف حسكومات الأقليات من التعليم • فورد بها أن « غبد الرازق السنهورى » رأى ضرورة انشاء مدرستين ابتدائيتين خاصتين لأبناء الخاصة ، « ولكن لجنة مجلس نواب هذا العهد • لم تكتف بما رآه قائد التعليم بل رأت هى حفظها الله وقوى ايمانها بالديمقراطية والمساواة زيادة عدد هذه المدارس الى ست • ومعنى هذا ان رجال هذا العهد يتحايلون ضد مجانية التعليم فى المدارس الابتدائية بعد أن جبنوا أول الأمر وأشفقوا على أنفسهم وحكمهم من

غضبة الرأى العام اذا أفسدوا اصلاحا أجرته وزارة الشعب · تعميما للتعليم ونشرا له لا فرق بين غنى وفقير ، وعام وخاص » (٣٦٧) ·

كما أشارت « صوت الأمة » الى بيان أصدره المسئولون في المجامعة بخصوص المتأخرين عن تسديد رسوم الدراسة بما يعكس أوتوقراطية التعليم وقتها ، حيث جاء فيه « أن المتأخرين عن أداء المصروفات ، اما أنهم من أبناء الأثرياء الذين يضسنون على خزانة الجامعة بعض ما تستحقه ، واما من الذين كان ينبغى لهم أن يولوا وجوهم شطر المعاهد العليا التي « يستطيعون » مواصلة التعليم فيها » · وتعلق البحريدة على الفقرة الأخيرة ، بانها غير مستساغة حيث تعكس معنى مؤداه أن الطلبة الفقراء يجب أن يذهبوا الى كليات يستطيعون مواصلة الدراسة فيها بدون ارهاقهم بالمطالبة بالمصروفات وبينت أن حكومة الوفد كانت قد رسمت سياسة تعليمية تتلخص في أن تفتح أبواب الجامعة والمعساهد والمدارس جميعا لأبناء الشعب (٣٦٨) ، وجعل التعليم الابتدائي بالمجان ، ولم يفصل طالب من الجامعة أو المدارس الثانوية طوال حسكمه للعجز عن أداء المصروفات (٣٦٨) .

وأكلت أن عام ١٩٤٩ يعد أسوأ الأعوام في الحياة التعليمية اذ لم تنشأ فيه مدرسة ابتدائية واحدة ، وتساءلت : « هل الناس نوعان هما النوع البشرى الذي يتعلم في حرية ويقرأ ما يشاء ثم

<sup>(</sup>٣٦٧) صوت الأمة ، تحايل ضد مجانية التمليم ، مقال ، بدون توقيع . ١٩٤٧/٥/٢١

<sup>(</sup>۳۹۸) صوت الأمة ، ادارة الجامعة والطلاب العاجزين عن المصروفات ، عمود ، دون توقيع ، ۱۹۶۸/۸/۱۱ .

و٣٦٩) سيسلامة حوسي ، الوقد والمرآة المهيرية ، مقيسال ، سيسوت الأمة ، ١٩٤٩/٨/٢٣

المصريون الذين يجب أن يقيد تعليمهم » (٣٧٠) · الدولة في تعليمها العسالي معتنى «ان اداره البالعدلية الانظر مطلخ المجانية الا "ادلا دقع الطالب القسنطية الأونى من المطروفاك ويتام لإية تتغيا مشيبالم عيدة وخابة والقسمة والاتعليم أفئ المعالم من المعالم التعليم الميطعقا تهنف نوسل بهدا المناخرة بنهيطانه أتهسقبلها لا فناوع تطلد الالمقر لاما كالمنطق لغلقالم موضوره والمتنافلة العليطية اللبتة نديمفكل الهلة بمتغييا هايرة بالمهجابيان المسروها اماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد عليم المنافع المعادد الماد ا المُلْاطِعة بعص على تستلعظه عبواعلى من المنافية و الأولية بعد المنافية المن تعطاعة الا تمامه اعشر سنواطه ويكون تعنا الملاعن طريق المجابس بفيساء وتعالستوه صيلاخية ١٠ أو عليم كالمنوية الأبينس التي اوضعها و ١٧٢) من أ عب الموانسطات العبل يدنا مانجو والمقفاه الطابلطاء الموافعاء المعتهد في عدامه المعتدلية يستقليه لواه لمواه المتاه المدينا عليه الموين بلوين اللانظام كالمطالبة المالحماد فالمتون على منابعة من المنابعة المنابع ﴿ المانكُمُ المعرورة رمن الحلور المعالله المعلق كالملعد المعالم المعند ان ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ ووطانفت الملغير بعدة عنه المعالم المعنه المعنه المعنه والمعالم المعالم المعال والما المنافع المناوية المناوالم المناوالم المناوالل المناه المنافعة المناوية المناو المصروفات (١٦٦) . التاريخ (٣٧٣) .

خرسيلونا الدخل المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة على المنطقة ال

<sup>(</sup>۳۷۰) سلامة موسى ، هل هناك حدود وقيود للتعليم ، مقال ، صوت الأمة ، مية بن يب . كالقه ، بيلمتا عينالبه عن يادات ، ندولا من يب (۳۷۰) مروم ۱۹۶۹ .

١٩٤٩/١٠/٩ ، تتامه: حيقية ، عبد ، حابسا شياسه : تمانا سيسه (٢٧١)

(٨٦٦) حو تالامة ، ادارة الجامعة والطلاب العاجزين عن المعروفات ، عبود ، ١٩٤٩/١٠/٢٦ ، عامه : حابسا شياسه ، تمانا سيسه (٢٧٢)
دون توقيع ، ١١٨٨٨١١ ،

و محمد كامل حته ، العلم والماء والهواه ، عمود و هذا الرجل في ، صوت المحلال معمد الإملام . قديم المحمد المح

الجريدة إن البطالة عندس مام من الإلاي كم المعالمة المنافقيل المنافقين عنالة ستماعيها و بالمما أمل فيلتد كهامه لابعيت اعليت مه الكلاعب المناقع عند منه المرافع معتبر يعاقه « و صدق المعلى العقالية العقالية ) ، و المناسبة العقالية الكواراات تعليا المناطل فالمافان ملافظن ملافق المعادية فالعرون وودن اللؤهوات وراوادان تكومان معظهر لمؤخر ازديلي المستسبة البهللة من المختور الا على الكريلان ومؤالله فاعلما المتعلق على الفهر ، الوافية وينطح المالمال على الفهر ، الوافية وينطح الملحل المالت المالمة عيمتنا لمعالمة كلؤمة نبيط كرا ين المناقل مفنهتا به ولورد بمؤدر مفيوعة العلاقة تبين العامل و(كناهك «اله على الماكن و العلام على المالا المالاستاليان المالا المالات بدين العامل وركناها المالات ا تكالمان المعالم المعالم المان المان المعالم معالم المعالم المع والبجاد العملوا لهم يو ( آبان تكرادات ، وعمل الحكومات على محاصرة معا و تا يكت بالمقال دانا عيفسيعة تها والما بالمولية لوسينا على المعالم والمعالم على المعالم ا وةالما المتناوية والما المتناه المتناه المتناه المتناه ووالم المناه المتناه المتناع المتناه المتناع ال الصداي ينهار يعابنه والزين العصل بردناة كتعكمادات مناعل من تشيه المدال وتوا والمهام المال المالية المتهادة التها المناه الله المالية اعدامه كالع العياسية كال دهيسال اننسي تفريك المنطاع المزب الملفعال الم للعماله المتكوائدين والانكال يعن تنظيم والعالم وتنسيط وتنسيط وتنسيط الملمان وعلى الدين وعلى بالدين وعلى الدين وعلى المارية المارين وعلى المارية ال ويستخلمون كلمات وعبارات تهيئ خواطر الممان ولتغيزهما كالطالخ مسساوها عليت المتعلق الكيفي الكيفي الماني المتعلق المرادة المتعلقة المدينة المسس المساعيما سبق غرطته المان الجزيدة قد الزرت فندل اور مود والمعلومة ( الأقليات ) في تنفيذ مشروعات الاصلال ١٤٦٦ إلى الماليكيسا الدِّمين الأوليا حلاحلا الانتاع الانتاع الدعامة المخال التعالى المناه المال ا وتنظيها القلايط بعليه اجلالا لميناء بنند يتلافر بالبيلايب اجلائس فعر منتفواالوظاته دون أن يعمل ولاة الأمور على تلافيها أو على تخفيف مسمستهل سؤلكست و١٧٦٥ محمد عبد القادر حمزة ، ركود ٠٠ ركود ، متال المساوم المؤلف ،

وه ۱۳۷۸ محمد عبد القادر حدرة ، ركود ٠٠ ركود ، متال مسموسه (۳۷٤) المرادي و المرادي و المرادي و المرادي و المرادي و المرادي و المرادي المرادي و المرادي المرادي و المرد

الجريدة أن البطالة عنصر هام من عناصر القلق في الحياة الاجتماعية ، ولم تتعد محاربتها حد الخطب والاحصاءات واطعام بعض العمال العاطلين في مطاعم الشعب · ذلك في حين أنها تزداد تفاقما حيث أن آلافا من العمال يتضورون جوعا دون أن تدرك الحكومة واجبها نحوهم الى أن يوجد لهم عمل · وأبرزت انجلترا ، التي وضعت معاشات لعمالها العاطلين بقولها « هذه هي السياسة العادلة التي يجب أن تقرر في مصر كما قررت في البلاد المتمدينة الأخرى التي وجدت حكوماتها لضمان تأمين كل فرد من أفرادها » (٣٧٥) ·

كما أبرزت تناقض مواقف الحكومة التي تتخذ أشد الاحتياطات ضد الهيئات العمالية ، فالغت مؤتمر نقابات عمال القطر وعطلت صحف العمال الثلاث وألقت القبض على زعمائهم وقدمتهم للمحاكمات وأصدرت قانونا يعاقب بأشد العقوبات كل من روج لتسويد طبقة على أخرى ، ذلك في الوقت الذي سمحت فيه الحكومة لوزير من وزرائها أن يرأس حزبا عماليا ( مشيرة الى عبد الرحمن البيلي الذي اشترك مع النبيل عباس حليم وآخرين في تأسيس حزب للعمال ) ويساهم في تجميع العمال وتوحيدهم ، بالإضافة الى مساندة الحكومة لهذا الحزب العمال وهم يدعون صراحة بتأييدهم لحكم العمال ويستخدمون كلمات وعبارات تهيج خواطر العمال وتثيرهم كالعدالة الاجتماعية مصلحة الطبقات المظلومة ، وأوضحت الجريدة أن السبب يكمن في محاولة جذب جماهير العمال بعيدا عن مقاومة السياسة الحكومية السعدية (٣٧٦) ،

وأهابت بالحكومة بالعمل على ايجاد عمل للأيدى العساملة وتنظيم التأمينات بالتأمين ضد المرض والعجز والشيخوخة والوفاة

ر٢٧٦) مسوت الأمة ، ماذا يراد بالعمال ؟ ، مقال بدون توقيع ، ٢٦/١٠/٢٠ -

والبطالة وأوضحت أن المشروع الذي وضعته وزارة الشؤون خير من لا شيء الا أن فيه مواضع نقص ثلاثة هي حصر التأمين على طبقة عمال الصناعة والتجارة ، وقصره على العلاج الطبى والدواء ، وقلة الاعانات واقتصارها على زمن محدود · وأشارت الى أنه أغفل طبقة الفلاحين ـ وهم أشد المصريين بؤسا وأجدرهم بالرعاية ـ والى أنه لا ينص على تأمين البطالة وهي آفة من الآفات (٣٧٧) · وأن البطالة في بلد ارتفع فيه مستوى المعيشة ـ بالنسبة لطبقات محددة ـ وانعدمت فيه وسائل التأمين ضد البطالة ، قد تكون لها عواقب غايه في الخطورة · وأن الحاجة ماسة لاتخاذ تدابير لصد تيار البطالة الجارف للحيلولة بين جمسوع الشعب والاندفاع نحو المسادي، البسارية (٣٧٨) ·

وأبدت الصحيفة عجبها من أن يترك العمال هكذا ١٠٠ لا تنقطع شكاياتهم من ظلم أصحاب الأعمال ، ولا ترى نشاطا للحكومة الا أن يكون انتصلاما للأخيرين وتمكينا لبطشهم من رقاب العمال الجياع » (٣٧٩) • وأن الحكومة اذا لجأت الى الاصلاحات الاجتماعية ووقت العملال من التعطل ، فانها بذلك تقى نفسسها من الشيوعية (٣٨٠) •

<sup>(</sup>۳۷۷) محمد منسدور ، التأمينات الاجتمساعية ، مقال ، صسوت الأمة ، ١٩٤٦/١٢/٢٩

<sup>(</sup>٣٧٨) مراسل صوت الأمة في لندن ، الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلاد الشرق الأوسط ، مقال نشر بمجلة التربيون ، صوت الأمة ، ٢٢/١/٢٢ .

<sup>(</sup>۲۷۹) صوت الأمة ، حاربوا المبادىء بالمبادىء فما حكذا تحارب الشيوعية ، مقال ، مواتيع ( ۱۰۵ ) ، ۱۹٤٨/٤/۰

<sup>(</sup>۳۸۰) سبسلامة موسى ، الانجليز والشيوعية ، مقال ، صسوت الأمة ، ١٩٤٩/٦/١٩

المحملة المحمدة المحم

نا ۱۷ مده رحما الماسين و آلاه بالسواله والتعليه و الماسين و و الماسين

اما الأسباب ، فبلغت (٧) تكرارات ، حيث ورد الإمرام من عدم المتسام الحكومة بالمشروعات الصحية ومكافحة الأمراض ، عدم اهتمام الحكومة بالمشروعات الصحية ومكافحة الأمراض ، عبولية الإمراض ، في الموافق المنازة والإمراض ، والمحقاض في المنازة الإعلية في المؤ اطلان و والمحقاض في المنازة الإعلية الإعلية في المؤ اطلان و والمحقاض في المنازة المناز

م المرام المتنا المام ا

الأمة ، حديث الأمة ، حديث الصباح ، عمود ، توميع : حماد ، ١٤٠٠ أومة ، ١٤٠٠ موت (٣٨٢) مدون الأمة ، حديث الصباح . عمود ، توميع : حماد ، ١٩٠٠ أم

لكل منهما وظهر الاستعمار والعمال المخارجي كسبب لليشكلة بسمة والنفاء طلة السهوا المامكاء المروع المستاد من واحد المحارد وا

ويتبين رؤية « صوت الأمة » التفصيلية للمشكلة المذكورة ، حيك البرت عدولة الملكة المفكية المفكرة المخلطا المنطبطا المنطبط المعادمة المنطبط المنط

<sup>(</sup>۲۸۳) سامد طلبة صقر ، الشعب يرجو من جلالة الملك الفاده ، مقال ، مسربهم والأباب بالمهم المراه الملك الفاده ، مقال ، مسربهم والأباب بالمهم المراه المراه ، مقال المراه المر

كما ردت انتشار وباء الكوليرا أيضا الى قلة الغذاء ونقصه في المجتمع ، والذي يؤدى الى قلة المقاومة في المجسم (٣٨٦) • حيث أن الأجسام الجائعة لا تتحمل الأمراض بل هي تجذبها اليها أكثر مما تهجم هي عليها (٣٨٧) •

وبينت أن الحكومة الوقدية في الخمسينيات قد عممت العلاج المجانى لجميع المواطنين (٣٨٨) -

وتمثلت مشكلة الأمراض الاجتماعية في جريدة «صوت الأمة » ب ( ٢٣ ) تكرارا ، منها تكرار واحد لمنطوق المسكلة اللفظي ، و ( ١١ ) تكرارا للمؤشرات فورد مؤشر المحسوبية والوساطة واستغلال النفوذ به ( ٤ ) تكرارات وجاء كل من مؤشر البغاء ، ومؤشر الغش والتزوير والاختلاس بتكرارين لكل منهما وورد كل من مؤشر تعاطى المخدرات ، وشرب الخمر ، والرشوة بتكرار واحد لكل منهما و بلغت الأسياب ( ٥ ) تكرارات ، منها ( ٤ ) تكرارات لفساد الأداة الحكومية ، وتكرار واحد لتناقض وضعف مواقف الحكومة ازاء الأمراض الاجتماعية و

أما الحلول فقد بلغت (٦) تكرارات ، فورد كل من تحديد أهداف الاصلاح ووضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتنفيذها ، وتنظيم الرقابة الحكومية بتكرارين لكل منهما وظهرت ضرورة اصدار قوانين حسابية وعقابية بتكرار واحد بالموافقة وبتكرار آخر بالرفض .

<sup>(</sup>۲۸٦) سلامة موسی ، قرآت ورایت ، مقال ، صوت الأمة ، ۲۹/۷/۷۶۱ ،

<sup>(</sup>۲۸۷) سلامة موسى ، العسر والغلام ينشران الأويئة ، مقال ، مسرت الأمة ، ١٩٥٠/٣/١٩ - ١٩٥٠/٣/١٩

<sup>(</sup>٨٨٨) صوت الأمة ، حديث المساء ، عمود ، توقيع (ع.غ) م. ١٩٥٢/٢/٢٥١٠ .

ويبين ذلك التحليل الكيفي ، حيث جاه بجريدة « صوت الأمة » أن الدعارة السرية والبغاء منتشر • وأنه لعلاج هذه الأمراض الاجتماعية والانحرافات الوراثية فلا تلجأ للشدة في العقوبة ولكن بتحديد أسبابها ودوافعها الاقتصادية والتعليمية والتربوية (٣٨٩) •

وأبرزت تفشى المحسسوبية والاسستثناءات في عهسد السعديين (٣٩٠) • الى جانب تفشى الاختلاسات وبسط النفوذ مما يدفع الى الكفر لا الشيوعية فحسب • فأشارت للحكومة الى ضرورة القضاء على الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ ، وأن يكون لكل بحسب كفاءته وبما يعمل (٣٩١) •

وابرزت أن سبب انتشار الاختلاسات ... مثلا ... هو أن المسئولين لا يريدون رقيبا أو حسيبا ، حتى ولو يعلهم على مكمن الداء بل وعلى الدواء ، وذكرت أن ديوان المحاسبة قد قبه الى الاختلاس الضخم المتمثل في فضيحة « الأذونات المزورة » في وزارة المسارف حيث اختلس بضع عشرات الألوف من الجنيهات ، وذلك بتقديمه تقريرا في العام الماضي ( ١٩٤٨ ) عن الغوضي في صرفها وعدم الدقة في مراجعتها فلم يتنبه أحد فتمخض هذا الاختلاس الضخم (٣٩٢) ، وطرحت الجريدة مثالا آخر بمتهم اختلس ما يربو على ١١١ ألف جنيه من أموال مصلحة المناجم والمخاجر ، ولم ينكر اختلاس هذا

<sup>(</sup>٢٨٩) حسن مظهر ، حديث الصبياح ، عمود ، حسوت الأمة ، ١٠/٢/١٥٠٠ .

<sup>(</sup>۲۹۰) صسوت الأمة ، ثمن الله التسبيان ، عقسال ، توقيع ، ( م٠١ ) ، ١٩٥١/١٠

<sup>(</sup>۱۹۹۱) حامد طلبسة صغر ، الارجاء من اللمتف ، مقسال ، مسبوت الأمة ، ۱۹۹۸/۲/۱۸

<sup>(</sup>۱۹۹۲) مستوت الأمة ، حديث العستياج ، عميود ، ترقيع ، ز حماد ) ، ١٩٤٩/٧/٦

وأرس زت تفشي (١٤٨٧ حاله المتعلم المتقيد المنابة المستلان سفيت لا

السمدين و ( ١٠ ) شاه لتنتنبه المن المنتخط النبية ألم ألم يتنا شاء المنافع والمحسوبية واستغلال النفوذ . وأن يكون الكن

أما مشكلة الاسكان ، فقد ، ورود الجيديدة من صوات الأيدة عن المسكلة اللفظى ، ويُكلواران المؤامية المسكلة اللفظى ، ويُكلواران المؤامية وينا المكلت اللفظى ، ويُكلواران المؤامية وينا المكلت المؤامية المؤام

(۳۹۳) صوت الأمة ، حوادث الاختلاس أمر يجب تديره وعلاجه (۱۹۳۹) تو تغيرها: وتغير الأمن المراب المناب ا

(۲۹٤) سوت الأمة ، ارفعوا المظالم وأعيدوا الحقوق للويها كاملة ، أمقال . غوتنيع المعمل في ربيع بالإملام، وألبسسطا شيعه ، المعملا تديسه (۲۹۲)

(٣٩٥) مسوت الأمة ، عهد الرخاه ، عمود ، دون توتيع ، ٢٣/٩/٢٣ .

الجديدة يفرضون على المستأجرين أجورا باهظة تنم عن جسع يفوق كل حد حتى لقد بلغ ثمن الحجرة الواحدة في بعض العمائر الحديثة ثمانية جنيهات (٣٩٦)

كما أشارت « صوت الأمة » الى مشكلة زيادة السكان بتكرار واحد ظهر عام ١٩٥٠ لمؤشر سرعة تكاثر السكان · حيث يينت ان زيادة السكان قد بلغت مليونين فوق ما كانت عليه منذ اعلان الحرب العالمية الثانية في عام ١٩٣٩ (٣٩٧) ·

من ثم يمكننا القول ان " صوت الأمة " قد عنيت بابراز المسألة الاجتماعية بسياق اكثر ثورية فيما يتعلق ببعض المقترحات الاجتماعية كالتأميم وسيطرة الدولة على المرافق العامة ، الا أنها زاوجتها بالحلول الاصلاحية المتعددة والسابق ذكرها تفصيليا ، مما يعكس تأثير وجود أجنحة يسارية وأخرى يمينية داخل الوفد وان كانت الأخيرة تسيدت الحزب في بداية المخمسينيات .

ر٣١٦) صوبت الأمة ، أجور المساكن الجديدة يجب العمل على خفضها ، عمود - دون ترقيع ، ٣/٧/٣٠ .

<sup>(</sup>۳۹۷) سلامة هوسي ، العسر والغلاء ينشران الأوبئة ، مقال ، صوت الأمة ، ۱۹۵۰/۳/۱۹ -

## ٦ - صحيفة البعث:

أصدر « مجمد عبد الحميد مندور » صحيفة « البعث » في ١٤ نوفمبر عام ١٩٤٤ شهرية ثم اسبوعية ابتداء من ١٣٠ ديسمبر ١٩٤٥ (\*) الى أن صدر قرار وزارى باغلاقها نهائيا في ١٠ يوليو ١٩٤٦ ـ ضمن حركة تطهير البلاد من اليساريين والشيوعيين على يد حكومة اسماعيل صدقى ٠

ويمكن القول ان جريدة « البعث » لم تكن صحيفة حزب الوفد ، ولكنها كانت قريبة من الوفد أو في اطاره ــ ولكن بمنظور أكش تقدمية • فقد ظهر في كتابات « محمد مندور » بجريدة البعث انتماءه الى الوفد من خلال اهتمامه بمتابعة مواقفه وأخباره بصورة ودية في حين عارض الوزراء من الأحزاب الأخرى مؤيدا الوفد (٣٩٨) •

<sup>(</sup> الله العدد الخميس الصادر في ١٣ ديسمبر عام ١٩٤٥ أنه العدد الأولَّ من جريدة البعث الاسبوعية ، أما الشهرية فلم نجد منها الا العدد الثامن الصادر في ١٤ يونية ١٩٤٥ .

<sup>(</sup>٣٩٨) انظر كل من العدد الشهرى الصادر فى ١٤ يونية ١٩٤٥ ، محمد مندور ، الصحافة بين وزير ووزير ، مقال · والعدد الاسبوعى الصادر فى ١٣ ديسمبر ١٩٤٥ ، مقال على الحلول المعروضة على الوقد بصدد الانتخابات ، دون توقيع · ومجموعة الخبار فى الصفحة الأخيرة بالعدد نفسه ·

وقد توافرت في الجريدة المعايير التي حددناها في العينة بحيث تعتمد على المسح لكافة أعدادها الصادر ، بهدف استخراج المقالات والأعمدة التي تناولت القضايا والمشكلات الاجتماعية منذ انتهساء الحرب العالمية الثانية حتى فترة توقف الجريدة واغلاقها نهائيا في ١٠ يوليسو ١٩٤٦ ٠ وحيث ان الأعداد التي توافرت لدينسا لبدء التحليل كانت منذ ١٤ يونية ١٩٤٥ حتى ١٠ يوليو ١٩٤٦ أي فترة ١٣٤٠ شهر ، فقد قمنا بمسحها واستخراج (٧) قوالب رأى ٠ ظهر منها (٤) قوالب عام ١٩٤٥ و (٣) قوالب عام ١٩٤٦ ٠

وقد تمثلت خريطة القضايا والمسكلات الاجتماعية في جريدة «البعث » ب ( ٧ ) قضايا ومشكلات · جاءت المشكلة العمالية في المرتبة الأولى ب ( ١٤ ) تكرارا منها ( ٨ ) تكرارات عام ١٩٤٥ و ٦ تكرارات عام ١٩٤٦ و و ٦ تكرارات عام ١٩٤٦ و والمنبة الأولى قضية وضع المرأة ودورها وتمثلت كلها في عام ١٩٤٦ و وجاءت في المرتبة الثالثة مشكلة التموين والغلاء وارتفاع الأسعار ب ( ١٠ ) تكرارات تصاعدت عام ١٩٤٦ و أما مشكلة عدم المساواة والعدالة الاجتماعية فقد وردت ب ( ٦ ) تكرارات عام ١٩٤٥ ووردت زيادة السكان ب ( ٤ ) تكرارات عام ١٩٤٥ والقضيية وردت ب ( ٦ ) تكرارات عام ١٩٤٥ والقضيية التعليمية ب ( ٣ ) تكرارات عام ١٩٤٥ والصحية بتكرارين عام التعليمية ب ( ٣ ) تكرارات عام ١٩٤٥ والصحية بتكرارين عام

<sup>(</sup>۳۹۹) محمد مندور ، كتابات لم تنشر ، كتاب الهلال ، القدمة ، أكتوبر مراد العدد ۱۷۵ ، دار الهلال .

ويبين الرسم البياني الموضسح ترتيب القضسايا والمشكلات الاجتماعية كما انعكست في جريدة البعث

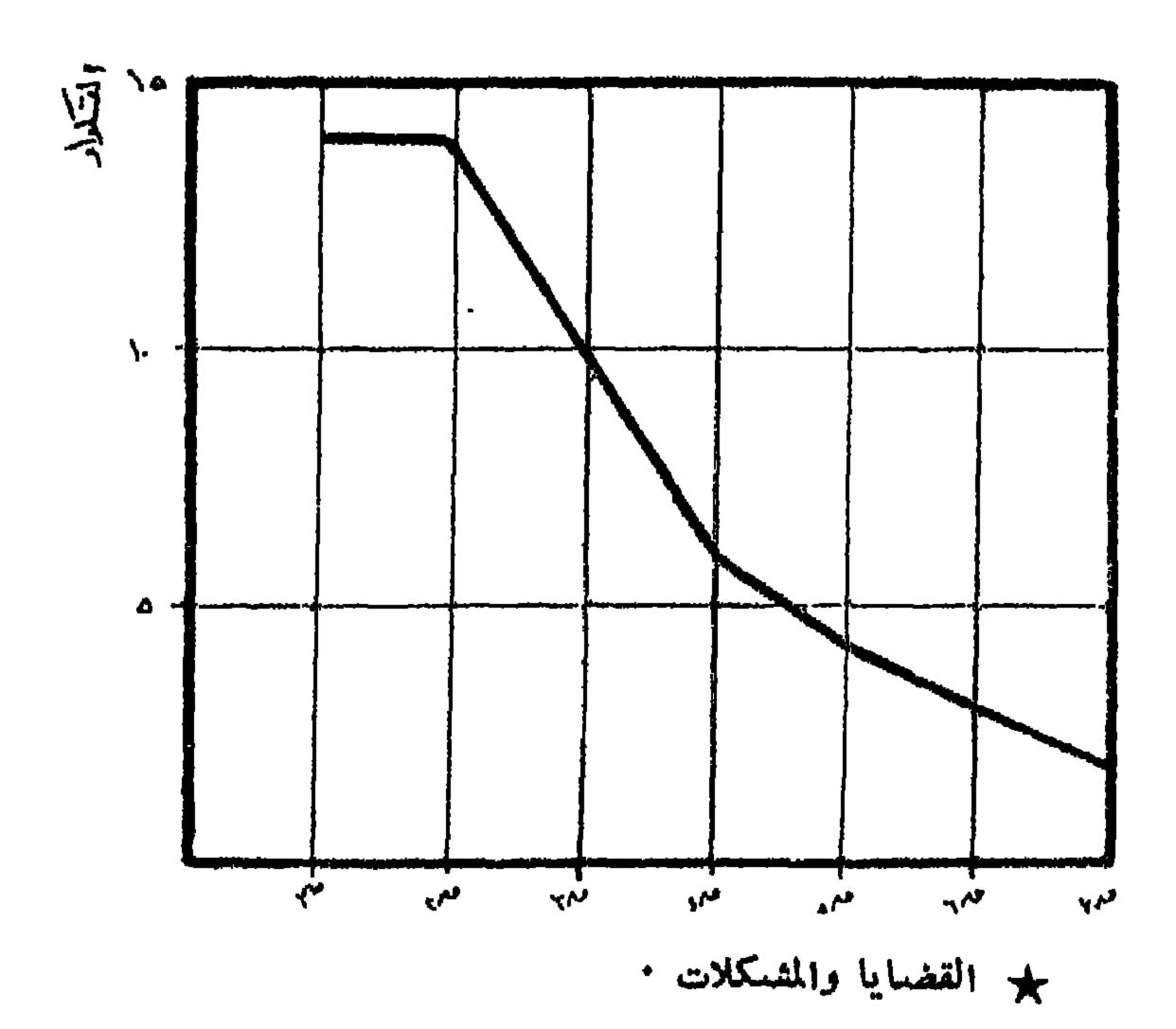

وبدت معالجة « البعث » للقضايا والمسكلات في اطار مترابط ، حيث عالجت عام ١٩٤٥ كلا من المسكلة العمالية ، ومشكلة علم المساواة والعدالة الاجتماعية ، والتموين والغلاء وارتفاع الأسعار ،

<sup>(</sup>大) ق١ المسكلة العمالية ، ق٢ قضية وضع المرأة ودورها ، ق٣ مسكلة التموين والغلاء وارتفاع الأسعار ، ق٤ مشكلة عدم المساواة والعدالة الاجتماعية ، ف٥ مشكلة زيادة السكان ، ق٦ القضية التعليمية ، ق٧ المشكلة الصحية وسوء التغذية .

والمشكلة التعليمية ، والصحية ؛ وفي عام ١٩٤٦ عالجت كلا من المشكلة العمالية ، وقضية وضع المرأة ، والتموين والغلاء وارتفاع الأسعار ، وزيادة السكان ·

وقد ظهسر من نتسائج التحليل الكلى للمضسمون الكمى أن « البعث » قد عنيت بابراز مشبكلة عدم المساواة والعدالة الاجتماعية من منظور أعمق فيما يتعلق بمشكلات الطبقة العمالية ·

كما عكس ابرازها لقضية المرأة ودورها كقضية أولى تتساوى مع القضية العمالية ، اهتمام الجريدة بتوضيح رؤيتها ازاء المرأة وكفاحها حيث جاهدت في الميدان الاجتماعي عام ١٩٤٦ وعقدت المؤتمر النسسائي الدولى تطالب فيه بالمساواة والحرية الكاملة مما استلزم من الجريدة اتخاذ موقف واضح منها.

وقد أبرزت النتائج أن « البعث » ذكرت الصفوة كفاعلين مقترحين لاحداث التغيير ب ( ٣ ) تكرارات • كما عنيت بابراز الطبقات الاجتماعية المختلفة فجاءت الطبقة الدنيا ب ( ٤ ) تكرارات والطبقة الدنيا ب ( ٤ ) تكرارات والطبقة الوسطى بتكرارين • والطبقة العليا ب ( ٣ ) تكرارات من ( ٧ ) أما المؤسسات ، فقد ذكرت الحكومة ب ( ٦ ) تكرارات من ( ٧ ) قوالب رأى والجيش بتكرار واحد عام ١٩٤٦ ، وكل من السفارة البريظانية والبرلمان والصحافة بتكرار واحد عام ١٩٤٥ • أما البريظانية والبرلمان والصحافة بتكرار واحد عام ١٩٤٥ • أما وحدت أدوات احداث التغيير في اصدار القوانين والتشريعات بتكرار واحد عام ١٩٤٥ • أما طرق الكتابة وأساليبها كما انعكست في واحد عام ١٩٤٥ • أما طرق الكتابة وأساليبها كما انعكست في والداتية ب ( ٧ ) تكرارات ، وابراز الأسباب والدوافع ب ( ٥ )

تكرازات ، والتشمخيص مع ابسراز الحسلول به ( ٤ ) تسكرارات ، والبرهنة بالتكرارات السمابقة ثم التعميم بدون أمثلة به ( ٣ ) تكرارات ، وأخيرا التنبوء بتكرار واحد ،

من ثم ، نتبين أن « البعث » قد عكست بصفة أولى القضايا والمشكلات الجماهيرية الملحة وقت صدورها · وأبرزت مطالب تقدمية من حيث تدخل الدولة في الاقتصاد والتخلص من الأوضاع الرجعية والتقليدية والتجمق في ابراز قضية العمال ، مع عدم اغفال المشكلة الأساسية المتعلقة بعدم المسساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية التي تجب القضية العمالية · كما طالبت الجريدة بضرورة التغيير الذي يعكس تقدمية الهدف · ولكنها ركزت على الصفوة كفاعلين إهذا التغيير دون الجماهير مما يعكس منظورها النخبوي للتغيير .

ونحن الأن بصدد كشف رؤيتها التفصيلية لكل قضية ومشكلة اجتماعية على حدة .

فقد تمثلت المسكلة الاجتماعية العمائية بد ( ١٤ ) تكرارا في صحيفة البعث ، منها ( ٣ ) تكرارات لمنطوق المسكلة اللفظى ، بالاضافة الى ( ٣ ) تكرارات للمؤشرات ، فظهر المؤشر المتعلق بازدياد نسبة البطالة بتكرارين وظهر مؤشر معاناة العمال من القهر بتكرار واحد ، أما الأسباب فقد بلغت ( ٣ ) تكرارات ، حيث تكرر مرة واخدة كل من الروتين الحكومي ، واغلاق الكثير من المسسانع والاستغناء عن العمال ، واستخدام الآلات ،

أما التحلول ، فبلغت ( ٥ ) تكرارات ، وتوزعت بتكرار واحد لكل من تشغيل الحكومة للعمال المتعطلين ، وتشجيع المشروعات الانتأجية ، واستثمار المضادر الطبيعية باصلاح الأراضي الصخراوية ، وبالتوسع في الصناعات المعدنية ، واصدار تشريعات العمل •

وقد تبين من أعداد « البعث » عند تناولها للمشكلة العمالية ، أنها قد أبرزت تظلمات العمال • ومنها ما ورد عن شكوى بخصوص عاملين مضربين عن الطعام حتى الموت حيث انهما دخلا السجن بتهمة التحريض على الاضراب و بعد خروجهما لم تقبلهما شركتهما ولا الشركات الأخرى للعمل • ثم بينت الصحيفة أن « عبد المجيد بدر » وزير الشؤون الاجتماعية قد استجاب لما نشرته الجريدة وأمر بمديد العون اليهما • وأثنت « البعث » على الوزير ، ولكنها بمديد العون اليهما • وأثنت « البعث » على الوزير ، ولكنها استمرت على اعلان معارضتها للحكومة التي يشترك فيها لعقمها في كثير من المساريع الحيوية العاجلة (٤٠) •

وأبرزت « البعث » تأثير استخدام الآلات الذي أدى الى انقاص عدد العمال اللازمين لعملية الانتاج ، مما أدى بدوره لاثارة مشكلة التعطل ، وطالبت الحكومة ، بالتدخل لمصلحة الطبقة العاملة الزراعية حيث حلت مكانها الآلات الزراعية الى حد كبير ، وأشسارت على الحكومة بأن ادخال الصناعات في مصر شيء نافع ولكن يجب أن لا نغفل مصلحة مصر الأولى في أن تظل بلدا زراعيا (٤٠١) ،

وبينت أيضا أن انتهاء الحرب العالمية الثانية وانكماش الانتاج الحربى واستغناء السلطات البريطانية والأمريكية عن العمال المصريين ، أدى الى ازدياد عدد العمال المتعطلين من يوم لآخر ، حتى تجاوز الثلاثة والعشرين ألفا ، وسألت الحكومة أن تفعل شيئا لمواجهة هذه المسكلة وملافاة ما سيترتب عليها من ارتباكات وعواقب

<sup>(</sup>٤٠٠) محمد مندور ، الصبحافة بين وزير ووزير ، مقال ، البعث ، ١٤ يونية ٥٤٠٠ . ١٩٤٥

<sup>(</sup>٤٠١) وحيد يسرى « باشا » ، التطور الصناعي ومستقبل مصر ، مقال . البعث ، ٢٩٤٥/١٢/١٣ •

اجتماعية. وخيمة (٤٠٢) .

أما الحلول ، فبلغت (٤) تكرارات · حيث ظهر بنكراد واحد كل من ضرورة تحديد دور الرجل والمرأة ، ووجوب عمل المرأة بالأنشطة المنزلية ، وشجب العمل ، والمساواة بين الجنسين ·

ويبين التحليل الكيفى لرؤية جريدة « البعث » لقضية المرأة ودورها ، أن الجريدة أبرزت نشاط المرأة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية • وأشارت الى المؤتمر النسائى الدولى والاتجاهات اللكرية الحديثة التى رفعت من مركز المرأة الاجتماعى ، وما أدت اليه من مطالبة المرأة بالحرية الكاملة واعلان الحرب على التقاليد الموروثة والأوضاع التقليدية في مسعاها للمساواة بالرجل • وذكرت أن المرأة « تريد أن تشارك الرجل في الحياة العامة ، مع أن وطيفتها هي بناء الأسرة وتوطيد الروابط العائلية فيها حتى تصلح الأمة ، ولن يكون هذا اذا خرجت ربة المنزل من مقصسورتها ونزلت عن

<sup>(</sup>٤٠٣) عبد المغنى سعيد ، خمسة مشاكل خلفتها الحرب في مصر.، مقال ، البعث ، ١٩٤٦/١/١٧ •

عرشها الى الطرقات والشوارع لتتساوى مع الرجل » · كما بينت الصحيفة مطالبة « على ماهر » بمنع المرأة المصرية حق التصويت في الانتخابات ، ومطالبة خريجات الحقوق في مصر بحق التوظف في سلك القضاء والنيابة ، ثم تأييد المؤتمر النسائي الدولي الذي اشتركت فيه مصر عام ١٩٤٥ وجهة النظر هذه · وكان للبعث موقف حيث أظهرت انشخال المرأة بالأعمال وانشساء « ملاجيء » لتربية أطفال العاملات ، يعد حرمانا للأطفال من آبائهم وأمهاتهم كموجهين ـ ويمكننا القول هنا أن معارضة الجريدة شديدة حتى أنها تصف الحضانات بأنها ملاجيء ـ ثم تشتد في تهكمها بقولها قد « نسمع قريبا عن مؤتمرات الرجال لحمايتهم من النساء ، ولو أراد الله المساواة بين الجنسين لخلقنا جنسا واحدا » (٤٠٣) .

وفى الوقت نفسسه ، جاء بصحيفة « البعث » دعوة نقدية للأوضاع الرجعية المتاخرة التى تعيش فى ظلها المرأة المصرية والعربية بما لا يليق الا بمجتمع اقطاعى محافظ ، وأوضحت ان ذلك ليس ناتجا عن التكوين الطبيعى أو القدر والا لما قاومت المرأة مده الأوضاع ، وأكدت أن التقاليد البالية هى التى تحول دون المرأة والتطور ، وهي تقاليد نبتت في نظام اجتماعى عتيق متصدع . كما أرجعته الى الاستعمار الذى من مصلحته الابقاء على كل ما هو رجعى فى البلاد (٤٠٤) .

وتمثلت مشكلة التموين والغلاء وارتفاع الأسعار ب ( ١٠) تكرارات في جريدة « البعث » منها تكراران لمنطوق المشكلة اللفظى ، وتكراران للمؤشرات ، حيث، ظهر مؤشر استسرار ارتفاع الأسمار والغلاء بتكرار واحساء ومؤشر نقص التموين بتكرار واحساء .

<sup>(</sup>٤٠٣) محمد طنطاوى ، وطيفة المراة ، مقال ، البعث ، ١٩٤٦/٢/١٥ .

- (٤٠٤) - انجى أفلاطون ، المرأة المصرية والمشكلة الوطنية ، مقال ، البعث ، ١٩٤٦/٣/١

أما الأسباب ، فقد بلغت ( ٥ ) تكرارات اذ ورد فسل السياسات المحكومية في مواجهة المسكلة بتكرارين ، وظهر كل من زيادة معدق الاستهلاك ، وعجز الانتاج ، وجشع المنتجين والتجار والماليين بتكرار واحد لكل منها .

أما التحلول ، فبلغت تكرارا واحدا تمثل في ضرورة القضعاء على السوداء •

وقد تبين من أعداد « البعث » رؤينها لمسكلة المغلاء وارتفاع الأسعار ونقص التموين • حيث عالجتها من منظور نقدى للحكومة والبرلمان موضحة أنهما لا يصلحان لحكم مصر في هذه الظروف • وأبرزت تصريحات وزير التموين اليومية ، والتي لا يتحقق منها شيء ؛ وانما تزداد المسكلة تفاقما وتنقص السلع التموينية وتسوء وقالت « فيم العناد والاصرار بعد أن ظهر أن مصلحة الوطن ، تجتم تغيير هذه الأوضاع والاتيان بحكومة قوية ، وبرلمان يمثل البلاد تمثيلا صحيحا كاملا (٤٠٥) •

وأشارت الى الرتفاع الأسعار الرتفاعا فاحشا شديد الوطأة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة ، بسبب التقلبات المفتعلة في السوق التي يحدثها التجار الجشعون للحصول على أقصى ربح بالرغم من وجود التسعيرة الجبرية ، وآكدت ضرورة القضاء على السوق السوداء ، وبينت عجز الحاكمة عن حماية المستهلك بردع التجار (٤٠٦) ،

وتمثلت مشكلة عدم السساواة بين طبقات الشنعب والعلائلة الاجتماعية ب (٦) تكرارات في جريدة « البعث » ، منها تكرار

<sup>(</sup>٤٠٥) محمد مندور ، قائمة العسماب ، مقال ، البعث ، ١٩٤٥/٧٠٠ (٤٠٤) عبد الغنى سعيد ، المقال السابق نفسه ، العدد نفسه ، الصنفيقال

واحد لمنطوق المشكلة اللفظى ، وتكرار واحد لمؤشر معافاة الأغلبية من الفقر وسوء الحالة الاجتماعية وقلة الدخل ، وتكرار واحد للسبب الكامن وراء المشكلة وهو فشل السياسات الحكومية في توزيع الدخل والثروات ورفع مستوى المعيشة .

اما العلول فبلغت (٣) تكرارات ، توزعت بتكرار واحد لكل من تحديد الملكية الزراعية واعادة توزيع الملكيات الشاسعة على صغار الفلاحين ، والاصلاح الضرائبي وفرض ضرائب تصاعدية ، ورفع مستوى معيشة المواطنين .

فقد عنيت « البعث » بابراز الروح العامة التي ستصدر عنها ، فورد بها أنه ليس أشد على النفوس من « رق الفقر ٠٠ وان تكن مصادر الثروة في مصر لم تستغل الى الآن على الوجه الأكمل بحيث يرجى لو استغلت أن يرتفع المستوى العام للحياة » وتأكيدها على وجود ظلم بين « في توزيع الثروات في مصر يؤدى الى بقاء الفقير فقيرا والغنى غنيا » • واشارتها الى ضرورة اصلاح الضرائب واستيلاء المولة على مصادر الثروة الكبيرة والمؤسسات القومية الهامة حتى العامة على ما بين البذخ والبؤس ، وكلاهما مدمر للأخلاق العامة (٤٠٧) •

وتمثلت مشكلة زيادة السكان ب ( ؛ ) تكرارات في جريدة و البعث ، منها تكرار واحد لمنطوق المشكلة ، وتكرار واحد لمؤشر تكدس بعض المدن بالسكان ، وتكراران للأسباب التي تمثلت في تركز المصانع والمؤسسات الخدمية في جهات معينة

الجريدة أن السسكان قد تكدسوا في بعض المابن ، وبالأخص القاهرة مما يسبب المتاعب لسكانها الأصلين (١٠٤٠) .

<sup>. (</sup>٤٠٧) محمد مندور ، قضایا الوطن ، مقال ، البعث ، ١٩٤٥/١٢/١٣ .

<sup>(</sup>٤٠٨) عبد المغنى سعيد ، المقال السابق بالعدد السابق بالعسميفة نفسها :

أما القضية النعليمية ، فقد أبرزتها جريدة « البعث » ب ( ٣ ) تكرارات ، جاء تكرار واحد لمنطوق المشكلة ، وتكرار لمؤشر انتشار الأمية والجهل ، وتكرار لحسل ضرورة أن تعمل الحكومة بجدية للقضاء على الأمية والجهل ، ولم تبد أسبابا .

فقد أشارت الجريدة الى أن ملايين من الشعب المصرى تعيش فى جهل (٤٠٩) ، وبينت أن الوفد قد بذل جهودا فى اعداد قانون محو الأمية ، ومهد لتنفيذه قدر ما وسعه العزم والزمن (٤١٠) .

وتمثلت المشكلة الصحية بتكرارين في « البعث » ، تمثل في تكرار لمنطوق المسكلة وتكرار لمؤشر تفشي الأمراض والأوبئة . حيث أشارت الجريدة الى أن السعب في معظمه مريض (٤١١) . ولم ترد أسبابا أو حلولا للمشكلة .

من ثم يمكننا تبين حقيقة أن « البعث » بالرغم من أنها لاتعبر عن الوفد كصحيفة حزبية ، ولكنها تسير في طريقه نفسه ، مما ينعكس في منظورها للمشكلات والقضايا الاجتماعية ، حيث أبرزت الايجابيات التي قام بها الوفد ، وهاجمت حكومة الأقليات ، كما انعكس هدفها نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بالمنظور التقدمي على مضمونها حيث طالبت بسيطرة الدولة على مصددر الثروة ، وضرورة تداخلها لمواجهة كافة القضيايا والمسكلات ، وطالبت بالاصلاح والتغيير الحاسم في المؤسسات الحاكمسة وطالبت بالاصلاح والتغيير الحاسمة في المؤسسات الحاكمسة

<sup>(</sup>٤٠٩) محمد مندور ، قضايا الوطن ، مقال ، البعث ، ١٩٤٥/١٢/٥٣ .

<sup>﴿</sup> ٤١٠) مسمد مندور ، المسسمالة بين وزير ووزير ، مقسال ، البعث ، ١٩٤٥/٦/١٤

<sup>(</sup>٤١٩) محمد مندور ، قضايا الوطن ، الجريدة نفسها في العدد نفسه -

## ٧ ـ جرياة الاخوان المسلمون ٠٠

صدرت جريدة « الاخوان المسلمون » اليومية في ٥ مايسو العرب الوقد تميزت عن بقية صحف (\*) جماعة الاخوان بكونها صدرت في فترة حققت فيها الجماعة انتشارا واسمعا ووصلت الى قمة نشاطها • وكما أوضح أحد رجال الاخوان أنها صدرت بعد أن أصبح للجماعة فروع في جميع أنحساء مصر ، وبدأت مبادؤها تنتشر في البلاد العربية المجاورة • وان الاخوان المسلمين لم يفكروا في اصدار جريدة يومية الا يعد ان اطمأنوا الى توافر الكفاءات في تحرير الخبر والمقال والتعليق ، بالاضافة الى توافر جميع امكانيات نجاحها ماليا وتحريريا وطباعيا واعلانيا (٤١٢) ؛

المذكور أدناه ، وهى : مجلة « الاخوان المسلمون » الاسبوعية لسان حال الجماعة وكان يصررها حسن البنا ويكتب أكثر ما ينشر فيها · ومجلة النهير وكان يصررها حسن البنا ويكتب أكثر ما ينشر فيها · ومجلة النهير وكان يحررها ضالع عشماوى · واستأجرت الجماعة مجلات النفسال والمباحث والتعارف · ثم أصدر البنا مجلتى المنار والشهاب · وبعد النهاء الحزب العالمية الثانية أصدر البنا جريدة « الاخوان المسلمون » اليومية ـ التى نعن بصدها · انظر مرجع محمود عبد الحليم المذكور ص ٧٥ و ١١٥ و ٣٤٣ و ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٤١٢) محمود عبد الحليم ، الاخوان المسلمون ، احداث صنعت التاريخ ، رقية من الداخل ، المجزء الأول ، دار الدعوة ، ١٩٧٨ ، صرص ١٩٨٤ و ١٤٧ ، و ٤٤٨ .

وقد أصدر حسن البنا جريدة « الاخوان المسلمون » اليومية لسانا لحال جماعة الاخوان ، واشترك في تحريرها مع صلات عشماوي. وزكريا خورشليد ومحب الدين الخطيب • اسلموت الجريدة في الصدور الى أن صدر قرار حل الجماعة على يد حكومة النقراشي في ٨ يسمبر ١٩٤٨ • وتحرر بشطب اسلم الجريدة من كشف الصحف المصرح بها في مصر بتاريخ ٢٣ مارس ١٩٤٩ (٤١٣)٠

توافرت أعداد جريدة « الاخوان المسلمون » اليوميسة بداية مسن ٢ نوفمبسر ١٩٤٧ حتى ٢٦ ابريسسل ١٩٤٧ ـ أى فتسرة سنة أشهر ـ (٤١٤) لذا فقد أجرينا مسحا شساملا لأعدادها ، واستخرجنا المقالات والأعمدة المنشورة بهسا والمتضمنة للقضايا والمشكلات الاجتماعية وقتئذ .

وقد بلغ عدد قوالب الرأى في جريدة « الاخوان المسلمون » خلال الستة أشهر المذكورة ( ١٢ ) مقالا وعمدودا · وبالتمعن في نتائج حصر القوالب الصحفية المتمثلة في مقالات وأعمدة الرأى التي تضمنت القضايا والمشكلات الاجتماعية في مجمل الصحف المصرية بالمسح في بعضها والعينة في البعض الآخر تبعا للمعايير الموضوعية المحددة في الخطوات المنهجية التي اتبعناها (\*) بالمحددة في الخطوات المنهجية التي اتبعناها (\*) بالمحدد ورد ( ٧ ) قوالب رأى خلال شهرى الصدور عام ١٩٤٦ منوفمبر وديسمبر للتحتل بها المكانة الرابعة وتتماثل مع « صوت الأمة » اليومية التي صدرت في الكانة الرابعة وتتماثل مع « صوت الأمة » اليومية التي صدرت في الكانة الرابعة وتماثل مع « صوت الأمة » اليومية و « أخبار

<sup>(</sup>١٣٤) ملف الصحف المصرية بالهيئة المامة للاستعلامات •

<sup>(</sup>١٤١٤) مجلد جريده « الاخوان المسلمون » اليومية بمبنى دار الكتب المصرية · الله أنظر رسالتنا للذكتوراة ، كلية الاعلام ، جامعة القاهرة ، ١٩٨٦ ،

الباب الأول •

اليوم » الاسبوعية و « مصر الفتاة » الاسبوعية • ويمكننا أن نلحظ المتقدم نفسه في مرتبة الاهتمام بعدد المقالات والأعمدة المعنيسة بالقضايا والمسكلات الاجتماعية لجريدة « الاخسوان المسلمون » عام ١٩٤٧ بخمسة قوالب رأى •

ويمكن كشف الأسباب الكامنية وراء هذا الاهتمام المتزايد لدى جريدة « الاخوان المسلمون » بقوالب الرأى الاجتماعيسة في أن حركة الجماعة قد لاقت نجاحا ورواجا بعد أن أحسنت اعداد نفسها تنظيميا وحركيا خلال الحرب العالميسة الثانيسة وأنه مع انتشار الدعوة ومرور الوقت للما يقول عبد العظيم رمضان للابد أن تحدد الجماعة موقفها الفكرى من القضايا العامة • لذا برزت لها أيديولوجيسة واضحة المسالم تتميز عما بدأت به ، لذا برزت لها أيديولوجيسة واضحة المسالم تتميز عما بدأت به ، والاجتماعي القائم وقتئذ ، وامتدت بعملهسا الى الناحيسسة السياسية (٤١٥) •

يضاف الى ذلك أن الأزمة الاجتماعية بدت واضحة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ، وفرضت نفسسها على جميع التنظيمات السياسية في المجتمع ، ومن ثم عنيت جماعة « الاخوان المسلمون » بابرازها واهتم كتابها بمعالجة القضايا والمسكلات الاجتماعيبة التعددة (٤١٦) ،

<sup>(</sup> الله ) اوضع عبد العظيم رمضان في كتابه المذكور ادناه أن مطالب الجماعة قد نادت بالحكومة الاسلامية بدلا من المدلية ، ورأت أن دستور ١٩٢٣ المدلى لم يعد صالحا لحكم المجتمع الاسلامي وتنظيم علاقاته .

<sup>(10)</sup> عبد العظيم رمضان ، الاخوان المسلمون والتنظيم السرى ، مؤسسة. روز اليوسف ، ١٩٨٢ ، ص ٢٧ - ٢٩ .

<sup>(</sup>٤١٦) عبد الهادى الخطيب ، الدور السياسى لحركة الاخوان المسلمين في المجتمع المصرى ١٩٣٦ ــ ١٩٥٧ ، رسالة ماجستير ، جامعة القاهرة ، كلية الاقتصائد والعلوم السياسية ، ١٩٨٠ .

وقد نتج عن تحليل مضمون مقالات وأعمدة الرأى ـ وعددها ٢١ قالبا ـ بجريدة « الاخوان المسلمون. » أن حددنا القضــايا والمشبكلات الاجتماعية في تصور الاخوان المسلمون وقتئذ •

جاءت في المرتبة الأولى القضية التعليمية بر ( ٢٤ ) تكرارا • ووردت مسكلة ثير مثبكلة الأمراض الاجتماعية بر ( ١٥ ) تكرارا • ووردت مسكلة عدم المبداواة والعدالة الاجتماعية بر ( ١٤ ) تكرارا • مما يعكس يؤية الجريدة لأهمية الجانب التعليمي الذي يشكل عقسل المجتمع ثم تطهير هذا المجتمع من أمراضه الاجتماعية ، وتقارب الأخيرة في أهميتها مع نشر العدالة الاجتماعية •

وبعد ذلك توالت القضايا والمسكلات حيث ظهــرت مسكلة التموين والغلاء بر ( ٩ ) تكرارات ، والمسكلة الصحية بر ( ٨ ) تكرارات ، ثم المسكلة العمالية بر ( ٥ ) تكرارات ، وقضية وضع المرارات ، تكرارات ، وقضية وضع المرارات ، تكرارات ، تكرارات ،

ويبين الرسبم البياني التالى ترتيب القضايا والمشكلات كما وردت بجريدة « الاخسوان المسلمون » من ٢ نوفمبر ١٩٤٦ الى ٢٦ ابريل ١٩٤٧ .

وتبين أن جريدة « الاخران المسلمون » قد عالجت المسسألة الاجتماعية في اطار مترابط غير جزئى ، حيث اهتمت بتناول كل من مشكلة عدم المساواة والعدالة الاجتماعية والقضية التعليمية والمشكلة الصحية ومشكلة الأمراض الاجتماعية خلال عام ١٩٤٦ ، في شهرى نوفمبر وديسمبر • وتناولتها في اظار أكثر ترابطا في



الأربعة أشهر التي خضعت للتحليل من عام ١٩٤٧ ، حيث عالجت كل من عدم المساواة والعدالة الاجتماعية ، والقضية التعليمية ، والمسكلة العمالية ، وقضية وضع المرأة ودورها ، والمسكلة الصحية، ومشكلة التموين والغلاء .

(﴿ ) ف١ القضية التعليمية ، ق٢ مشكلة الأمراض الاجتماعية ، ق٣ مشكلة عدم المساواة والعدالة الاجتماعية ، ق٤ مشكلة التموين والغلاء ، ق٥ المسكلة الصحية ، ق٦ المشكلة العمالية ، ق٧ قضية وضع المرأة ودورها .

كما اثبتت نتائج تحليل المضمون أن الجريدة أبرزت الصفوة و (٧) تكرارات عامى ١٩٤٦ و ١٩٤٧، وجماهير الحركات العفوية بتكرارين عام ١٩٤٧ كفاعلين مقترحين لاحداث التغيير و وتضمنت كبار الملاك والرأسماليين ورجال الدولة (وهو ما نطلق عليه في هذا البحث الطبقة العليا) به (٥) تكرارات ، ثم العمال والفلاحين (الطبقة الدنيا) بتكرارين عام ١٩٤٧، ومتوسسطى الملاك وعامة الموظفين (الطبقة الوسطى) بتكرار واحسد عام ١٩٤٧ سويلاحظ حرصنا على تناول الغنات هنا بمسمياتها كما وردت في الجريدة حيث ان جماعة الاخوان تتعامل مع المجتمع على أنه مجسرد أفراد وليس طبقات (٢١٤) و كمسا وردت مؤسسات متعددة كالحكومة وليس طبقات (٢١٤) والجامعات والمدارس به (٢) تكرارات ، ثوالت كل من الصحافة والبرلمان والسفارة البريطانية و

وفيما يتعلق بالجماعات فقد وردت فئسة طلبة المدارس والجامعسات ب ( 0 ) تكرارات ، ثم الجاليسات الأجنبيسة بر ( ٣ ) تكرارات ، والمثقفين بتكرارين ، ثم رجال الدين والمراة بتكرار واحد لكل منهما · ولاشك أن اهتمام الجريدة بتنساول الجاليات الأجنبية أثناء عرضها للقضايا والمشكلات الاجتماعية · وكذلك رجال الدين ، يعكس أسباب تدهور المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مصر كما انعكست في أيديولوجيسه الاخوان كما حددها عبد الهادى الخطيب ، وتمثلت في الاستعمار الأجنبي ورجال الدين الذين أخفقوا في جلب الحيساة الاسميون من الصحيحة للمجتمع ـ والمقصود هنا برجال الدين ، الرسميون من رحال الأزهر والطرق الصوفية (٤١٨) ·

<sup>(</sup>٤٩٧) السيد محمد عشماوى ، تاريخ الفكر السياسى المصرى ١٩٤٥ - ١٩٥٢ ، رسالة الدكتوراء ، جامعة القاهرة ، كلية الأداب ، قسم التاريخ ، ١٩٧٧ · أسالة الدكتوراء ، جامعة الخطيب ، المرجع السابق نفسه ، ص ٣٧٠ · أسابق نفسه ، ص ٣٠٠ · أسابق نفسه ، أسابق نف

وطبفا للنتائج الكمية المسار اليها ، لم يرد ذكر أدوات لاحداث التغيير في المجتمع بالجريدة ، بما يعكس حرص الجريدة على تطبيق أيديولوجيتها الاجتماعية دون تدارك أدوات احداث هذا التطبيق وفي رأينا أن ذلك يرجع الى اعتماد الجماعة على العنف السياسي الذي يعكس فقدان التوازن بين ما هو كائن والمجتمع الاسلامي الذي ينبغي أن يكون ، وكما جاء في دراسية عبد الهادي الخطيب أن أيديولوجية الاخوان وبيئتهم التنظيمية تؤهلهم بسهولة لاستعمال العنف كأحد مظاهر التعبير عن تلك الظروف القاسية التي فرضت عليهم داخل المجتمع (٤١٩) ،

أما طرق الكتابة وأساليبها كما انعكست في الجريدة ، فقد نمثلت في الاعتماد على الآراء الشخصية والذاتية بد (١٢) تكرارا وهي أبسرز السمات التي ينبغي توافرها في المقال والعمسود من المبرهنة بد (١١) تسكرارا ، والتشخيص منع اقتسراح حسلول بد (٩) تكرارات ، وابسراز الأسسباب والدوافسيع بد (٢) تكرارات ، ثم التنبؤ بد (٤) تكرارات ، وكل من التعميم بدون أمثلة والاعتماد على المصادر بد (٣) تكرارات .

هذا يعكس توافر السمات العلمية لكتابة المقال أو العمود في جريدة « الاخوان المسلمون » كما انعكست في الصحكافة المصرية التقليدية والجديدة •

ولاشسك أن النتائج التي عرضناها تبرز اهتمام جريدة « الاخوان المسلمون » بمعالجة المسسألة الاجتماعيسة بقضاياها ومشكلاتها بما يجعل الرأى العام أكثر استعدادا للتغيير الجذري ولكن بالرؤية التي تنبثق من اتجاه الجماعة ، وهنا يتحقق فرض

<sup>(</sup>٤١٩) عبد الهادي الخطيب ، المرجع نفسه ، ص ٢٧٦ .

الدراسة ومؤداه وجود علاقة بين الاتجاه السياسي الذي تعبر عنه الجريدة وبين وجهة النظر التي تدعو اليها في الجانب الاجتماعي ونعني هنا بالرؤية التفصيلية اعتمادا على مستوى التحليل الجزئي لكشف تصور الجريدة للقضايا والمشكلات الاجتماعية وفقسد تبثلت قضيتها الأولى في القضسية التعليمين بر ( ٢٤ ) تكرارا و منها ( ٤ ) تكرارات لمنطوق القضسية ،

فجاء مؤشر السياسة والأهداف التعليمية به ( ٥ ) تكرارات ، ومؤشر الخلاف حول سياسة ارسال البعثات التعليمية الى الخارج به (٣ ) تكرارات ومؤشر تعقد مناهج الدراسة وبعدها عن واقع الحياة بتكرار واحد ا

أما الأسباب، فبلغت (٤) تكرارات · منها سوء نظام التعليم بد (٣) تكرارات ، والاستعمار كسبب بتكرار واحد ·

أما التعلول ، فبلغت (٧) تكرارات ، منها الحد من البعثات التعليمية للخارج ب (٣) تكرارات ، ثم كل من اصلاح الحالة المالية للمعلمين وأساتذة الجامعة ، ورفع مستوى اعداد المدرسين ، ورفض التعليم الأجنبى واعتماد اللغة العربية في برامجه تحت اشراف وزارة المعارف وتعديل برامج التعليم واصللح السياسة التعليمية مع مراعاة تطور المجتمع المصرى بتكرار واحد لكل منها التعليمية مع مراعاة تطور المجتمع المصرى بتكرار واحد لكل منها التعليمية

ولكشف الرؤية الكيفية التى تمثلت فى جريدة « الاخسوان المسلمون » بصدد القضية التعليمية ، فقد تبين لنا معالجتها النقدية لناهج الدراسة ، حيث أشارت للمدرس الصلاح ألا يكتفى فى تدريسه بمناهج الدراسة التى تحصره فى موضوعات دون غيرها والتى قيدته بها اتجاهات النظام الرسمى ، فوجهته الجريدة الى أن بكمل من دينه وأمجلا تاريخه ما قد يكون فى المناهج من نقص

بحبیث بسسهل ما قد یکون فی المقدسررات من تعقید وحقسائق جسافة (٤٢٠) .

كما آبرزت رآيها بصدد ارسال البعثات الى الخارج ، حيث أشارت الى وجوب أن تعدل الحكومة في سياستها تلك ، وتحاول ترقيبة تعليمها الجامعي وما بعد الجامعي في الوطن نفسه وبالأخص بعد أن أتت الحرب العالمية على جهود أوربا الثقافية ، بحيث لا يجسدر أن تعتمد عليها مصر في رفع مستواها العلمي والثقافي وانه ينبغي رفع شهان الدوائر العلميسة المصرية ، واله ينبغي رفع شهان الدوائر العلميسة المصرية ، واستقدام خبرات أجنبية الى مصر بدلا من تغريب مئات الطلبسة واستحضار معدات وأجهزة علمية حديثة من الخارج (٤٢١) ،

كمسا فرقت الجريدة بين الثقافة والسياسة وذكرت أن الاخوان المسلمين لم يدعوا الى مقاطعة العلم العالمي ، وانها دعوا الى مقاطعة الثقافة الاستعمارية التي تفسد الأخلاق وتضعف العقول وبينت أن حملة الشهادات الأوربية من أعضاء البعثات المصرية ، لا يجدون بعد عودتهم لمصر ، ميادين العمل التي تناسب تخصصهم وتفيد الوطن في الوقت نفسه ، فأكشرهم توظفوا في أعمسال لا علاقة لها بما تخصصوا فيه ، وذلك بدوره لم ينتج عنه نقل علمهم وثمراته الى المقريين (٤٢٢) .

<sup>(</sup>٤٢٠) محب الدين الخطيب . لمناسبة العام الدراسي الجديد ، مقال ، الاخوان المسلمون ، ١٩٤٦/١١/١٠ .

<sup>(</sup>٤٢١) مرانسل الاخوان المخاص بلندن . البعثات العلمية المفرية في المخارج حل حان الوقت لوقفها ؟ . مقال ، الاخوان المسلمون ، ١٩٤٦/١١/١١ .

<sup>&</sup>quot; (٤.٢٢) معنب الدين الخطيب، جريده الجليزية تهاجم الاخوان المشلمين في موضوع البعثات وجوابنا على ذلك ، مقال ، الاخوان، المسلمون، ، ١٩٤٦/١١/١٦ ...

مما يؤكد أن البعوث لاتحقق ثمرتها ولا تؤدى رسسالتها ، بالرغم من أنها ترهق خزينة الدولة وكشفت الجريدة عن معوقات تحقق الفائدة ، فحصرها في طريقة الترشيح للبعثات التي تعتمد على الوساطات والمحسوبيات حيث يقل من يبعث لنبوغه وبالاضافة الى أختيار مواد التخصص الذي يتم باسلوب مرتجل دون نظر لحاجة البلاد وحالتها وكذلك معاملة المبعوثين في الخارج وعند العودة حيث يصطدمون بالروتين الحكومي الثقيل والنظام المالي العتيق ونصحت بارسال بعثات علمية من المنخصصين على فترات وأوقات محنودة ، يقفون فيهسا على مدى التطور العلمي أو الثقافي في الخارج ، ويقتبسون منها لبلدهم النافع والمناسب (٤٢٣) .

كما أكدت على سطحية التعليم حيث استمرت على سياسة « دانلوب » مسيتشار المعارف الانجليزى الذى جعل التعليم مجرد تعليم يخرج موظفين فى الحكومة ليس أكثر ، والمتعلم مجرد آلة تتحرك بارادة الغير لا رأسا مفكرا بمبادى، وأهداف .

وهاجمت كبار رجال وزارة المعارف الذين يلحقون أبناءهم بالمدارس الأجنبية لأن المتخرج منها ينسلخ عن كيانه القومى وعن ماضيه الاسسلامى وبينت خطسا المسئولين في الاهتمام بتغيير أشكال البرامج التعليمية دون الاهتمام بالتربية المتعلقة بالنفوس والعقول والقلوب (٤٢٤) .

<sup>(</sup>٤٢٣) أحمد السكرى ، بعثاثنا الى الخارج ، مقال ، الاخوان المسلمون ، ١٩٤٦/١٩ . ١٩٤٦/١٩ .

<sup>(</sup>٤٣٤) محب الدين الخطيب ، أطفال المسلمين في عدادس الأجانب ، مقال ، الاحوان المسلمين ، ١٩٤٧/٣/١٤ .

وتمثلت المشكلة الثانية في جريدة « الاخسوان المسلمون » في مشكلة الأمراض الاجتماعية بد (١٥) تكرارا ٠ منها (٤) تكرارات لمطوق المشكلة ، و (٤) تكرارات للمؤشرات ٠ وتمثلت المؤشرات بتكرار واحد لكل من البغاء وتعاطى المخدرات ، والاسراف والفساد الحكومي ، والمحسوبية والوساطة واستغلال النفوذ ٠

أما الأسباب فبلغت (٥) تكرارات ، منها تكراران لكل من تناقض وضعف مواقف الحكومة ازاء الأمراض الاجتماعيسة ، وفساد الأداة الحكومية وظهرت فئة أن ميزانيسة الدولة تنفق على الشيء وضده بتكرار واحد ،

أما الحلول فبلغت تكرارين لضرورة تحديد أهداف الاصلاح مع وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتنغيذها ·

فقد جاء بالجريدة أن الحكومة تعيش جوا من المتناقضات ، فان دستور الدولة ينص على أن دين الدولة الرسمى هو الاسلام و والاسلام هو النظام الشامل لجميع مرافق الحياة والمجتمع ، في حين أن المجتمع ملىء بالموبقات والمنكرات والفسق تحت سمع الحكومة وبصرها ، بل باذنها وتصريحها الممهور بأختام المستولين ، الى جانب أن الحكومة ذاتها تسرف على حفلاتها واكرام الأجانب الكثير من النفقات غير الرشيدة (٤٢٥) ،

كما أبرزت تناقض الدولة حيث « تنفق على الشيء وضده في وقت واحد » .

<sup>(</sup>٤٢٥) أحمد السكري ، حسكومتنا الرشيدة ، مقال ، الاخوان المسلمون ، ١٩٤٦/١١/٣

وان رآفة هذه التصرفات أن حكومتنا ليس لها اتجاه معين ولا هدف واضسح ، وأنه يوجد في ادارات الدولة ادارة خاصة تصدر الرخص للبغاء وتنظم المواعيد وتقوم باجراء الكشف الطبي حينا بعد حين ، إلى جانب وجود ادارة في وزارة الصسحة تحارب البغاء وترشد إلى أضراره وخطورته ،

وأكدن أن « الدولة الرشسسيدة في تصرفاتها هي التي تحدد غايتها الاصلاحية » وترصد لها ميزانيتها (٤٢٦) . .

وتمثلت عشكلة عدم المسساواة والعسالة الاجتماعيسة ب ( ١٤ ) تكرارا في جريدة « الاخوان المسلمون » ، منها تكراران لمنطوق المشكلة • وظهرت عؤشراتها ب ( ٥ ) تكرارات ، تمثلت في معاناة الأغلبية من الفقر وسوء الحسالة الاجتماعية وقلة الدخسل ب ( ٤ ) تكرارات ، وارتفاع معدل الملكيات الكبيرة وتكفس الثروة بتكرار واحد •

أما الأسباب فبلغت (٤) تكرارات ، منها فشل السياسات الحكومية في توزيع الدخل والثروات ووفع مستوى المعيشة بثلاثة تكرارات والاستعمار بتكرار واحد · وبلغت التحلول (٣) تكرارات، فورد الاصلاح الاجتماعي في الريف والمدينة بتكرارين ورفع مستوى معيشنة المواطنين بتكرار واحد ·

فقد جاء بالجريدة أن الحكومة تعنى بالأغنياء في حين أنها. تترك الفلاح لفقره والعامل لتسكعه (٤٢٧) ·

<sup>(</sup>٤٢٦) محمد الغزالي ، الدولة يحارب بعضها بعضاً ، عمود « الحق المر » . الاخران المسلمون ، ١٩٤٦/١١/٣ ·

<sup>(</sup>٤٢٧) أحمد السكرئي ، حكومتنا الرشيذة ، مقال ، الاخوان المسلمون . ١٩٤٦/١١/٣ •

ورأت أن الاستعمار ، وبعبارة أوضح البريطانيين ، والمدنية الغربية هي المسئولة عن نشر الفقر والبؤس في مصر ، وأن الاخوان المسلمون يتمسكون بالاصلاح الاجتماعي (٤٢٨) ، ولكن المسئولين من الحاكمين لايسمعون ، ولا يعنون برفع مستوى معيشة الفقراء بالرغم من زعمهم أنهم ما وجدوا هناك الالا لاصلاح جميع شهرون الحياة المصرية (٤٢٩) ،

وتمثلت مشكلة التموين والغلاء وارتفاع الأسعار بر ( ٩ ) تكرارات في الجريدة ، منها تكراران لمنطوق المشكلة ، وطهرت المؤشرات بثلاثة نكرارات ، فورد مؤشر استمرار ارتفاع اسسمار السلع والغلاء بتكرار واحد ومؤشر مسئوليسة الحكومة عن زيادة الأسعار بتكرار آخر ، ومؤشر نقص التموين بتكرار واحد أيضا .

أما الأسباب فقد بلغت تكرارين ، اذ ظهر فشل السياسابة المحكومية في مواجهسة المشكلة بتكرار واحد ، والاحتكار والمال الفائض بتكرار آخر ، أما الحلول فبلغت أيضا تكرارين ، حيث ظهر كل من منع الاحتكار ، وضرورة تدخل الحكومة للسيطرة على المنتجان الضرورية والأسعار والتموين بتكرار واحد لكل منهما ،

فقد ورد بجريدة « الاخوان المسلمون » ما مؤداه أن البلاد في مآس متكررة يوميا جعلت « الكثرة الساحقة مسحوقة ، تكافع كفاح اليأس للحصول على ضرورات الحياة اللازمة من أغذية والبسة فلا تصل الى شيء منها » وأنه ، لن تزول أسباب هذا الغلاء مادام

<sup>(</sup>٤٢٨) صالح عشماوي ، رأى لندن في الاخوان المسلمان ، مقال ، الاخوان المسلمان ، مقال ، الاخوان المسلمون ، ١٩٤٦/١٢/١٢ .

<sup>(</sup>٤٢٩) الاخسوان المسلمون . حسول الرياب ، عمود ، توقيع : أمين ني المسلمون ، ١٩٤٧/٣/١١ .

النسادة المترفون بنجوة من كرباته ومتاعبه » حيث أنها تتمثل في النسلع التي يحتاجها الاستهلاك الشعبي (٤٢٠) .

وتمثلت المسكلة الصحية وسبود التغذية بر ( ٨ ) تكرارات في جريدة « الاخوان المسلمون » ، منها ( ٤ ) تكرارات للمنطوق اللفظى للمشكلة و ( ٤ ) تكرارات للمؤشرات عيث وردت مسئولية الدولة ازاء المريض الفقير بتسكرارين ، وكل من تفشى الأمراض والأوبئة ، وانتشار سوء التغذية وضعفها بتكرار واحد لكل منها ، ولم ترد أسباب أو حلول .

فقد أشارت الجريدة الى مسئولية الدولة ازاء المريض الفقير حيث لا يغتفر لوزارة الصحة سموء نظمام مستشفياتها والمصحات التابعة للحكومة مما يعد جريمة في حق الوطن والمواطن ، ويتطلب استجواب الحكومة برلمانيا · كما أشارت الى انتشسسار الأمراض في الريف (٤٣١) ·

وفقد الأجسام حصانتها ومناعتها لقلة الغذاء (٤٣٢) .

كما وردت المشكلة العمالية بر ( ٥ ) تكرارات ، منها تكرار واحد لمنطوق المشكلة ، وتكرار واحد لمؤشر ازدياد نسبة البطالة ، أما الأسباب فقد انحصرت في اغلاق الكثير من المصانع والاستغناء عن العمال بتكرار واحد ، وبلغت الحلول تكرارين ، فورد ضرورة

<sup>(</sup>٤٣٠) محمد الفزالي ، غلاء المعيشة ، عمود « المحق المر » ، الاخوان ١٩٤٧/٢/٨١

<sup>(</sup>۱۹۶۷) الاخسوان المسلمون ، حسول الريف ، عمود ، توقيع ( أمين ) ، ۱۹۶۷/۱/۱۱ ·

<sup>(</sup>٤٣٢) محمد الغزالي ، العبود السابق نفسه ، الجريدة نفسها ، العدد نفسه .

نشىغىل الحكومة للعمال المتعطلين بتكراز واحد، وتشبجيع المشروعات الانتاجية لزيادة فرص العمل بتكرار آخر ·

ففد أوضحت الجريدة أن مشكلة العمال المفصولين والعاطلين قد ازدادت بعد انتهاء الخرب العالمية واستغناء الانجليز عنهم وترحيل الحكومة لمن لا حرف له الى بلده ، وتمثلت مساعدتها لهم بصورة ارتجالية تعافها النفس وأكدت على أهمية القيام بمشاريع صناعية محلية تفتع مجالات للعمل والكسب (٤٣٣) .

ووردت قضیة المرأة ودورها بد (٣) تكرارات ، منها تكرار لمنطوق القضیة ، وتكرار لمؤشر الوضیع السیاسی للمرأة ودورها ، وتكرار لمحل یتعلق بالنهوض بمستوی المرأة فی المعرفة والثقافة ،

فجاء في جريدة « الاخسوان المسلمون » أن « تقوى الله في النساء توجب علينا النهوض بمستواهن الى قمة الكمال : في المعرفة ، والتهذيب ، والحياطة بجميع أسباب السعادة » • وهاجمت أعضاء مجلس الشيوخ الذين يدافعون عن اقتراح اشتراك المرأة المتعلمة في الانتخابات ، مشيرة الى أن اقتباس المثل الأجنبية « يندفع اليه أولا الأسر الغنية ثم انصاف الأغنياء مدفوعين الى ذلك بمركب النقص » (٤٣٤) •

<sup>(</sup>۱۹۳۷) عبد الرحمن البلبيس ، مسسكلة العمال ، الاخسوال المسلمول . ١٩٤٧/٤/٨

<sup>(</sup>٤٣٤) محب الدين الخطيب ، اتقر الله في الدساء ، مقال « حديث الجمعة » ه الاخوان المسلمون » ، ١٩٤٧/٤/١١ .

من ثم يتبين أن رؤية جريدة « الاخوان المسلمون » التفصيلية للقضايا والمسكلات الاجتماعية ، ألقت الضوء على تصورها الساهل والكونى لضرورة اصلاح المجتمع وتغييره بناء على الفكر الاسلامي والتراث العربي والعسسلم العالمي مع الابتعاد عن الفكر الفسسربي الإستعماري الثقافي ، وذلك في صورة نقدية للنظام القائم في جميع النواحي والمسائل المجتمعية ،

## ٨ ــ هجلة الدعوة ٠٠

أصدر «صالح عشماوى « مجسلة « الدعوة » فى " ١ يناير عام ١٩٥١ واستمرت فى الصدور كمجلة أسبوعية حتى قيام ثورة ١٩٥٢ ولم تكن مجلة « الدعوة » صحيفة رسمية ناطقة باسسم جماعة « الاخوان المسلمون » ، التى حلها النقراشي في ٨ ديسمبر ١٩٤٨ ، وألغى قرار حلها حكومة الوفد في أكتوبر ١٩٥١ ، ولكن « الدعوة » كرست مقالاتها وأعمدتها للدعسوة لمبادى « الاخسوان المسلمون » .

واعتمادا على أن فترة صدور مجلة ، الدعوة ، بلغت سسينة وستة أشهر ، أى أقل من عامين ، فقد أجرينا على اعدادها مسلحا شاملا لاستخراج مقالات وأعمسدة الرأى التى صدرت بها وعنيت بالقضايا والمشكلات الاجتماعية ،

وقد تبين بعد اجراء المسح ، أن عدد قوالب الرأى بها قد يلغ ( ٢١ ) قالبا ، ويلاحظ أنها في مقدمة الصحف التي أبرزت القضايا والمسكلات عام ١٩٥١ بر ( ١١ ) قالبا وعام ١٩٥٢ بر ( ١٠ ) قوالب وهي بذلك كانت أحد الصحف الرائدة في ابراز المسألة الاجتماعيه كزميلتها « الاخوان المسلمون » •

وقد تمثلت القضايا والمسكلات الاجتماعية كما أبرزتها مجلة «الدعوة » في مقالاتها وأعمدتها ، في القضية الأولى التي أبرزتها ، وهي مشكلة التموين والغلاء وارتفاع الأسعار ب ( ٣٠ ) تكرارا • تليها مشكلة عدم المساواة والعدالة الاجتماعية ب ( ٢٢ ) تكرارا ويلاحظ أن عمود الموقف السياسي بالدعوة في عددها الأول الصادر في ٣٠ يناير ١٩٥١ قد ربط بين المشكلتين المذكورتين بما يدلل على أهميتهما الخاصة في نظرها •

ثم جاءت كل من قضية وضع المرأة ودورها ومشكلة الأمراض الاجتماعية بد (١٤) تكرارا الليها المشكلة العمالية بد (١٤) تكرارا ثم القضية التعليمية بد (١٠) تكرارات ـ ونلاحظ أن القضية الأخيرة كانت في مقدمة قضايا جريدة « الاخوان المسلمون » أما في الدعوة فتأتى في مؤخرة القضايا بما يعكس رضاء المجلة على خطط الوفد التعليمية بخصوص تعميم مجانية التعليم بغرض نشر العلم الوفد التعليمية بمسيكلة الاسسكان بد (٧) تكرارات والمشكلة الصحية بد (٣) تكرارات والمشكلة الصحية بد (٣) تكرارات والمشكلة

ويبين الرسم البياني خريطة القضايا والمسكلات كما انعكست في مجلة « الدعوة » •

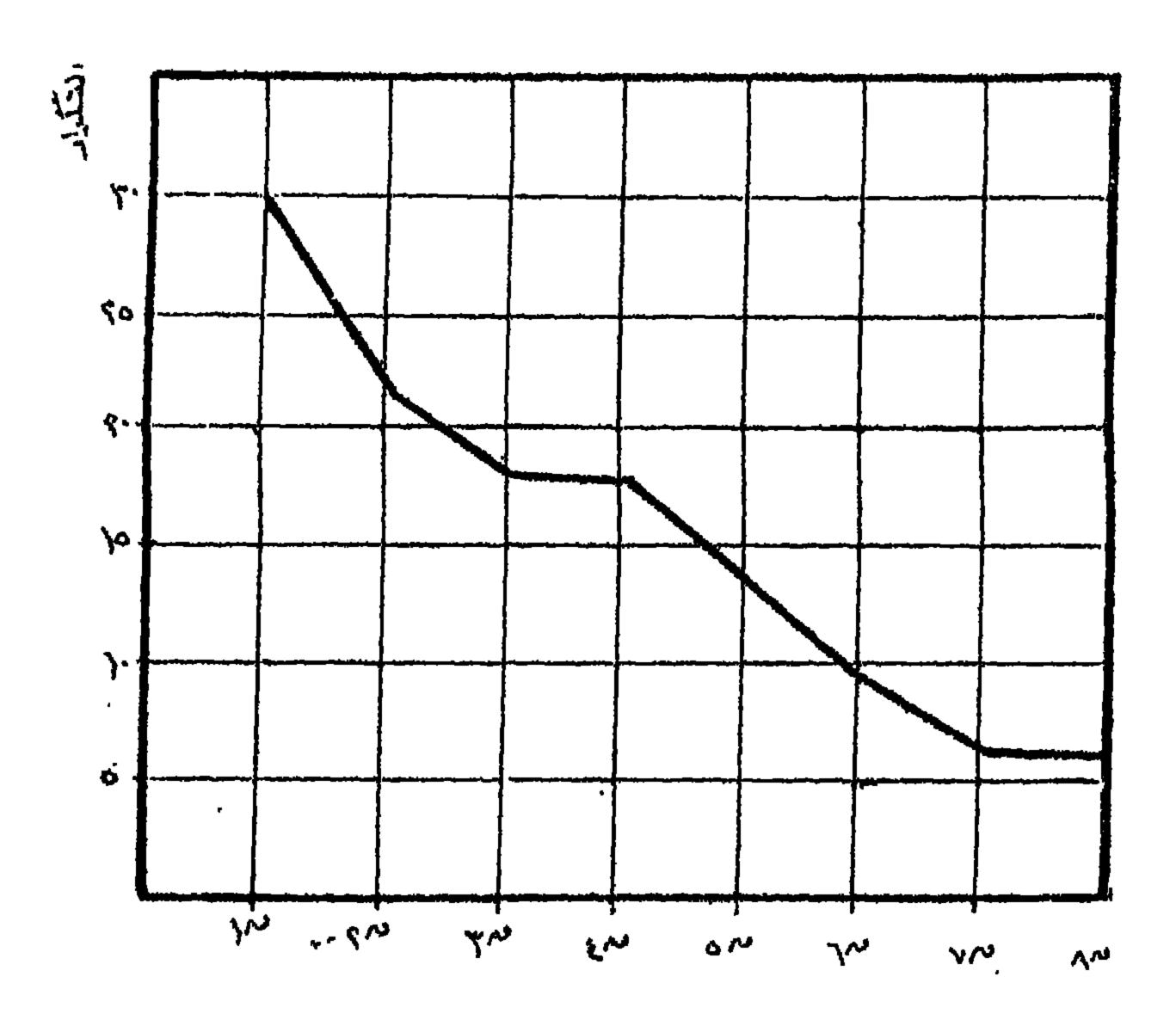

## 🖈 القضايا والمشكلات

ويلاحظ من نتائج التحليل أن مجلة « الدعــوة » قد عالجمب السمالة الاجتماعية في اطار مترابط ، ففي عام ١٩٥١ أبرزت كافة

(大) ق١ مشكلة الدرين والغلاء وارتفاع الأسعاد ، ق٢ عدم المساواة والعدالة الاجتماعية ، الاجتماعية ، ق٤ مشكلة الأمراض الاجتماعية ، ق٥ المشكلة الممالية ، ق٥ المشكلة الاسكان ، ق٨ المشكلة الصحبة .

القضايا والمسكلات فيما عدا المسكلة الصحية ومسكلة الاسكان . وفي عام ١٩٥٢ ازدادت معالجتها ترابطا حيث وردت كافة القضايا والمسكلات .

من ثم ، يمكننا القول بأن رؤية « الدعوة » اتسست بالشسول والترابط في معالجة المسألة الاجتماعية ·

كما أثبتت نتسائج تحليل المضمون أن « الدعوة » أبرزت الصفوة بد ( ١١ ) تكرارا ، وجماهير الحركات العفوية يتكرار واحد كفاعلين مقترحين لاحداث التغيير • كما وردت الطبقة الدنيسا بر ( ٩ ) تكرارات والعليا ب ( ٨ ) تكرارات والوسسطى ب ( ٥ ) تكرارات مع ملاحظة أنها لاتورد بلفظة طبقة وانما بالكيفية التي شرحنا بها الطبقة عند تحليلنا لجريدة « الاخوان المسلمون » • أما المؤسسات ، فقسد وردت الحسكومة ب ( ١٣ ) تكرارا • تم الصسحافة ب ( ٣ ) تكرارات ، والنقابات ب ( ٥ ) تكرارات ، والأحزاب والجماعات السياسية ب ( ٣ ) تكرارات ثم كل من الجيش، والجامعات والمدارس ، والقصر الملكى ، والسفارة البريطانية بتكرار واحد • وفيما يتعرب بالجماعات الاجتماعية فقد وردت المراة ب ( ٥ ) تكرارات ، تم كل من طلبة المدارس والجامعات أو الجاليسات تكرارات ، ثم كل من طلبة المدارس والجامعات أو الجاليسات تكرارات ، ثم كل من طلبة المدارس والجامعات أو الجاليسات تكرارات ، ثم كل من طلبة المدارس والجامعات أو الجاليسات بتكرار واحد •

ويلاحظ تميز « الدعوة » عن « الاخسوان المسلمون » في أن الصحيفة الأخيرة لم تذكر أدوات احداث التغيير في المجتمع ، في حين ذكرت الأولى ذلك باصدار قوانين أو تشريعات بتكرارين .

وأخيرا طرق الكتابة وأساليبها ، حيث أبرزت مجلة الدعوة الآراء الشخصية والذاتيهة بر ( ٢٠ ) تكرارا ، ثم اعتمدت على التشخيص مع اقتراح حلول بر (١٥) تكرارا ، والبرهنة بر (١٤) تكرارا ، والبرهنة بر (١٤) تكرارا ، والتعميم بدون أمثلة بر (١١) تكرارا ، وابراز الأسباب

والدوافع بد (۱۰) تكرارات والتنبؤ به (٤) تكرارات ، ثم الاعتماد على المصادر به (٣) تكرارات .

من ثم تتحقق فروض الدراسية ، حيث كشفت « الدعوة » بمعالجتها النقدية الصحفية عن جوانب المسألة الاجتماعية في نهاية فترة دراستنا ، وألقت الضوء على القضايا والمشكلات التي تفاقمت بما يبرز عجز النظام في مواجهة الازمة الاجتماعية ، وبالتالي عملت على تهيئة الرأى العام الى ضرورة اصلاح الأوضاع .

وبكشف رؤيتها التفصيلية للقضايا والمسكلات الاجتماعيه اعتمادا على نتائج التحليل الكمى والكيفى · رأينا القضية الأولى بالمجلة تتمنل فى قضية نقص التموين والغلاء وارتفاع الأسسعار بالمجلة تتمنل فى قضية نقص التموين والغلاء وارتفاع الأسسعار و ( ٣٠ ) تكرارا ، منها ( ٦ ) تكرارات لمنطبوق القضية ، و ( ٧ ) تكرارات للمؤشرات التى انحصرت فى استمرار ارتفاع الأسمار والغلاء ·

أما الأسباب فقد بلغت (١٢) تكرارا ١٠ اذ جاء فشل السياسات المحكومية في مواجهة القضية بر (٣) تكرارات ، وكل من الاحتكار والمال الفائض ، وعجز الانتاج ، وزيادة السكان ، وجشع المنتجين والمتجار بتكرارين لكل منها ، وجاء رفع الحكومة رقابتها عن أسعار المحاجات المعيشية بتكرار واحد ، أما التحلول ، فبلغت (٥) تكرارات على جاء منها (٤) تكرارات لوجوب تدخييل الحكومة للسيطرة على المنتجات الضرورية والأسعار والتموين ، وتكرار واحد للعميسل والانتياج ،

فقد أكدت المجلة على تصاعد قلق الطوائف المختلفة بسبب عدم حل مشكلاتها وأن مشكلة ارتفاع الأسسمار قد زاد القلق لهيبا ، بسبب قشيل السياسة الحكومية التي تلجأ لأنصاف الحلول

في مكافحة الغلاء فشلا ذريعا · واقترحت ضرورة سيطرة الحكومة على انتاج وتجارة القطن بتأميمه · منبهة الحكومة الى ضرورة الاسراع الى وضع حلول حاسمة قبل أن تجتاحا العاصفة (٤٣٥) ، ومتهمة كافة الوزارات بالسياسة الارتجالية في مواجهة مشكلة تفشى الشره الغلائي · موجهة اياها بأن تستورد بنفسها ما ينقص السوق وتسعره (٤٣٦) ·

وأبرزت أن تفاقم غلاء المعيشة وازدياده على مر الأيام بسبب التلاعب بالأسعار ورخص الاصدار وضعف الرقابة الحكومية على الأسواق ، أدى الى ازدياد السخط العام (٤٣٧) · حيث أصبحت مهمة العيش شاقة عسيرة على الطبقة المتوسطة فضلا عن المفقراء » ·

وأكلت أن الفشل الحكومي في حل مشكلة الغلاء ، الذي تمثل في اختفاء السلع التي تحدد سلمرها اجباريا ، هو طابع الأحزاب التي تتداول الحكم في مصر • فلا تتقدم أحداها بحلول عملية حاسمة للتغلب على المشكلة (٤٣٨) •

وورد بها « أن الغلاء في مصر شامل كامل لايعنينا منه الا غلاء المواد الضرورية » • وقد حددت أسباب الغلاء في زيادة عدد السكان

<sup>(</sup>٤٢٥) الدعوة ، مشكلات خطيرة تنتظر الحل ، مقال ، دون توقيع ، كعدد الأول ، ١٩٥١/١/٣٠ .

<sup>(</sup>٤٣٦) الدعوة ، تأميم تجارة القطن ، عمود « اقتصاديات » ، دون توقيع ، ١٩٥١/١/٣٠

<sup>(477)</sup> الدهوة ، من المستول عن ظهور الشيوعية في مصر ، مقال ، توقيع (عين ) ، ١٩٥١/٢/٣٧ ·

<sup>(</sup>٤٣٨) مسئلم العشماوي ، أيها المعابثون المسموا الطريق ، مقال ، المدعوة ، ١٩٥٤/١ - ١٩٥٤/١ -

أكثر من زيادة الانتاج ، وفي زيادة النقد المتداول بدون رصييد مما سبب تضخما وخفض قيمة الجنيه المصرى ، وفي جشع التجار والمستوردين ، ونادت بالعمل على زيادة الانتساج الزراعي والصناعي (٤٣٩) ، مؤكدة ان الاتمان ارتفعت الى عشرة اضعاف ما كان قبل الحرب في معظم الحاجيات والى ضعف ما كانت عليه الأسسعار في سلوات الحسرب بسبب الاحتكار (٤٤٠) ، وأن الحكومة يجب عليها أن تحسارب الغلاء وتزيد المقررات الأساسية وتجند جهود وزرائها المختصين في وضع سياسة شعبية يمكن تطبيقها ، مشيرة الى أن « مشكلة الغلاء لم تبلغ من التعقيد الحد الذ يجعلها فوق العقول ، بحبث يستعصى ، علاجها ، واتجهت العزائم » (٤٤١) ،

وتمثلت مشكلة عدم الساواة والعدالة الاجتماعية في مجلة الدعوة بر ( ۲۲ ) تكرارا ، منها ( ۸ ) تكرارات لمنطوق المسكلة ، و ( ٥ ) تكرارات للمؤشرات ، فجاءت معاناة الأغلبية من الفقسر وسوء المحالة الاجتماعية وقلة الدخل بعدد ( ٤ ) تكرارات وارتفاع معدل الملكيات الكبيرة وتكدس الشروة بتكرار واحد ، أما الأسباب فبلغت ( ٥ ) تكررات ، حيث جاء بتكرار واحسد كل من فشسل السياسات الحكومية في توزيع الدخل والشروات ورفع مستوى المعيشة ، ومقاومة كبار الملاك لفكرة تحديد الملكيات أو قرض ضرائب ، وان نظام الضرائب المطبق لا يحقق العدالة بين الطبقات ، وفسأد الجهاد الحكومي ، والاستعمار ،

<sup>(</sup>٤٣٩) حسين زهدى ، الغلاء في مصر ، عقال ، الدعوة ، ١٩٥١/٧/٣ .

<sup>(</sup>٤٤٠) عبد البديع صنفي ، الغلاج ١٠٠ الغلاء ، مقال ، الدعولا ، ١٩٥١/١٠/٩ -

<sup>(461)</sup> أحمد القليبي ، صوت الشعب ، عمود ، الدعولا ٥٩٥٣/٣/٢٥ -

أما التحلول فبلغت (٤) تكرارات ، مفها تكراران لضرورة تحقيق تكافؤ الفرص لكل الشعب ، وجناءت كل من الضسمان الاجتماعي ، ورفع مستوى معيشة المواطنين بتكرار واحد لكل منهمان

فقد ورد بالمجلة أن الطوائف قد تكتلت لارغام المسئولين على تحقيق المساواة بين أفرادها (٤٤٦) و وللاحظ هنسا أن المجلة ينعكس اتجاهها الاسلامي على استخدام لفظة أفراد بدلا من طبقات كما سبق أن أوضحنا حيث أن جماعة الاخوان تتعامل مع المجتمع كافراد وليس كطبقات كما جاء بالمجلة أن الفقر يكاد أن يكون كفرا في الريف المصرى حيث أن « متوسط ما يخص الفرد ( لأسره مكونة من زوج وزوجة وثلاثة أولاد) في العام جنيهان وهو أقل يكثير مما يعيش به الحمار » لقلا عن قول لحسن البنسا وأن سياسة الافقار المنظم قد دفعت أكثر من نصف مليون من شباب المناسبة الافقار المنظم قد دفعت أكثر من نصف مليون من شباب أيضا أن الرأسمالين لايتجاوز عدد أفرادهم ١٠٠٠ و ١١ شخص يملكون ٥٢ مليون قدان بمعدل آلاف الأفدنة للشخص الواحد ، والفقراء عددهم ١٠٠٠ ر٠٠٠٠٠ مليون فدان بمعدل آلاف الأفدنة للشخص الواحد ، والفقراء عددهم ١٠٠٠ ر٠٠٠٠ منون فدان بمعدل أقل من فدان للشخص الواحد ، والباقي وهم السواد الأعظم من الأمة معدمون لايملكون شبرا واحدا من أداضي بلادهم (٤٤٤) ،

<sup>(</sup>٤٤٢) الدعوة ، مشكلات خطيرة تنتظر الحل ، مقسال ، سون توقيع ، ١٩٥١/١/٣٠

<sup>(</sup>٤٤٢) احمد بدر ، القرد المسلم وتفاعله في المجتمع ، مقسال ، الدعوة . ١٩٥١/٢/١٣

وآكدت ضرورة استصلاح مساحات جديدة ، والحصول على العدالة المكنة في توزيع المساحات الزراعية (٤٤٥) ، مشيرة الي أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية للشعب (٤٤٦) ، وتحقيق تكافؤ الفرص للجميع على السواء ، ورفع مستوى المعيشة مما ينمي الثروة للأمة أفرادا وجمساعات (٤٤٧) ، وأشارت الى محاولة المحافظين على الاوضاع القائمة التقرب من الاسلام ودعاته كجزء من مكافحتهم للزحف الشيوعي ، مبينة أن للشيوعية نظاما اجتماعيا لايقي البلاد منه الا النظام الاجتماعي الاسلامي الذي يحقق العدالة الاجتماعيه للافراد والجماعات على أساس المواهب الفردية بعد تكافؤ الفرص للجميع (٤٤٨) ،

وأكدت المجسلة أن الشعب تنفس الصعداء عندما قررت الحسكومة تنفيذ مشروع الضسمان الاجتماعي ، الذي يحفظ على المواطنين الفقراء كرامتهم وشيخوختهم المستقرة بعيدا عن التسول والتسكع (٤٤٩) .

و تمثلت قضیة وضع المراة ودورها بر (۱۸) تكرارا ، مایا (۲) تكرارات لمنطبوق القضدیة ، و (۷) تكرارات للمؤشرات به فجاء مؤشر الوضع السیاسی للمرأة ودورها بر (٤) تبكرارات ،

وه٤٤) عبد البديع صقر ، الغلام ٠٠ الغلاء ، مقال ، الدعوة ، ١٩٥١/١٠/٩ -

٠ ١٩٥٢/١/٢٢ ، تبعب عظيم ، مقال ، الدعوة ، ١٩٥٢/١/٢٢ -

<sup>(</sup>٤٤٢) الدعوة ، باب المال ، توقيع ( الأمام ) ، ٥/٢/٢٥٠ .

<sup>﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾</sup> سيد قطب ، الاسلام نظام اجتماعتي لا تعويدة سحرية ، مقال ، الدعوة · • ١٩٥٢ / ٤ / ١٩٥٢ •

<sup>(184)</sup> أحد القليبي ، صوت الشعب ، الضعان الاجتماعي ، مقال ، الدعوة ، ١٩٥٢/٤/٢٢. •

وظهر بتكرار واحد كل من الوضيع الاجتماعي للمرأة ودورها ، والوضع الاقتصيادي للمرأة ، وحق العميل ، أما الأسباب فقد ظهرت به (٣) تكرارات وانحيرت في المفاهيم الدينيمة ، أما الحلول فبلغت تكرارين ، منها تكرار لضرورة تحديد كل مين دور الرجل والمرأة ، وتكرار لتحرير المرأة مو تقصد « الدعوة » في هذا المجال أن تنال المرأة حريتها التي لاتتعارض مع الاسلام من هنا يمكننا القول ان « الدعوة » كانت أكثر اهتماما بقضية المرأة وحريتها من جريدة « الاخوان المسلمون » .

فقد جاء بالمجلة « ان أول سياج لموضوع قضية المرأة هو حريتها • فالحرية حق طبيعى مقرر ، لا يحتاج الى أن يعترف به أحد • وقد وقف دستورنا الاسلامى من الحرية موقف التقديس • ١٠ ذهى ملازمة للحياة ، مترتبة عليها • • بل لقد جعلها الاسلام شرطا لكثير من العبادات • • ومعروف أنه لا اطلاق فى الحريات أبدا فى أى دستور • • حتى فيما تقتضى به ضرورة الأوضاع الفطرية • • فى أى دستور • • حتى فيما تقتضى به ضرورة الأوضاع الفطرية • • ثم أن كل أنواع الحريات • • مقيدة بقيود كحماية النظام الاحتماعى • • فاذا قيدنا حرية المرأة فى بعض الأمور بما لايتعارض مع روح النظام الاستثناء والفترورة النظام الاستثناء والفترورة • النادرة لا للحكم الشائم العام » (•٥٤) •

ولم تقر المجلة للمرأة أن تخوض الميادين السسياسية على الأوضاع الراهنة وأنه لابد أولا من تكوين المجتمع الاسلامي وجاء بها « ليس معنى هذا أننا نريد أن نعزل المرأة عن المحيط السياسي أو الاشتراك فيه ، قانها صاحبة حق لاينكر في هذا ٥٠٠ ولكن ٥٠٠ في حدود نطاق النظام الخلقي العام الذي حدده دستور الاسلام » ٠٠ في حدود نطاق النظام الخلقي العام الذي حدده دستور الاسلام » ٠٠

<sup>﴿</sup> ١٠٠) المدعوة ، الميك يا أختى ، عمود ، دون توقيع ، ١٩٥١/٢/١ ٠

مشيرة الى أن المرأة تستطيع أن تدلى برأيها في كل الامور في ميدان الصحافة (٤٥١) • وأن الاسلام كل لايتجزء ومن العجيب أن يستفتى في قضايا لم ينشئها ولم يشترك في انشائها كالمرأة والبرلمان والعمل والاختلاط ، فهو نظام اجتماعي متكامل تترابط جوانبه وتتساند (٤٥٢) •

كما تمثلت مسكلة الأمراض الاجتماعية في مجلة « الدعوة » ب ( ١٨ ) تكرارات لمنطوق المسلكة ، ب ( ١٨ ) تكرارات لمنطوق المسلكة ، و ( ٨ ) تكرارات للمؤشرات ، فجاء مؤشر المحسوبية والوساطة واستغلال النفوذ بثلاثة تكرارات ، وكل من الرشسوة والاسراف والفساد الحكومي بتكرارين لكل منهسا ، ومؤشر تعاطى المخدرات بتكرار واحد ، أما الأسباب فقد وردت بتكرارين وانحصرت في فساد الحكومية ، ولم ترد بها أية حلول ،

فقد جاء بمجلة « الدعوة » أن « الاستثناءات وحشد الأقارب والأنصار مرض لاتتميز به وزارة عن أختها ، ولا يكاد ينجو منه عهد من العهود » (٤٥٣) • وأن مظاهر الفساد قد تعددت وتنوعت وتغاغلت في كل مرفق من مرافق العيش كالرشوة والمحسوبيسة والاستثناءات (٤٥٤) • وأن الرشوة تجعل الرأسماليين والمحسوبين

<sup>. (</sup>٤٥١). المدعوة ، البيك يا المتى ، مقال ، دون توقيع ، ١٩٥١/٥/١ .

<sup>(</sup>٤٠٧) سيد قطب . خذوا الاسلام جعلة ٠٠ أو دعوة ، عقال ، المدعوة ، ١٩٥٢/٦/٣٤ .

<sup>. (</sup>٤٥٢) الدعوة ، سهام ۱ ، الاستثناءات ، عمود .. الدعوة ، دون توقيم ، ٢٠/٦/ ١٩٥١ - .

<sup>(</sup>١٩٥٤) صنالح عشماوي ، ايها العابثون المسحوا النطريق ، مقال أ الدعوة ،

يحصلون على امتيازات جنونية (٤٥٥) · وأن الاستثناء والمحسوبية. والانحراف عن الطرق القويمة هي التي ترفع وتخفض وتعطي وتمنع هذه الأيام (٤٥٦) ·

وتمثلت القضية العمالية في المجلة بر ( ١٤ ) نكرارا ، منها ( ٤ ) تكرارات لمنطوق القضية ، و ( ٦ ) تسكرارات للمؤشرات . فجاء كل من مؤشر ازدياد نسبة البطالة ، ومعاناة العمال من القهر ، وسوء العلاقة بين العامل وصاحب العمل بتكرارين لكل منها .

ورد سبب واحد للقضية بتكرار واحد تمثيل في التقصير الحكومي في معالجة شؤون العمال وايجاد العمل لهم ·

وبلغت الحلول (٣) تكرارات ، فجههاء كل من اسهمار المصادر الطبيعية واصلاح الأراضى ، وتشدجيع الصناعات الوطنية والريفية وضرورة اصدار تشريعات وقوانين العمل بتكرار واحد لكل منهها .

فقد ورد بمجلة « الدعوة » أن أعدادا كبيرة من العمال يشكون التعطل ، فضلا عن أن المستغلق من العمال مهددون باسستغلال أصحاب رؤوس الأموال وضعف الأجور والارهاق في العمل (٤٥٧) وبينت أن مستوى أجور العمال الزراعيين والصناعيين قد انخفض ، بالاضافة الى نقص تشريع العمال بما لايكفل لهم وسائل التأمين الضرورية لصيانة كيانهم ومستقبلهم ، وأشارت الى ضرورة وطسع

<sup>(</sup>٥٥٠) عبد البديع صبقر ، الفلاح ٠٠ الفلاء ، مقال ، الدعوة ، ١٩٥١/١٠/٩٠٠ .

<sup>(</sup>٤٥٦) سيد قطب ، الاسطام نظام اجتماعي لا تعويدة سندرية ، مقال ، النعنية ، ١٩٥٢/٤/١٥ - ١٩٥٢/٤/١٥

<sup>(</sup>٤٥٧) أحمد بدر ، الفرد المسلم وتفاعله, في المجتمع ، المقال السابق للفسه في المجتمع ، المقال السابق للفسه في المجلة نفسها ، التاريخ نفسه •

قوانين وتشريعات جديدة تسد النقص في القانون والدستور بحيث تقام الدولة على أسس ديمقراطية سليمة (٤٥٨) .

محدرة بأننا « لانحس ضخامة الكارثة التي تواجهنا ب أن هذا الوطن ينهار من اساسه ، ونحن لانصنع شسيئا الا أن نفغر أفواهنا في بلاعة ونمضي » و وان الملايين من عمال الزراعة متعطلون فلا ينتجون ما يجب أن ينتجوا لعدم وجود طاقة على العمل لديهم نتيجة للمرض والجهل و أن مئات الالوف من العمال في المدن متعطلون و بينما « الدولة لاتفكر في تفجير منابع التروة الأخرى وتوفير مرافق العمل ، لأنها أداة مشلولة كسيحة وليدة أوضاع اجتماعية معينة لا تماك العمل » (٤٥٩) .

وتمثلت القضية التعليميسة بر (١٠) تكرارات منهسا (٤) تكرارات لمنطوق القضية ، و (٤) تكرارات للمؤشرات . فجاء مؤشر انتشار الأمية والجهل بر (٣) تكرارات ، ومؤشر عدم تكافؤ الفرض التعليمية بتكرار واحد .

وجاءت التحلول بتكرارين ، تمثلت في الدعبوة الى التعليم . المجاني بتكرار ، وضرورة تكافؤ الفرص بتكرار ، ولم ترد اسباب .

فقد دعت المجلة الى تعميم مجانية التعليم فى الجامعة ممسيدة بسعياسة « طه حسين » وزير المعارف الذى جعل العلم كالمأء والهواء والذى يستعى حثيثا نحو تعميم مجانية التعليم ليتيح للطلبة العاجزين عن الدفع تحت تأثير الفاقة أن يتعلموا فى الجامعة موضحة أن تخمة العلم ـ كما يطلق عليها البعض ـ أفضل من تخمة أ

<sup>(</sup>١٤٥٨) المدعوة ، من المستول عن ظهور الشيوعية في المجتمع ، المقال السايق نفسه ، في للجلة نفسها ، التاريخ نفسه .

<sup>(</sup>٤٥٩) بسيد قبطب . حقائق يجب أن تعرف ، مدال ، المدعوة ، ١٩٥٢/٧/١٥ .

الجهل · معارضة قول البعض « أن الجامعة ترف علمى فليدفع مهرها من طلب حسنها » (٤٦٠) ·

وتمثلت مشبكلة الاسكان في مجلة « الدعوة » بـ ( ٧ ) تكرارات، منها تكراران لمنطوق المشكلة ، وتكراران للمؤشرات ·

فجاء مؤشر قلة المساكن بتكرار ، ومؤشر زيادة أجور المساكن بتكرار آخر وورد سبب واحد بتكرار واحد تمثل في تقصير الحكومة في تهيئة مساكن شعبية صالحة وجاء جل بتكرارين تمثل في ضرورة تفريج الأزمة بالحث على تنسييد مساكن شعبية رخيصة و

فقد ورد بمجلة « الدعوة » انه قد « اجتاحت البلاد أزمة خطيرة في المساكن ، تركزت بصورة مروعة مخيفة في محيط العمسال وصغار الموظفين · وظلت هذه الازمة ردحا طويلا من الزمن متصرفة في حيساة كثير من الأسر والعائلات · تلك الأسر التي لايقوي دخلها المحدود على مواجهة السكن في بيوت شفيقة بأرواحهم · ومنذ نشبت حسرب هذه الأزمة · وامتسد لهيبها المستعر · والوزارات المتماقبة تذيع بين آونة وأخرى تأليف لجان لتفريج أزمة المساكن وتعقد اجتماعات عديدة تنتهى بقرازات تنشرها المسحف المساكن وتعقد الجتماعات عديدة تنتهى بقرازات تنشرها المسحف اعادة البحث وتنسيق الآراء » · وأشارت المجلة الى مشروع المساكن المحمد حسين » أثناء توليسه وزارة المسئون المحموعة الني قدمه « أحمد حسين » أثناء توليسه وزارة المسئون المهمروعات الاجتماعية ، والذي انتهى الى أدراج النسيان شانه في ذلك شأن المهروعات الاحادات بسئل الحكومة خفضها وبعث المشروعات القديمة لحل أزمة المساكن (٢٦٠) ·

<sup>(-</sup>٢٦) كامل الشالمعي ، شمط العلم ، مقال ، الدعوة ، ١٩٥١/١٠٥١ . (١٩٤٤) أحمد القليبي ، صوت الشعب ، عمود ، المدعوة ، ١٩/٣/١٩٥ .

ثم جاء بها أن وزارة الشئون الاجتماعية قد أذاعت خبر عن اقامة ٤٨ ألف مسكن سعبى يؤجر كل منها بمبلغ ١٦٠ قرسا مى الشهر · ورأت المجلة أنه يجب الخروج بالمشروع الى حيز التنفيذ العملى دون دعاية (٢٦٤) ·

وتمثلت المشكلة الصحية في مجلة « الدعوة » ب ( ٦ ) تكرارات منها تكراران لمنطوق المشكلة ، وتكراران لمؤشر تفشى الأمراض والأوبئسة وجاءت الاسمياب بتكرارين ، تكرار لسوء المعاملة التمريضية ونقص ثقافة المرضات ، وتكرار لقلة وسوء الأجهزة الطبية والأدوية والأسرة و في حين لم تقدم لها أية حلول ،

فقد أشارت « المعنوة » الى انتشار المرض (٤٦٣) ، الذى يأكل طاقة العمل · وأشارت الى المشكلة الصحياة بقولها « مستشفياتنا المخجلة وما يمثل على أبوابها وفي داخلها من الماس ، وما يتجلى من القدارة في فرشها وأغطيتها وأدواتها · · وتلك المعاملة المزرية » (٤٦٤) ·

وهكذا يتبين لنا منظور مجلة « الدعوة » الكونى الشسسامل للمسسالة الاجتماعية • وابرازها لضرورة التغيير الاصلاحى في المجتمع ، للتغلب على قضاياء ومشكلاته الاجتماعية • مما يؤكد صحة فروض الدراسة •

<sup>(</sup>٤٦٢) أحمد الفقليجي ، حموت الشبعب ، عمود ، الدعوة ، ٢٩٥٧/٢٥٥٠ .

<sup>(</sup>٤٦٣) سيد قطب ، شمعي عطيع ، مقال ، الدعوة ، ٢٩٥٢/١/٢٥٠ -

<sup>﴿</sup> ١٩٥٤) سيد قطب - مقامَق مِجب ان تعرف ، مقال ، للدعوة ، ١٩٥٧ -

## ٩ ـ الفجر الجديد. ت

تمثل مجلة « الفجر الجديد » اتجاها ماركسيا تصاعد دوره في المجتمع المصرى في الأربعينيات ، حيث انتشر بين عدد من المثقفين ومنهم أحمد وشهى صالح ، وعبد الرحمن المشرقاوى ، ونعمان عاشور ، وسعد مكاوى ، ومحمد اسماعيل محمد ، وأبو سيف يوسف ، وعلى الراعي (\*) ، بالاضافة الى صلاق سعد .

أصدر « أحمد وشعبی صالح » مجلة الفجر الجدید فی ١٦ مایو ١٩٤٥ و أغلقت یأهو وزاری فی ١٠ یولیو ١٩٤٦ ضسمن حملة شنتها حکومة اسماعیل صدقی ضد المارکسین والیسارین .

وهى مجلة أسبوعية ، صدرت فى البداية نصف شهرية ، ويلاحظ أن صدورها كان يتتابه الانقطاع أحيانا وعدم انتظام دورية الصدور أحيانا أخرى « ولكنها انتظمت فى الصدور أسبوعيا ابتداء من ٤ يناير ١٩٤٦ الله « لا يوليو ٢٤١٤ »

<sup>(</sup>١٩٤٠) أوضح دفعت السعيد في كتابه الصحافة اليسارية في عمر (١٩٢٠ - ١٩٤٨ ) القاهرة ، مكتبة معيولي ، الطبعة المثانية ، ١٩٧٧ ، د أن المساركسيين الأجانب توصلوا الى التصساف المعربين والأخيرين تلاحوا مع عدد من المتقفين المصريين ، الذين العيوا عوراً مستقلا واسميها مجلة «اللهر الجديد ، انظر من ١٩٢٠ .

واعتمادا على أن المجلة صدرت ١٤ شهرا أي أقل من عامين ، فقد قمنا بحصر المقالات والأعمدة التي ظهرت يها وتضمنت قضايا ومشكلات اجتماعية ، واستخرجنا ( ١٤) قالب رأى .

منها ( ٩ ) قوالب عام ١٩٤٥ ، فشعلت يذلك الأولوية الأولى في عدد القوالب التي ظهرت في كافة الصحف المصرية مما يعكس اهتمامها بابراز المسالة الاجتماعية وفي عام ١٩٤٦ ورد ( ٥ ) قوالب بها ، لكنها لم تشغل مقدمة الصحف المعنية بابراز قوالب الرأى الاجتماعية وان لم تكن في مؤخرتها .

وفيما يتعلق بالقضايا والمسكلات الاجتماعية كما انعكست في مجلة « الفجر الجديد » فقد تمثلت في قضايا أساسية ، أولها القضية التعليمية ب ( ٣٦ ) تكرارا ، ومسكلة عدم المسماواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية ب ( ٣٥ ) تكرارا ، والمسكلة الصحية ب ( ٣١ ) تكرارا · ثم توالت القضايا فجماءت المشكلة العمالية ب ( ٢١ ) تكرارا ، ومشكلة الاسكان ب ( ١٤ ) تكرارا · وجاءت في مؤخرة القضايا والمشكلات كل من مشكلة التموين والغلاء وارتفاع الأسعار ب ( ٣ ) تكرارات ، ومشكلة الأمراض الاجتماعية بتكرارين · مما يعكس حرص المجلة على تناول القضايا الجذرية المؤثرة في المجتمع من ناحية العقل بابراز الجانب التعليمي ، ومن ناحية الاقتناع بعدالة المجتمع ، وأخيرا سلامة الجسد من الناحية الصحية .

ويبين الرسم البيائي ترتيب القطمايا والمسكلات كما انعكست في مجلة « الغجر الجديد » •

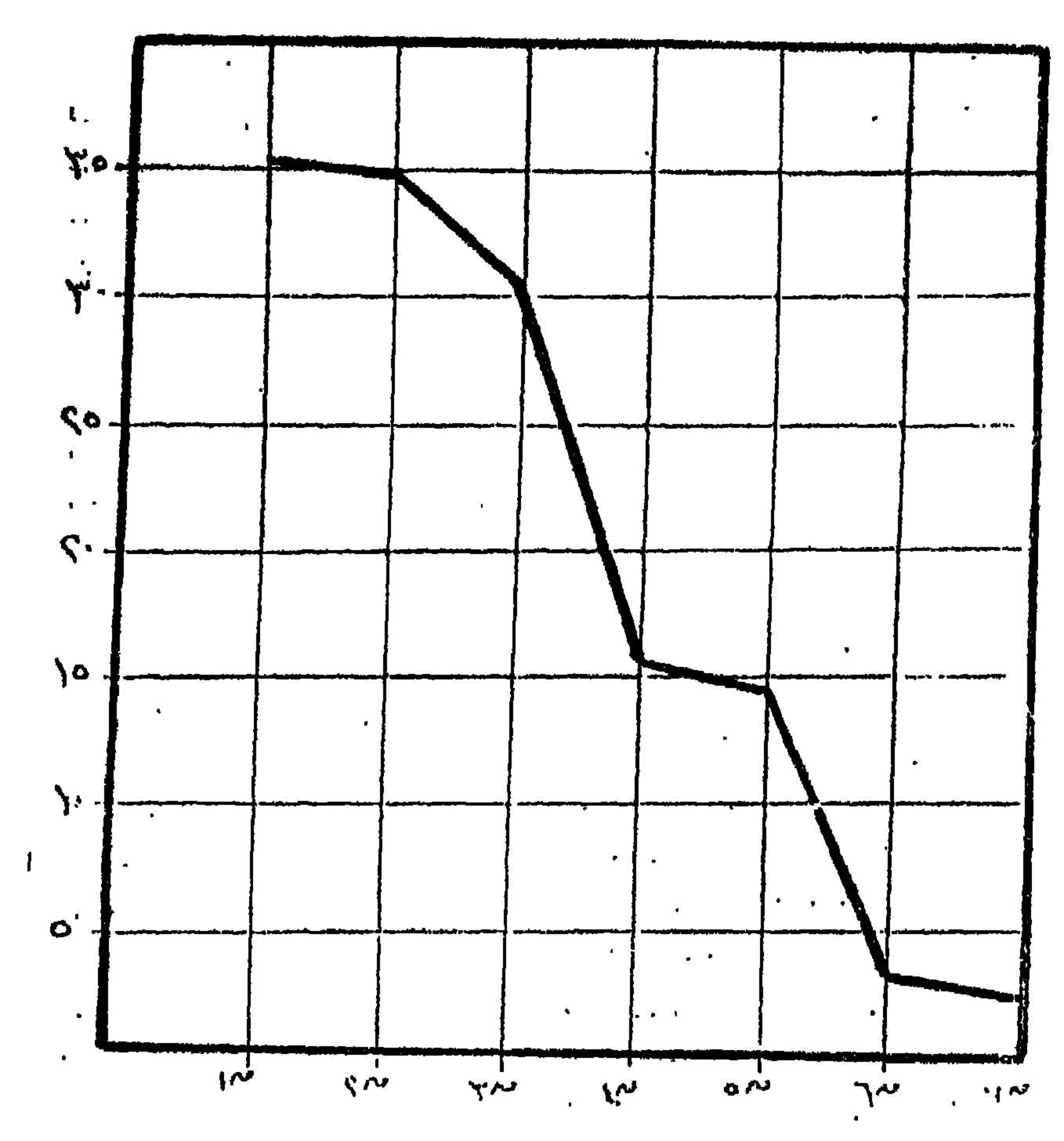

## 🛊 القضمايا والمشكلات .

رجلا إلى النفسية التعليمية ، ق٢ مشكلة عدم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية ق٢ المشكلة الصحية وسوء التغلية ، ف٤ المشكلة العمالية ، ق٥ مشكلة الاسكان ، ق٦ مشكلة التموين والغلاء وارتفاع الاسعار ، ق٧ مشكلة الأمراض الاجتماعية .

وقد عالجت مجلة « الفجر الجديد » القضى والمسكلات الاجتماعية في اطار مترابط عام ١٩٤٥ ، حيث وردت كل من مشكلة عدم المساواة والعدالة الاجتماعية ، والمشكلة العمالية ، والقضية التعليمية ، والصحية ، وفي عام ١٩٤٦ ازداد الترابط حيث عالجت كافة القضايا والمشكلات التي تناولتها لتمثل المسألة الاجتماعية ،

كما تكشف نتائج التحليل الكمى ، ان مجلة « الفجر الجديد » قد عنيت بابراز نوعيات متعددة من الفاعلين المقترحين لاحداث التغيير فقد وردت جماهير الحركات العفوية به ( ٥ ) تكرارات ثم الصفوة بتكرارين ، وجماهير الحركات المنظمة في نقابات بتكرار واحد عام ٢٤٦٦ • وابرزت كافة الطبقات الاجتماعية ، فظهرت الطبقة الدنيا بر (١٤) تكرارا ، والعليا بر (١٠) تكرارات • ثم الوسطى بر ( ٥ ) تكرارات ٠ اما المؤسسات فقد ورد منها الحكومة ب (۱۰) تکرارات ثم الجامعــات والمدارس به (۳) تکرارات والأحزاب والعجماعات السياسسية بر ( ٣ ) تكرارات ، وكل من البرلمان والنقابات بتكرارين ، والسفارة البريطانيسة والصحافة بتكرار واحد لكليهما ٠ كما برزت جماعات اجتماعية هي طلبسة المدارس والجامعات به (٤) تكرارات ، والمثقفون به (٣) تكرارات ورجال الدين بتكرار واحد • أما أدوات احداث التغيير فقد اقترحت المجلة حلولا اصلاحية بتكرار واحد عام ١٩٤٥ ، ووردت فئة اتفاق الجماعات بتكرار واحد عام ١٩٤٥ ، واصدار قانسون أو تشريع بتكرارين عام ١٩٤٦ ، بالاضافة الى احذاث وضع ثورى باستخدام القوى الشعبية بر ( ٥ ) تكرارات ـ مما يعكس سياستها القائمة على التغيير العذري ٠ كما برزت طرق الكتابة والأساليب المذكورة في الصحف السابقة بالمجلة التي نعرضها ، فقد اعتمدت على الآراء الشخصية والذاتيبة والبرجنة برر ١٤٠) تكرارا لكل منها ثم التشبخيص مع اقتراح حلول به (١٢) تكرارا ، وإبراز الأسباب

والدوافع به (۱۱) تكرارا ثم الاعتماد على المصادر به (٤) تكرارات، والتنبؤ بتكرارين ، والتعميم بدون أمثلة بتكرار واحد .

يتبين من النتائج المذكورة صحة فروض الدراسة ، حيث أبرزت « الفجر الجديد » جوانب المسالة الاجتماعية بقضساياها ومشكلاتها من وجهسة نظرها · وتناولت بالذكر كافة الطبغات الاجتماعية وأبرزت الجماهير العفوية والمنظمة في نقابات والصفوة لاحداث التغيير في المجتمع ، وأكدت على التغيير باحداث وضسع ثورى باسستخدام القوى الشعبية وذلك كله يعكس اتجاهاتهسا الثورية الماركسية ·

وقد تمثلت القضية الاجتماعية الأولى في مجلة « الفجر الجديد » في القضية التعليمية ـ كما سبق أن أوضيحنا في التحليل الكلى للنتائج ـ ب (٣٦) تكرارا • منها (٤) تكرارات لمنطوق القضية اللفظى ، وعدد (٩) تكرارات للمؤشرات • فجاء انتشار الأمية والجهل ب (٣) تكرارات ، وكل من عدم تكافؤ الفرص التعليمية ، والحداف التعليمية بتكرارين لكل منهما ، وكل من نقص والسياسة والأهداف التعليمية بتكرارين لكل منهما ، وكل من نقص عدد المعلمين ، والخلاف حول سياسة ارسال البعثات التعليمية الى الخارج بتكرار واحد لكل منهما •

أما الأسباب فبلغت ( ٨) تكرارات ، تمثلت في سوء نظام التعليم به ( ٤ ) تكرارات وكل من الاستعمار ، وامتناع الحكومة عن التوسع في التعليم والقضناء على الأمية بتكرارين لكل منها أما التحلول فقد بلغت ( ١٥ ) تكرارا وتمثلت في كل من الدعوة الى التعليم المجاني ، والتوسع في التسهيلات التعليمية لكل المجريين به ( ٣ ) تكرارات لكل منهما • وجاءت كل من انشاء المزيد من المدارس ، والمزيد من الجامعات ، وتعديل برامج التعليم واصلاح المسياسة التعليمية بتكرارين • وظهرت كل من ضرورة عمل

الحكومة بجدية للقضاء على الأمية والجهل ، وتكافؤ الفرص ، والحد من البعثات التعليمية للخارج بتكرار واحد ·

فقد أوضىحت مجلة « الفجر الجديد » أن اصلاح التعليم في مصر يتجه نحو دراسة التعليم باعتبار أنه أداة منفصلة عن المجتمع ، الا أن حقائق التاريخ توحى بأن تطور المجتمع بوجه عام وتقدم التعليم بوجه خاص يتبع التطور الاقتصادى والسياسي لهذا المجتمع، وليس استثارة النهضة الروحية في الشعوب بالحث والتشجيع بألفاظ تحمل مثلا عليا • وأوضعت المجلة تأثر التعليم في مصر بسياسة الاحتلال التي ترمى الى اعداد موظفين حكوميين ومهندسين للرى لرعاية القطن وأطبهاء ومحامين ، لذا فلم تعن بزيهادة عدد المدارس الابتدائية والثانوية • كما بينت أن تبلور الوضع السياسي في مصر بعد الحرب العالمية الثانية يعزى الى التطور الاقتصادي والصناعي الذي حدث فترة الحرب ، وانعكس ذلك على التجديد في توجيه التعليم الى نواح جديدة لم توجد فيه من قبل كفتح أقسام للكيمياء الصناعية في التعليم الجامعي • وأكدت أن التطور الصناعي والأخذ بالنظم الديمقراطية بمعانيها الواسعة يجب أن تكون محور السياسة التعليمية في مصر ، أي أن « كل توجيه للتعليم في مصر يجب أن يقوم على أساس مراعاة تطور المجتمع المصرى نحو الصناعة ٠٠ ونحو الديمقراطيسة ٠٠ بالتوسع في نشر التعليم بين أفراد الشمعب ليس من وجهة الكم فقط بل من وجهة النوع أيضا » (٤٦٥) · كما أبرزت فشبل التعليم الالزامي في القرى والمدن وذلك يرجع الى أنه نظام فاسد منحط المستوى (٤٦٦) .

<sup>(</sup>٤٦٥) أمين تكلا ، أراء عن التعليم في مصر ، مقال ، القجر الجديد ، العدد

<sup>(</sup>٢٦٦٤) اللهجر المجديد ، في المعاليم الإلزامي ، مقال ، توقيع ه مدرس ه .. ١٩٤٥/٢/١

وبينت المجلة أهبية الثقافة للشعب كله وليس للأقليسة فقط (٤٦٧) .

وجاء فيها أيضا أن القائمين بامر التعليم يقرون بالديمقراطية في التعليم ومجانية التعليم وحق جميع الافراد فيه ، وبينت أن الديمقراطية تتجه نحو الحد من الفوارق الطبقية بحيث يكون التعليم في مدرسة واحدة لأبناء الشعب جميعا ، وأن وجود نوعين من المدارس : مدارس لأبناء عامة الشعب ومدارس للخاصة من أبناء المثقفين والطبقات الوسطى والمغنية ، أمر يتنافي مع الديمقراطية وأن التعليم الالزامي أيضا باعتراف وزراء المعارف ورجالهم ، لم يعد يتفق مع روح الديمقراطية لأنه يجعل من التعليم نوعا لأبناء الشعب وآخر لأبناء الأقلية الخاصة ، وطالبت المجلة بالتوسع في بناء المدارس الابتدائية والثانوية ، واعداد المدرسين اللازمين لها المدارس الابتدائية والثانوية ، ووضع سياسة والتعجيل في تعميم المجانية في المدارس الثانوية ، ووضع سياسة تعليمية على أساس مستقر (٤٦٨) ،

وأكدت « الفجر الجديد » على ضرورة نشر التعليم وتوسيم دائرته لرفع حجاب الجهل عن المصريين في كل مكان ٠٠ وأوضحت سياسة الوفد في فتح مجال التعليم الابتدائي لكل الشعب ، وتنبيه بأن الدولة تتكلف بتعليمه ، وذلك بقيادة الجناح الأيسر للوفد ٠ وأن القوى الرجعية عادت بعدد الوزارة الوفدية وعطلت مشروع محو الأمية وضيقت مجانية التعليم الابتدائي ٠ وأبرزت

<sup>(</sup>٤٦٧) أحمد رشدى صالح ، مطالبنا القومية وتراثنا الثقافي ، مقال ، المفجر المجديد ، ١٩٤٥/٦/١٦ .

<sup>(</sup> ۱۹۱۸) أمين تكلا ، التعليم والديمقر اطية في مصر ، مقال ، الفجر الجديد ، ١٩٤٥/٧/١٦

الصنحيفة ضرورة اقامة حكومة ديمقراطيسبة تخدم الشعب وتعمم التعلم التعلم التعليم بن طبقاته وتجعله تعليما شعبيا لا طبقيا (٤٦٩) .

وتمثلت المشكلة الثانية في عدم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية ب ( ٣٥ ) تكرارا ، منها تكرار واحد لمنطوق المشكلة ، و ( ٨ ) تكرارات للمؤشرات • فجاء مؤشر معاناة الأغلبية من الفقر وسوء الحالة الاجتماعية وقلة الدخل ب ( ٦ ) تكرارات ، ومؤشر ارتفاع معدل الملكيات الكبيرة وتكدس الثروة بتكرارين • أما الأسباب فبلغت ( ١١ ) تكرارا ، منها سوء توزيع الملكية الزراعية والاستعمار ب ( ٣ ) تكرارات لكل منهما • وظهور كل من فشل السياسات الحكومية في توزيع الدخل والثروات ورفع مستوى المعيشة ، ومقاومة كبار الملاك لفكرة تحديد الملكية الكبيرة أو فرض ضرائب ، وعدم تنظيم العلاقة بين ملاك الأطيسان الزراعية ومستاجريها ، وعدم وجود سياسات اجتماعية متكاملة للنهوض بكل فئات الشعب ، وفساد الجهاز الحكومي بتكرار واحد لكل منها •

أما التحلول فبلغت (١٥) تكرارا ، منها رفع مستوى معيشه المواطنين ب (٥) تكرارات ، ثم تحديد الملكية الزراعية واعادة توزيع الملكيات الشاسعة على صغار الفلاحين ب (٣) تكرارات . والقضاء على الاحتكار بتكرارين ، وظهور كل من اصلاح الأداة الحكومية ، وتحقيق تكافؤ الفرص لكل الشعب ، والتخلص من الاستغلال الداخلي والخارجي ، والاصلاح الضرائبي وفرض ضرائب تصاعدية ، والاصلاح الاجتماعي في الريف والمدينة بتكرار واحد لكل منها ،

<sup>&</sup>quot; (٤٦٩) أحمد رشدى منالح ، على هامش سياسة التعليم ، مقال ، القون الجديد أول توقيير ١٩٤٥ .

فقد بينت مجلة « الفجر الجديد » ان الفلاحين يعانون الفقر المدقع بسبب سوء توزيع الملكية الزراعية • وانه ينبغى رفع مستوى المعيشة بين جماهير الشبعب المختلفة ، وتعديل الملكية الزراعية بحيث تزيد ملكية صغار الفلاحين وبث الروح التعاونيسة بينهم بالاشتراك معا في استخدام الآلات الزراعية الضبخمة (٤٧٠) . وجاء بها أنه يجدر أن نسال الطبقات الكادحة والشعبية عمن يسبب فقرها ، فستسارع بالاجابة أنه ذلك المالك الكبير الذي يملك من زمام القرية ثلاثة أرباعها أو يزيد والذي يضطر الفلاح أن يعمل في أرضه مقابل قروش قليلة • وأكدت المجلة أن الفلاح لن يكون رغد العيش الا اذا امتلك أرضا كافية ، ولن يكون ذلك ان لم نحدد الملكيسة الزراعيسة (٤٧١) • كما رأت ان مشروع « محمد خطاب » لتحديد الملكية الزراعية يعد خطوة متواضعة ، ولكنه يمثل خطوة الى الأمام لأنه يبرهن للطبقات الشعبية المصرية أن الوضع الاحتكاري الحالى ليس منزلا من السماء ، وأنه يمكن تغييره • وأبرزت المجلة معارضة كبار الملاك في مجلس الشبيوخ للمشروع معارضة عنيفة ، لذا أكدت على أهمية ايجاد ديمقراطية سياسية سليمة تحقق مصالح الأمة الحقيقية · ورأت « الفجسر الجديد » ان الاستعمار عضد كبـار الملاك في سبيل ابقاء قبضته الاقتصادية والسياسة على البلاد (٤٧٢) .

<sup>(</sup>٤٧٠) للقور الجديد ، في التعليم الالزامي ، مقال ، توقيع « مدرس » -

<sup>(</sup>٤٧١) منانق سعد ، سياسة ايجابية ازاء الكانحين ، مقال ، الفهر الجديد ١٩٤٦/٤/٣

<sup>(</sup>٤٧٢) أحمد سعيد ، ملاحظات على تحديد الملكية الزراعية ، مقال ، الفجر المجديد ، ١٩٤٥/٧/١٦ .

وتمثلت المشكلة الثالثة في المشكلة الصحية بر ( ٣١ ) تكرارات ، منها ومكافحة الأمراض ، أما الحلول فبلغت ( ٦ ) تكرارات ، منها منها ( ٦ ) تكرارات لمنطوق المشكلة ، و ( ١١ ) تكرارات ، ومؤشر فبحاء مؤشر تفشى الأمراض والأوبشة بر ( ٦ ) تكرارات ، ومؤشر انتشار سوء التغذية بر ( ٣ ) تكرارات ، ومؤشر مسئولية الدولة ازاء المريض الفقير بتكرارين ، أما الأسباب فبلغت ( ٨ ) تكرارات ، منها ( ٤ ) تكرارات لانخفاض مستوى معيشة أغلبية المواطنين ، وتكراران للاستعمار والعالم الخارجي وتكرار واحد لكل من النظام وتكراران للاستعمار والعالم الخارجي وتكرار واحد لكل من النظام العلاجي الحكومي ، وعدم اهتمام الحكومة بالمشروعات الصحيسة ( ٣ ) تكرارات لضرورة رفع المستوى المعيشي والصحي للمواطنين ، وتكرار واحد لكل من انشاء مساكن صحية ، وبنساء مزيد مسن وتكرار واحد لكل من انشاء مساكن صحية ، وبنساء مزيد مسن المستفيات ومعامل المصل ، والتأمين الصحي. •

فقد أكدت المجلة على انتشسار الأوبئة التى ما يكاد أحدها يختفى حتى يظهر الآخر ، وتنتشر بين الفقراء العراة الجائعين من الفلاحين البائسين ، وأوضحت عجز الحكومية الموجودة عن تفهم الارتباط الوثيق بين انتشار الوباء وبين انخفاض مستوى المعيشة ونقص التغذية ، لذا طرحت المجلة حلا باتخساذ التدابير الوقائية المتمثلة في فصم العلاقة الاستغلالية بين كبار الملاك والفلاحين ، بهدف انتشال الأخيرين من الاستغلال الذي أدى الى سوء معيشتهم وضعف أجسامهم (٤٧٣) ،

<sup>(</sup> ٤٧٣) الفجر الجديد ، حتى لا تتكرر الماساة ، مقال ، توقيع ( ل٠ع ) . ١٩٤٦/٢/١٣

وبينت أن الحكومة تضن وتبخل بقروش قليلة يمكن أن تنقذ آلاف المرضى بالحمى والملاريا والبلهارسيا والأنكلستوما (٤٧٤) .

وتمثلت القضية العمالية ب ( ١٦ ) تكرارا ، منها تكراران لمنطوق المسكلة ، و ( ٤ ) تكرارات للمؤشرات ، فجاء مؤشر معاناة العمال من القهر ، ومؤشر سوء العلاقة بين العامل وصاحب العمل بتكرارين لكل منهما ، ولم ترد أية أسباب ،

أما الحلول فبلغت ( ۱۰ ) تكرارات ، منها ضرورة اصدار تشريعات وقوانين العمل بد ( ٣ ) تكرارات وتشسجيع المشروعات الانتاجية لزيادة فرص العمل بتكرارين وظهور كل من العمل على رفع مستوى وعى العمال ، وانشاء نقابات عمالية للدفاع عن حقوقهم وتوحيدهم ، وتشبجيع الصناعات الوطنية والريفية ، وانشاء البنك الصناعى لحماية صغار المنتجين ، والعمسل على تحسين المستوى الاقنصادى والاجتماعى للعمال بتكرار واحد لكل منها .

فقد أكدت « الفجر الجديد » أهمية تشريع العمل في مصر نتيجة لنمو الصناعة وتكتل العمال في النقابات • وكشفت قانون عقد العمل الفردى الذى أصدرته حكومة الوفد سنة ١٩٤٢ من حيث حمايته لها وارضاء للشعب كي يعاونها ويؤيدها • وبينت نواح قصوره المتمثلة في عدم تطبيقه على عمال المحلات وأصحاب المهن الحرة بشروط معينة ، وفي تحديد مكافأة فصل العامل بشهور عمل معينة ورأسهال معين للشركة التي يعمل بها ، والزام المؤسسات التي يزيد عمالها عن عدد معين بتعيين طبيب يعالج عمالها ويصرف لهم الأدوية مجانا ، الى جانب نصه على نصوص مطاطة • كما بينت

<sup>(</sup>٤٧٤) حمادق سعد ، سياسة ايجابية ازاء الكادحين ، مقال ، الفجر الجديد ١٩٤٦/٤/٣

قصور الاعتراف بحق تكوين نقابات عمالية حيث منعت الأخيرة من الاضراب ووضعت الحكومة رقابة شديدة عليها ، وتقرير مبدأ حل النقابات اداريا (٤٧٥) · كما بينت المجلة غموض مشروع البنك الصناعى · وأكدت أن الحرب العالمية الثانية تركت آثار سيئة على المؤسسات الصناعية الصغيرة بينما انتعشت المؤسسات الكبرى وربحت ، لذا طالبت بأن يوجه البنك الصناعى الى حماية الانتاج الصناعى الصغير ، والى انشاء الصناعات الثقيلة ، وأن يشترط تحديد نسبة من الأرباح على المنشآت التى يعاونها ، وأن يشترط على هذه المنشآت أن تنفذ القوانين العمالية (٤٧٦) ·

وتمثلت مشكلة الاسمسكان في ( ١٤ ) تكرارات المؤشرات .
( ٣ ) تكرارات المنطوق المسكلة ، و ( ٣ ) تكرارات المؤشرات ويث ظهر بتكرار واحد كل من مؤشرات قلة المساكن ، وسوءها ،
وزيادة أجورها ، وبلغت الأسباب ( ٤ ) تكرارات حيث ظهر بتكرار واحد كل من التناقض بين مصالح رءوس الأموال ومصالح المحتاجين، وتقصير الحكومة في تهيئة مساكن شعبية صالحة ، والتكدس في أحياء محدودة ، وتطور التصنيع في مصر ، أما الحلول فبلغت أحياء محدودة ، وتطور التصنيع في مصر ، أما الحلول فبلغت ( ٤ ) تكرارات ، حيث ظهرت بتكرار واحد لكل من اصدار قانون يجبر القادرين على شراء أراضي للبناء ، وضرورة سيطرة الهيئات المحلية على عمليات البناء والتعمير ، ومنح قروض طويلة الأجل العمليات البناء والتعمير ، وتنظيم أسسسهار مواد البناء وتشسجيع استبراهها ،

<sup>(</sup>٤٧٥) حسن زكى ، التشريعات العمالية في مصر ، مقال ، الفجر البجديد ، ١٩٤٥/٨/١٦

<sup>(</sup>٤٧٦) صادق سعد ، حول انشاء البنك الصناعى - يجب أن تحمى صفار المنتجين ، مقال ، الفجر الجديد ، ١٩٤٩/١/٣٣ .

وقد تعرضت « الفجر البعديد » لجوانب مشكلة الاسسكان المذكورة في مقالاتها (٤٧٧) ·

وتمثلت مشكلة التموين والغلاء وارتفاع الأسعار بر ( ٣ ) تكرارات منها تكرار واحد لمنطوق المشكلة ، وتكرار واحد لمؤشر استمراد ارتفاع أسعار السلع والغلاء · وتكرار واحد لسبب المشكلة المتعلق بالاحتكار والمال الفائض · ولم ترد أية حلول ·

هكذا ورد فى « الفجر الجديد » أن أسباب مشكلة التموين تكمن فى الاحتكار والمال الفائض ، حيث تستخدم المضاربات فتحدث حالة الغلاء (٤٧٨) .

وتمثلت مشكلة الأمراض الاجتماعية بتكرارين ، تمثلت في تكرار واحد لمنطوق المسكلة ، وتكرار آخر لمؤشر المحسوبية والوساطة واستغلال النفوذ (٤٧٩) ، ولم تورد أسبابا أو حلولا ،

من هنا يمكننا القول ان « الفجر الجديد » قد عكست التجاهاتها السياسية الثورية في رؤيتها النقدية لمواجهة النظام القديم ومناداتها بالتغيير الجذرى الثورى الذي يشمل كافة القضايا الاجتماعية المرتبطة في بناء واحد •

<sup>(</sup>٤٧٧) اللهجر المجديد ، مشكلة المساكن في مصر ، مقال ، توقيع ( ل.ع ) ، ١٩٤٦/٤/١٠

<sup>(</sup>٤٧٨) الفجر المجديد ، في المتموين ، دراسة ، دون توقيع ، ١٩٥٥/٥/١٦ .

<sup>(</sup>٤٧٩) صادق سعد ، يجب أن تحمى صغار المنتجين ، مقال ، الغجر الجديد ، ١٩٤٦/١/٢٣

### ٠ ١ - جريدة الملايان

جريدة « الملايين » صهديفة ماركسية الاتجاه ، أصدرتها « حدتو » منظمة الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى فى ٢٢ ابريل « حدتو » منظمة الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى فى ٢٦ ديسمبر ١٩٥١ • واستمرت الجريدة فى الصدور أسبوعيا حتى ٢٦ ديسمبر ١٩٥١ • وكان رئيس تحريرها وصاحبها هو « أحمد صادق عزام » •

وقد تعرضت جريدة « الملايين » لمصادرات متعددة لدرجة أنه قد صودر منها تسعة أعداد من مجمل ثلاثين عددا •

وبعد اجراء مسمح على أعدادها ، استخرجنسا ( ١٧ ) قالب رأى تضمنت القضايا والمسكلات الاجتماعية · ويلاحظ أن « الملايين ، قد حصلت على المرتبة الأولى بين مختلف الصحيف المصرية بالنسبة

لعدد قوالب الرأى التي تضمنت قضسايا ومسسكلات اجتماعيسة عسام ۱۹۹۱ (\*) .

وكانت أولى المشكلات والقضايا التي أبرزتها « الملايين » هي مشكلة عدم المساواة بين طبقات الشبعب والعدالة الاجتماعيسة بد (۲٤) تكرارا ، ثم المسكلة العمالية بد (۱۹) تكرارا ، ومسكلة التموين والغلاء وارتفاع الأسعار بر (١٧) تكرارا ـ ويلاحظ أن المسكلة الأخيرة قد تقدمت في مرتبتها في « الملايين » عما كانت عليه في « الفجر الجديد ، مما يعكس تفاقم المشكلة وعجز الحكومات المستمر عن مواجهتها • ووردت قضية وضع المرأة ودورها به (١٥) تكرارا، ثم القضية التعليمية بر (١٠) تكرارات ويلاحظ انخفاض مرتبة الأخيرة عما كانت عليه من أولوية في « الفجــر الجديد » مما يعكس مواجهة حكومة الوفد للقضية التعليمية ، كذلك وردت مشكلة الأمراض الاجتماعية بر (١٠) تكرارات ، ثم جاءت المسكلة الصحية وسوء التغذية بر (٦) تكرارات ، ومشسسكلة الاسسكان ب ( ۳ ) تکرارات ۰

ويبين الرسم البيسانى المتالى ترتيب القضايا والمشسكلات الاجتماعية كما انعكست في « الملاين » ·

<sup>(</sup> ١٩٥٠ مصر ١٩٥٠ ... ١٩٥٢ ، الجزء الثاني ، القاهرة ، دار الثقافة الجديدة ، الطبعة الثانيسة ،

١٩٨١ ، ص ١٩٢٦ ، أن ه الملايين به قد عادت للصدور بعد ثورة يوليو ١٩٥٢ -

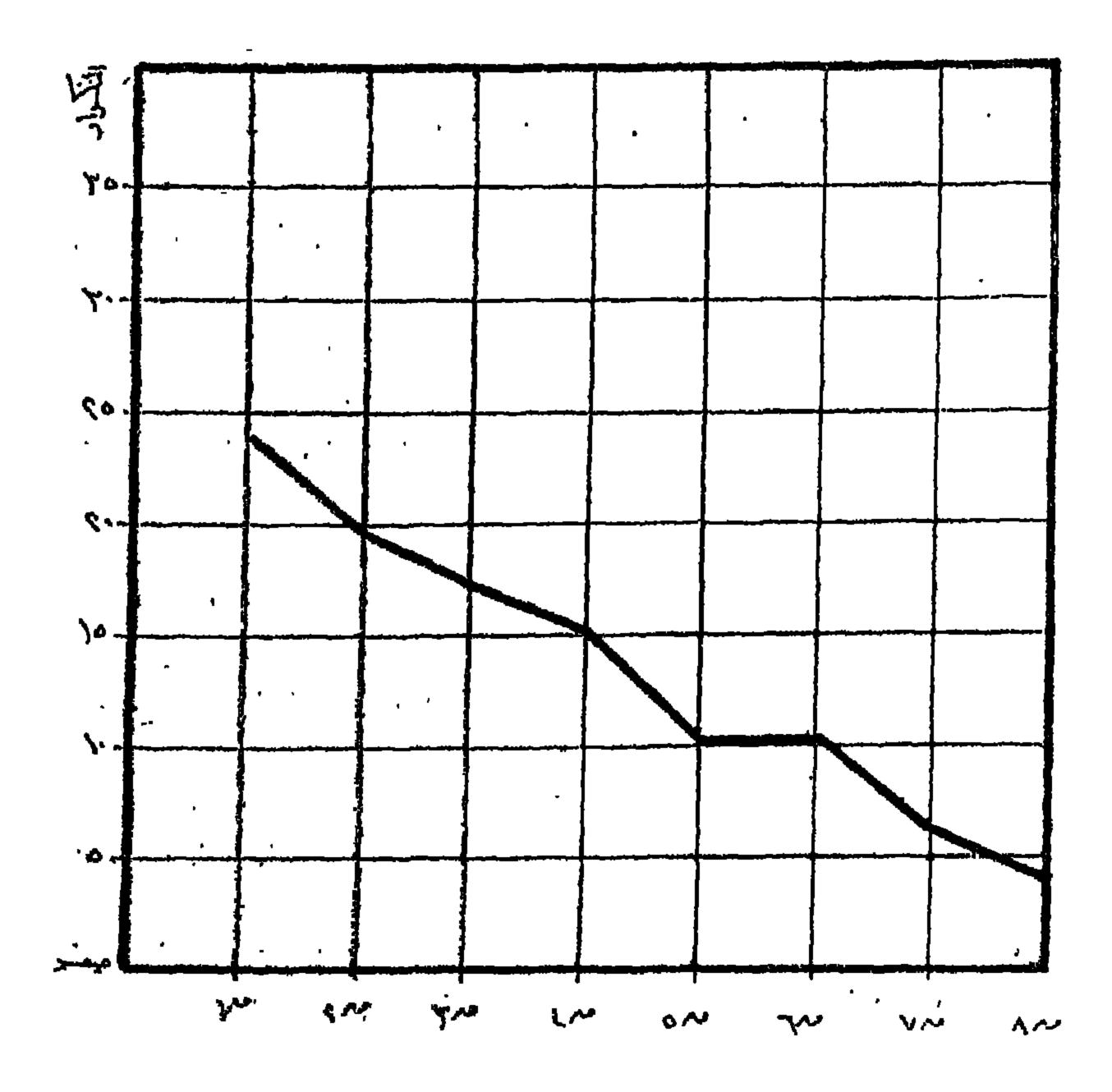

#### ◄ القضبايا والمشكلات •

(جلا) ق / مشكلة عدم المساواة بين طبقات الشعب والمدالة الاجتماعية ، و الشكلة العمالية ، ق ٢ مشكلة التموين والغلاة وارتفاع الأسماد ، ق ٤ قضية وطنع المراة ودورها ، ق ٥ القضية التعليمية ، ق ١ مشكلة الأمراش الاجتماعية ، ق ١ المشكلة المسحية وسنوه التغليمة المشكلة الإسكان .

ويلاحظ من النتائج الموضحة أن جريدة « الملايين ، قد عالجت المسألة الاجتماعية في اطار مترابط حيث عكست كافة قضاياها ومشكلاتها المتفاقمة وقتئذ ·

واعتمادا على مستوى التحليل الكلى لنتائج تحليل المضمون، تبين أن جريدة « الملايين » قد أبرزت الصفوة ب ( ٥ ) تكرارات ، وعالجت كلا من جماهير الحركات العفوية وجماهير الحركات المنظمة في نقابات بتكرار واحد لكليهما كفاعلين مقترحين لاحداث المتغيير ، وتناولت كافة الطبقات الاجتماعية ، فجاءت كل من الطبقة العليا والدنيا ب ( ٨ ) تكرارات ووردت الطبقة الوسطى ب ( ٣ ) تكرارات ، أما بالنسبة للمؤسسات فقد وردت الحكومة ب ( ١٠ ) تكرارات ، وظهر كل من الجامعات والمدارس ، ثم البرلمان ب ( ٣ ) تكرارات ، وظهر كل من الجامعات والمدارس ، والشرطة ، والنقابات بتكرارين وفيما يتعلق بالجماعات الاجتماعية، فقد وردت المحرأة بتكرارين والمثقفين بتكرار واحد ، وأبرزت فقد وردت المحرأة بتكرارين والمثقفين بتكرار واحد ، وأبرزت المجتمع ب ( ٥ ) تكرارات ،

وقد لجأت « الملايين » في معالجتها للقضايا والمسكلات الاجتماعية بمقالاتها وأعمدتها ، الى طرق وأساليب متعددة للكتابة ، أولها الاعتماد على الآراء الشخصية والذاتية بر (١٥) تكرارا ، ثم البرهنة بر (١٢) تكرارا والتشخيص مع اقتراح حلول بر (١٠) تكرارات ، والتعميم بدون أمثلة بر (٩) تكرارات ، والتنبؤ بر (٣) تكرارات ، والبراز الأسباب والدوافع بتكرارين ، وأخيرا الاعتماد على المصادر بتكرار واحد ،

هكذا يمكننا القول أن ( الملايين » قد عكست اتجاهها الماركسى بمعالجة القضمايا والمسكلات الاجتماعية معالجة اتسبت بالشمول والترابط ، مع ابراز مشكلات الطبقات الفقيرة التي تمثل الأغابية

ألا وهي علم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية ثم المشكلة العمائية ثم مشكلة الغلاء وارتفاع الأسعار · ثم معالجة المشكلات الأخرى التي تتسم المسألة الاجتماعية بها ·

وبالاحظ أنها أبرزت نوعيات متعددة لاحداث التغيير · وعنيت بابراز الطبقات المتفاوتة · وقد عبرت عن رؤيتها للمشاكل والقضايا الاجتماعية بطرق واساليب الكتابة العلمية ·

ونعنى هنا بكشف رؤيتها التفصيلية للقضايا والمسكلات الاجتماعية في مصر خلال فترة صدورها ، اعتمادا على مستوى التحليل المجزئي لنتائج تحليل المضمون ·

تمثلت المشكلة الأولى فى جريدة الملايدين فى مشكلة عدم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية بر ( ٢٤ ) تكرارا ، منها ( ٣ ) تكرارات لمنطوق المشكلة ، و ( ٦ ) تكرارات للمؤشرات . جاء مؤشر معاناة الأغلبية من الفقر وسوء الحالة الاجتماعية وقلة المدخل بر ( ٤ ) تكرارات ، ومؤشر ارتفاعاع معدل الملكيات الكبيرة وتكدس الثروة بتكرارين .

أما الأسبات نقد بلغت (٣) تكرارات ، تمثلت بتكرر واحد فى كل من فسل السياسات الحكومية فى توزيع الدخل والثروات ورفع مستوى المعيشة وسوء توزيع الملكية الزراعية ، ومقاومة كبار الملاك لفكرة تحديد الملكيات أو فرض ضرائب ، وعدم تنظيم العلاقة بين ملاك الأطيان الزراعية ومستأجريها ، وعدم وجود سياسات اجتماعية متكاملة للنهوض بكل فئات الشعب ، والاستعمار .

وتمثلت التحلول في ( ٩ ) تكرارات ، فظهر كل من تحديد الملكية الزراعية واعادة توزيع الملكيات الشاسعة على صغار الفلاحين، والاصلاح الضرائبي وفرض ضرائب تصاعدية به ( ٣ ) تكرارات

لكل منهما • وجاء تخقفيف العب الضريبي على الفقراء بتكرارين • وظهر سن تشريع جديد لحماية صغار المستأجرين من تعسف ملاك الأراضي الزراعية بتكرار واحد •

فقد ورد في صحيفة « الملايين » تساؤلا مؤداه : « لمصلحة من تعيش الأغلبية الساحقة من أبناء هذا الشعب في هوة سحيقة » من الفقر والحرمان ؟ لمصلحة من يظل الملايين الكادحون يعانون من ضالة اللهخل ؟ •

ثم أجسابت: « لا نظن هذا في مصلحة أحسه » الا اذا كان أصبحاب النفوذ والثراء منا يلف لهم أن يتمتعوا بالغني في وسط الفقر بالقوة في وسط الضعف (٤٨٠) .

واقترحت أن يتم تقسيم السياسة الضرائبية على أساس جديد هو امتصاص الثروة الفائضة ، بفرض ضرائب عالية جدا على الدخول التي تزيد على حد معين وكذلك على التركات الكبيرة ، بالاضافة الى خفض الضرائب بالنسبة الى أصحاب الدخول الصغيرة والفلاحين وأرباب المهن الحرة ، فيرفع مستوى معيشتهم (٤٨١) ، وأوضحت للأغلبية الفقيرة من الشعب بأن الحكومة تولى عطفها الصحاب رؤوس الأموال دونهم ، وذلك بابراز علم رفع الضريبة الى أكثر من ١٠ في المائة عندما تقلمت الحكومة لتعديل قانون الضرائب حتى وصل في المائة عندما تقلمت الحكومة لتعديل قانون الضرائب حتى وصل الربح الأغنياء مئات الملايين من الجنيهات (٤٨٢) ، وأشارت الى تكدس والشروات وتضخمها وسوء التوزيع ، مؤكده أن امتصاص الأرقسام

<sup>(</sup>٤٨٠) الملايين ، لمسلحة من ، عمود ، توقيع (ع • سعد ) ، ٢٩/٤/١٥٥١ م

<sup>(</sup>٤٨١) راشد البراوى ، مظاهر من سياسة اشتراكية لصالح هذه الملابين

<sup>(</sup>٤٨٢) مامون الشناوى ، طلقة ، عمود ، الملايين ، ١٩٥١/٥/١٥ .

الخرافية التى يحققها ربع المسلاك وأرباح وفوائد المولسين بزيادة الفرائب التصاعدية على هذه الفئة من السكان ، وبنزع الملكيات الزراعية فوق حد أعلى معين مع صرف تعويض الصحابها في صوره أسهم وسندات المسروعات الجديدة ، سيؤدى ذلك كله الى الحد من سطوة الاقطاعيين وتحقيق العدالة في توزيع الأرض (٤٨٣) ، وكشفت الصورة العامة في الريف المصرى حيث ترتفع الايجارات الزراعية ارتفاعا ضخما لا يبقى للفلاح ولو الجزء اليسير مما أنتجه ، ويتحايل ارتفاعا ضخما لا يبقى للفلاح ولو الجزء اليسير مما أنتجه ، ويتحايل كبار الملاك على القانون في شكل عقود يوقع عليها الفلاحون أو فرض شروط مجحفة على الفلاح الصغير ، وان الاستعمار يساهم الى حد شروط مجحفة على الفلاح الصغير ، وان الاستعمار يساهم الى حد كبير في تأخر الريف وفقره ، حيث يسند الأوضاع البالية في مصر ، وأن الاصلاح الزراعي هو أمل الفلاحين (٤٨٤) ،

وظهرت القضية العمالية في المرتبة الثانية بصحيفة الملايين بر ( ١٩ ) تكرارا منها ( ٤ ) تكرارات لمنطوق القضية ، و ( ٥ ) تكرارات لمنطوق القضية ، و ( ٥ ) تكرارات للمؤشرات ، ظهر مؤشرا ازدياد نسبة البطالة ، ومعاناة العمال من القهر بتكرارين لكل منهما ، ومؤشر سبوء العملاقة بين العامل وصاحب العمل بتكرار واحد ، وتمثلت الأسباب به ( ٣ ) تكرارات ، ظهرت بتكرار واحد لكل من عمل الحكومات على محاصرة المحركة العمالية واتخاذ اجراءات تعسفية ازاء العمال ، والتقصير الحكومي في معالجة شئون العمال وايجاد العمل لهم ، والروتنين الحكومي المعوق للاصلاح ، وتمثلت الحلول بعدد ( ٧ ) تكرارات في انشاءنقابات عمالية للدفاع عن حقوق العمال وتوحيدهم ، والعمل على تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للعمل ، وضرورة اصدار

<sup>(</sup>٤٨٣) الملايين ، المصلحة من ، عمود ، توقيع ، (ع ، سعيد ) ، ١٩٥١/١٥٥١.

<sup>(</sup>٤٨٤) الملايين ، الفلاحون في معركة التحرر ، مقال ، توقيع : عبد الوهاب ، ١٩٥١/١٠/٢٨

تشریعات وقوانین العمل بتکرارین لکل منها و أخیرا ضرورة العمل علی رفع مستوی وعی العمال بتکرار واحد و

فقد ورد بالصحيفة تقييم لقوانين ومشاريع قوانين للعمال وتوضيح لمؤشرات القضية العمالية · حيث ذكرت أن المادة الثالثة من القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٤٢ تنص على حق العمال الذين يشتغلون في حرفة واحدة أو في حرف متشابهة أو مترابطة أن يؤلفوا بالانتخاب الحر نقابة ترعى شئونهم وتدافع عن مصالحهم ، وتقرر حقهم في الاضراب عن العمل · ولكن البوليس السياسي والحكومة لم يراعيا هذا القانون ويمنعان العمال بالقوة من تأليف نقاباتهم ويقف البوليس في ضف أصحاب المصانع الذين يفصلون من مصانعهم العمال المتزعمين لحركة تأليف النقابة بهدف تخويف العمال الآخرين (٤٨٥) ·

وأوضحت أن مشروع قانون الحمه الأدنى للأجور لن يترتب عليه زيادة جديدة فى الأجور الا بنحو ٥٪ من جملة ما يدفع حاليا ، ولن تصل الزيادة فى تكاليف الانتاج الا بنحو ١٪ واذا أدخلنا ما يترتب على رفع الأجور من رواج للمنتجات لانخفضت النسمة الى العمام ومن ثم يتضمح أن أصحاب الأعمال لن يضاروا من القانون (٤٨٦) .

وأوضحت أن مسئولية اهمال تنفيذ قوانين العمل والعمال نقع على كل من موظفى الدولة مو بالأخص رجال مصلحة العمل لتباطؤهم في سير العمل وعدم دراستهم للقوانين أو التعمق. فيما يقصده المشرع من حكمة وضع هذه القوانين و بالاضافة الى مسئولية العمال

<sup>(</sup>٤٨٥) يوسف حلمى ، حقوق على الورق ، عمود ، الملايين ، ٢٢/٤/١٤٥٠ .

<sup>ُ (</sup>٤٨٦) الملايين ، انجلترا تحارب مشروع المحد الأدنى لملاجور ، خبر ١٩٥١/٤/٢٢

أنفسهم لأنهم أصحاب المصلحة المباشرة في تنفيذ هذه القوانين لعدم انتظامهم وتعرفهم على المخالفات القانونية الواقعة في كل ادارة أو مؤسسة طبقا لنصوص القوانين الخاصة بالعمل والعمال ومن هنا أكدت الجريدة أهمية انتظام العمال في نقابات واتحادات ترعى مصالحهم (٤٨٧) .

كما أشارت الجرياء الى بطالبة العمال بقولها « ان هؤلاء العاطلين والمشردين وأشباه العاملين ممن يزاولون أعمالا غير مجزية، أو ممن يجزون أجورا ضئيلة ولا يعملون سوى بضعة أيام قليلة في العام ١٠٠٠ ان هؤلاء جميعا مجرد أرقام » •

وبينت أن هذا ليس في مصلحة الأمة الا اذا كانت أمه غير عاملة (٤٨٨) • وأن الدولة عليها أن تكفل وتؤمن المواطن ضـــد. البطــالة (٤٨٩) •

وتمثلت المشكلة الثالثة في « الملايين » في مشكلة التموين والغلاء وارتفاع الأسعار ب (١٧) تكرارا ، منها (٤) تكرارات لمنطوق المشكلة ، و (٥) تكرارات للمؤشرات وظهر مؤشر مسئولية الحكومة عن زيادة الأسعار ب (٤) تكرارات ، ومؤشر استمرار ارتفاع أسعار السلع والبضائع والغالاء بتكرار واحد ، وبلغت الأسباب (٤) تكرارات تمثلت بتكرارين لكل من فشل السياسات الحكومية في مواجهة الغالاء وارتفاع الأسعار ونقص التموين ، والاحتكار والمال الفائض ، وظهرت أيضا الحلول ب (٤) تكرارات،

<sup>(</sup>٤٨٧) محمود محمد العسكرى ، من المسئول ؟ ، عميود ، الملايين ، ١٩٥١/٤/٢٩

<sup>(</sup>٨٨٤) الملايين ، لمصلحة من ، عمود ، توقيع (ع • سعد ) ، ٢٩/٤/١٥٥١ -

<sup>(</sup>٤٨٩) راشد البراوى ، مظاهر من سياسة اشتراكية لصالح هذه الملايين ، رالصحيفة نفسها ، العدد نفسه .

منها ضرورة تدخل الحكومة للسيطرة على المنتجات الضرورية للبلاد بوعلى الأسعار والتموين به (٣) تكرارات وضرورة وضع قرار يمنع تكلس البضائع وتخفيض الرسوم الجمركية بتكرار واحد م

فقد أبرزت « الملايين » أن « المال الفائض من الأسباب الرئيسية في ارتفاع الأسعار اذا أخذته الدولة بالطريق القانوني السليم انخفضت موجة الغلاء العاتية » • واقترحت « الملايدين » تخفيض الدولة للرسوم الجمركية على كثير من السلع والمواد فتهبط نفقات المعيشة والانتاج ، فترخص بذلك أثمان كثير من المصنوعات المحلية (٤٩٠) • وأضبحت أن المسئولين عندما ينظرون الى ارتفاع الأسعار نظرتهم الى ارتفاع حرارة الجو والى أى ظاهرة من الظواهر الطبيعية التي لا يملكون حيالها نفعا ولا ضمرا •

وأنهم « لايعون أن ملايين المصريين الذين لم يدركوا بعقولهم احتى البوم فساد الحكم والحاكمين سوف يدركون ببطونهم الحقيقة » (٤٩١) ٠

وتمثلت القضية الرابعة فى وضع الرأة ودورها بر ( ١٥ ) تكرارات للنطوق القضية ، و ( ٧ ) تكرارات لمنطوق القضية ، و ( ٧ ) تكرارات للمؤشرات .

جاء كل من مؤشرى الوضع السياسى للمرأة ودورها ، وحق العمل به (٣) تكرارات لكل منهما ، ومؤشر حق التعلم بتكرار بواحد • أما الأسباب فوردت بتكرارين ، منها تكرار لنظرة الرجل

التاريخ نفسه • المحاوى ، المقال السابق نفسه ، الصحيفة السابقة نفسها ، التاريخ نفسه •

<sup>(</sup>٤٩١) مأمون الشناوى ، العمود السابق نفسه ، الصحيفة السابقة نفسها ، التاريخ نفسه ٠

للمرأة نظرة متعصبة وظالمة وتكرارا لحصول المرأة على أجر أقل. من الرجل رغم قيامها بالعمل نفسه وبلغت الحلول (٣) تكرارات ، منها ضرورة اعطاء المرأة حقوقها السياسية بتكرارين ، والنهوض بمستوى المرأة في المعرفة والثقافة بتكرار واحد .

فقد أوضحت « الملايين » أن أكبر خطر يهدد الحركة النسائية هو انعدام الوعى وميوعة الهدف ، وأوضحت ذلك بقولها « ان الحق الذي تطالب به أية جماعة نسائية مكافحة لا يمكن أن يتجزأ ، والا تحول الى سلعة يمكن أن تمنح ويشترى بها وأد الحركة النسائية أو اضعافها على الأقل » • وطرحت سؤالا عن حق المرأة المصرية في العمل وتأدية الضرائب والحقوق السياسية التي يقررها الدستور ، والدفاع عن حقوقها المهضومة داخل البرلمان كزميلها الرجل دون مساومة • وأكدت هذا الحق عالميا (٤٩٢) •

وتعرضت لموقف الرجال الذين ينظرون الى مطالبة المرأة المصرية بحقوقها السياسية وكأنها بدعة ، ثم يعترفون فقط بحقها في التصويت ، مؤكدة على أن المرأة يعنيها أيضا حقها في الترشبح لعضوية المجالس النيابية كي تغير كثيرا من الأوضاع ، ولأن حقها السياسي متكامل بالبعدين (٤٩٣) .

وجاءت القضية التعليمية في « الملايين » به ( ١٠ ) تكرارات ، منها ( ٣ ) تكرارات لمنطوق القضية ، و ( ٥ ) تكرارات للمؤشرات • فجاء مؤشر عدم تكافؤ الفرص التعليمية نظرا لارتفاع المصروفات به ( ٣ ) تكرارات، وكل من مؤشرى انتشار الأمية والجهل والسياسة والأهداف التعليمية بتكرار واحد • ولم ترد أسباب للقضية • أما الحلول فوردت بتكرارين ، وتمثلت في تكرار واحد لكل من

٠ ' (٤٩٢) عايدة نصر الله ، نصف الشعب ، عمود ، الملايين ، ١٩٥١/٧/١ ٠

<sup>(</sup>٤٩٣) عايدة نصر الله ، نصف الشعب ، عمود ، الملايين ، ٢/٩/١٥٠١ •

ضرورة عمل المحكومة بجدية للقضاء على الأمية والجهل ووضع خطة للتغلب عليهما ، وتكافؤ الفرص ورفض نظرية العلم للخاصة والجهل للعامــة .

فقه ذكرت « الملايسين » ضرورة أن يصبح التعليم مجانا بالفعل (٤٩٤) • وتعجبت من ظاهرة تعدد أنواع مدارس المرحلة الأولى من التعليم المتمثلة في المدارس الأولية أو الالزامية ، والمدارس الابتدائية ، وابتدائية الأزهر • مشيرة الى ضرورة أن يكون تعليما واحدا بطبيعته بالنسبة لجميم المواطنين لأنه الأساس المشترك للمراحل التالية من التعليم ولأنه نواة التفاهم بين الأفراد ، مرضحة أن التعدد يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم الذي تضمنه الاعلان الدولي لحقوق الانسان (٤٩٥) •

وأكدت أن «طه حسين » قد كسب ثقة الشعب وكذا وزارته على أساس البرنامج الذى رسمه لتأميم التعليم ونشره وجعله حقا مشاعا للجميع لا لمن يملك الثمن • ثم أبرزت له الوعود التى ارتبط بها أمام الشعب كوزير ، مؤكده « أن آلاف الطلبة في الجامعات المصرية مهددون بالفصدل وبالحرمان من الدراسة اذا لم يدفعوا رسوم الالتحاق ويدفعوه مقدما ، وعشرات الألوف من طلبة المدارس الثانوية مهددون بالحرمان من الدراسة اذا صدقوا ما قاله طه حسين حين أعلن أن التعليم الثانوى أصبح مجانيا (٤٩٦) •

وتمثلت مشكلة الأاراض الاجتماعية بر ( ١٠) تكرارات في حريدة « الملايين » منها ( ٤ ) تكرارات لمنطوق المشكلة ، و ( ٤ ) تكرارات لمنطوق المشكلة ، و ( ٤ ) تكرارات لموقشرات والفساد الحكومي

<sup>(</sup>٤٩٤) راشد البراوى ، المقال السابق نفسه ، الجريدة نفسها ، التاريخ نفسه ،

<sup>(</sup>٤٩٥) الملايين ، لمصلحة من ، عمود ، توقيع (ع · سعيد ) ، ٢٤/٦/١٥١١ .

<sup>(</sup>٤٩٦) أحمد معادق عزام ، حديث الملايين ، عمود ، الملايين ، ١٩٥١/١٥/٠

ب (٣) تكرارات ، ومؤشر المحسوبية والوساطة واستغلال النفوذ بتكرار واحد ، وورد السبب في فسلاد الأداة الحكومية بتكرار واحد ، والحل في تحديد أهداف الاصلاح ووضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتنفيذها ،

فقد أشارت « الملايين » الى فساد الادارة الحكومية ، وظاهرة الاسراف شبه الجنوني غير الموجه لتنمية الانتساج ورفسع مستوى المعيشنة (٤٩٧) •

وتساءلت بقولها «لماذا لا نواجه الحقائق ؟ لماذا لانجهر بما يقوله الناس في كل مكان وبما يعتقده كل فسرد في هذه البسلاد ؟ لماذا لا نقول : ان أحدا في هذا البلد لا يعمل شيئا لحساب البلد ٠٠٠ ان أمرا لا يتم في هذا البلد الا ووراءه مصلحة لشخص ما أو لشركة ما أو لجهة ما ٠٠ وأن الملايين ليس لها حساب على الاطلاق » (٤٩٨) ٠ مؤكده على الفساد الحكومي (٤٩٩) ٠

وتمثلت المشسكلة الصحیه وسوء التغذیه فی « الملایدین » بر ( ٦ ) تكرارات منها تكراران لمنطوق المشكلة ، وتكراران لمؤشر انتشار سوء التغذیة وضعفها • ولم ترد أسباب لها • أما الحلول فقد وردت بتكرارین ، منها ضرورة رفع المستوى المعیشی والصحی للمواطنین بتكرار واحد ، وبناء المزید من المستشفیات والمصحات والعیادات بتكرار واحد •

<sup>(</sup>٤٩٧) راشد البراوى ، المقال السابق نفسه ، الجريدة نفسها ، التاريخ نفسه .

<sup>(</sup>٤٩٨) سيد قطب ، فلنواجه الحقائق ، عمود ، الملايين ، ٦/٥/١٥٥١ •

<sup>.</sup> (٤٤٩) مأمون الشناوى ، العمود السابق نفسه ، الجريدة نفسها ، التاريخ نفسه •

فقد ورد بالجريدة أن الملايين الكادحين يعانون من عجر التغذية (٥٠٠) والجوع (٥٠١) وان الدولة عليها أن تكفل للمواطنين أسباب العيش الكريم والحياة اللازمة وأن تؤمنهم ضد المرض ، وتدخل المياه الصالحة الى المدن والقرى (٥٠٢) وتقيم المستشفيات ، وتدخل المياه الصالحة الى المدن والقرى (٥٠٢) و

كما وردت مشكلة الاسكان بر (٣) تكرارات ، منها تكرار لنفريج لمنطوق المشكلة وتكرار لمؤشر سوء المساكن (٥٠٣) ، وتكرار لتفريج أزمة المساكن بالحث على تشييد المساكن الشعبية (٥٠٤) الرخيصة كحسل .

من ثم يتبين أن « الملايين » قد قدمت نقدا اجتماعيا لموجهات. النظام القديم ، وأبرزت عجمزه عن مواجهة المشكلات والقضايا الاجتماعية في مصر .

من هنا، يمكننا القول ان الصحف المصرية قد عرضت تصورات نقدية للقضايا والمشكلات الاجتماعية التى تفاقمت فى الأربعينيات بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، وأبرزت عجز الحكومات المتعددة عن مواجهة المسألة الاجتماعية وذلك من خلال منطلقات واتجاهات متباينة تعكس الشعور العام برفض الواقع الاجتماعي والحث على تغييره بالاصلاح أو بالثورة ، وذلك انعكس فى التعبير الجماهيري عن السخط الاجتماعي حيث ازداد وعي الجماهير بقضاياها الاجتماعية الأساسية من مناح مختلفة تمثلت في المعالجات الصحفية النقدية السائدة وقتئذ في مصر •

<sup>(</sup>٥٠٠) الملايين ، لمصلحة من ، عمود ، توقيع (ع ٠ سعد ) . ٢٩/٤/١٥١١ -

نفسه ، الجريدة نفسها ، التاريخ نفسه ، الجريدة نفسها ، التاريخ نفسه .

<sup>(</sup>٥٠٢) راشد البراوى ، المقال السابق نفسه ، الجريدة نفسها ، التاريخ

<sup>(</sup>٥٠٣) الملايين ، لمصلحة من ، العمود السابق نفسه ، الجريدة نفسها ، التاريخ نفسه .

<sup>(</sup>٥٠٤) راشد البراوى ، المقال السابق نفسه ، الجريدة نفسها ، التاريخ نفسه ٠

#### الخاتم\_ة

يتضيح فى نهاية هذه الدراسة صبحة القول بأن البحقبة الشي اعقبت المحتبة الشي أعقبت الحرب العالمية الثانية ، وبالأخص الواقعة بين عامى ١٩٤٥ و ١٩٥٢ ، تعد حاسمة فى تاريخ مصر المعاصر .

ففى هذه السنوات اختمرت عوامل الثورة على النظام القديم ، الذى كان أبرز سماته سيطرة القلة وشيوع احساس عام بالظلم وغياب العدالة الاجتماعية والرغبة فى تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص لمجموع الشعب : أغنيائه ومتوسطيه وفقرائه •

وفى هذه السنوات أيضا ظهر العديد من الصحف التى لاتتبع أحزابا أو جماعات سياسية ، والعديد من الصحف التى تمثل أحزابا أو جماعات وتيارات أيديولوجية • وبالرغم من وجود اختبلافات في المنظور السياسى الذى تنبثق منه النوعيات المذكورة من الصحف ، الا أن بينها درجات من الاتفاق حول المسألة الاجتماعية في مصر من حيث تحديد قضاياها ومشكلاتها الأساسية • كما يوجد بينها اتفاق حول ضرورة احداث التغيير الاصلاحي أو الجذرى الحاسم في المجتمع المصرى لعدم تمكن الحكومات من تجاوز الأزمة الاجتماعية التي تفاقمت في تلك الفترة التاريخية •

ويتضبح من دراستها أن الصحافة المصرية في الفترة من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢ قد ساعدت على توعية الرأى العام المصرى ، بالقائها الضوء على أبعاد المسكلة أو الأزمة الاجتماعية الأساسية المتمثلة في افتقاد العدالة الاجتماعية وشيوع الفقر في مصر في تلك الفترة الحاسمة ،

كما يتضبح من دراستنا أن الصحافة المصرية قد مارست مسئولياتها الاجتماعية خلال تلك الحقبة التاريخية ، فقامت بدور تحليلي نقدى • وكشفت أبعاد القضايا والمشكلات الاجتماعية السائدة في مصر حينئذ • كما وجهت الرأى العام المصرى نحو احداث التغيير سواء جذريا أو اصلاحيا •

وتبرز دراستنا ، الأزمة السياسية التي كانت الأزمة الاجتماعية في مصر من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢ أحد محاورها ، والتي تمثلت في عدم الاستقرار السهياسي وانتشار الاغتيالات والمظاهرات والفورات ، وأنتهت بحريق القاهرة في ٢٦ يناير ١٩٥٢ ، واخراج حزب الأغلبية هو الوفد من الحكم ، بالاضافة الى انتشار أفكار الجماعات الأيديولوجية في المجتمع .

واعتمادا على نتائج هذه الدراسة ، يمكننا تأكيد صحة الفروض المطروحة واستخلاص النتائج التالية :

ا مسكلات الاجتماعية المتفاقصة في مصر من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢ كما عكستها الاجتماعية المتفاقصة في مصر من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢ كما عكستها الصبحافة المصرية وقتذاك وظهر منها تميز قضية عدم المساواة ببن طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية حيث تبين معاناة الأغلبية من المفقر وسوء حالتها الاجتماعية وقلة الدخل في حين ارتفع معدل الملكيات الكبيرة وتكدست الثروات ثم برز على التوالى كل دن القضية التعليمية ، وقضية التموين والغلاء وارتفاع الأسعار ، وهشكلة الأمراض الاجتماعية ، وقضية وضع المرأة ودورها، والمشكلة

الصحية وسوء التغذية ، والمشكلة العمالية · كما عنيت الصحف المصرية بالقال الضوء على مشكلة الاسكان ومشكلة زيادة عدد السكان ، على الرغم من حداثتهما كقضايا اجتماعية وقتذاك ·

من ثم يمكننا القول ان المعالجة الصحفية النقدية لجوانب المسألة الاجتماعية المتمثلة في القضايا والمشكلات الاجتماعية التي تفاقمت في مصر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية قد ساعدت على كشف أبعاد الأزمة الاجتماعية التي واجهت المجتمع المصرى قبل ثورة يوليو ١٩٥٢ .

وساعد ذلك بدوره على تهيئة الرأى العام المصرى ليزداد نقدا للنظام القديم ويكون أكثر استعدادا لتغييره ·

٢ ـ ان الصحافة المصرية في الفترة من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢ قد عكست اتجاهاتها ووجهات نظرها في تحديد الأزمة الاجتماعية المتمثلة في خريطة ترتيب القضايا والمشكلات الاجتماعية، ومؤشراتها وأسبابها وطرق مواجهتها وانعكست أيضا على تصوراتها لنوعية الفاعلين المقترحين لاحداث التغيير ونوعية الطبقات الاجتماعية المتضمنة في الموضوع ، والمؤسسات والجماعات الاجتماعية المتعلقة بالمسألة ، وأدوات احداث التغيير في المجتمع ، والى جانب اعتمادها على طرق كتابة وأساليب منطقية وعقلانية تبرز من خلالها القضايا والمشكلات الاجتماعية .

ويمكننا القول ان الصحافة المتمثلة في الأهرام وأخبار اليوم وروز اليوسف وبنت النيل قامت بتشخيص الأزمة الاجتماعية التي واجهت المجتمع المصرى في أعقاب الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٥ الى أن قامت ثورة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢ وأبرزت تصورات نقدية لجوانبها ، وقامت بتهيئة الرأى العام للتغيير من منطلق سياساتها

التحريرية كصحف مستقلة لاتعبر عن أحسزاب أو أيديولوجيات أو جيات أو جيات أو جيات المريرية ·

كما أن الصحف التى تعبر عن أحزاب أو جماعات سياسية \_ الخاضعة للدراسة \_ وهى « مصر الفتاة » لسان حال الحزب الاشتراكى « واللواء الجديد » التى تمثل الحزب الوطنى، و «الأساس» التى تمثل الحزب السعدى ، و « الوفد المصرى » و « صوت الآدة » لسان حال الوفد ، و « البعث « التى تـدور فى اطار الوفـد لكنها لاتعبر بالضرورة عنـه ، وكل من « الاخوان المسلمون » و الدعـوة اللتين تمثـلان تيار الاخوان المسلمين ، وكل من « الفجر الجديد » و « الملايين » اللتين تمثلان التيار الماركسى ، قامت جميعها بكشف الأزمة الاجتماعية المصرية وتحليلها فى فترة الدراسة المعنية ،

وعرضت تصورات نقدية للقضايا والمسكلات ، وأبرزت عجز الحكومات المتعددة عن مواجهة الأزمة ، وذلك من خلال منطلقات واتجاهات متباينة تعكس الشعور العام برفض الواقع الاجتماعى والحث على تغييره بالاصلاح أو بالثورة ، وقد انعكس هذا الشعور بدوره في التعبير الجماهيري عن السخط الاجتماعي حيث ازداد وعي الجماهير بالقضايا الاجتماعية الأساسية من مناح مختلفة تمثلت في المعالجات الصحفية النقدية السائدة وقتذاك في مصر ،

فقد اتخذت « الأهرام » معيارا موضوعيا في معالجتها لجوانب الأزمة الاجتماعية ، حيث أبرزت القضايا الاجتماعية الأساسية التي تمثلت في عدم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية ثم القضية التعليمية ومشكلة التموين والغلاء وارتفاع الأسعار ، بينما عزفت عن الاهتمام بقضايا تشوبها الاتهامات غير المؤكدة أو غير الملحة اجتماعيا في نظرها ، فقامت بالاقلال من ابراز مشكلة الأمراض الاجتماعية التي تضم البغاء وتعاطى المخدرات وشرب الخمر ولعب

الميسر والرشوة والاسراف والفساد الحكومي والمحسوبية والوساطة واستغلال النفوذ والغش والتزوير الاختلاس ·

كما قل اهتمامها بمشكلتى الاسكان وزيادة السكان حيث لم يبلغ تفاقمهما أشده وقتذاك ولوحظ انخفاض اهتمامها بالقضية التعليمية خلل الخمسينيات ، بعد أن كانت واحدة من قضاياها الأساسية مما يعكس اقتناعها الضمنى الكامن بأن حكومة الوفد حققت بعض الاصلاحات بصددها •

كما نلحظ معالجتها للأزمة الاجتماعية في اطار مترابط وغير جزئي حيث عالجت القضايا والمشكلات طوال فترة الدراسة دون الاقتصار على واحد من جوانب الأزمة ·

وعكست « الأهرام » موضوعيتها وسياستها غير الحزبية وغير الأيديولوجية حيث أظهرت الرأى والرأى الآخر عند معالجتها للقضايا والمشكلات الاجتماعية ، ففي تناولها للقضية التعليمية أتاحت لكل مسئول أو صاحب رأى متخصص أن يطرح رأيه في القضية ، وفي عرضها للحلول التي يمكن بها مواجهة قضية التموين والغلاء وارتفاع الأسعار ، طرحت رأيا مؤداه ضرورة تدخل الحكومة ورأيا آخر بتسهيل حركة التصدير والاستيراد مما يبرز سياستها التحزيرية التي لاتنتمي الى حزب أو أيديولوجية ما ، وفي سياق دفاعها عن حق المرأة في العمل السياسي ، اتاحت لكل الآراء مجالا للنشر ومنهم المناصرون والمعادون والحذرون من اتخاز موقف متشدد ازاء الحقوق السياسية للمرأة ، بالاضافة الى ذلك ، تبين تأييد « الأهرام » لمصالح المخلبية وليس الأقلية حيث أبرزت معاناة الأغلبية من الفقر وسوء الحالة الإجتماعية محذرة أن زمن اكتفاء الفقير باظهار العطف عليه قد مضي وأن الفقر يعجل بانهيار دولة الأغنياء ، ووقفت مع مصلحة قد مضي وأن الفقر يعجل بانهيار دولة الأغنياء ، ووقفت مع مصلحة الأغلبية من محدودي الدخل فيما يتعلق بمشكلة الاسكان حيث

اعترضت على اعلان زيادة أجور المساكن التى تضر محدودى الدخل. ولا تفيد سوى طبقة الملاك ·

ونادت « الأهرام » بالتغيير الذى تقوم به الصفوة لا الجماهير .
وان أشارت الى الجماهير س وبالأخص جماهير الحركات العفوية فسرعان ما عادت الى رفض التغيير بأسلوب غير منظم حيث نسبب الحركات العفوية للجماهير ، المزيد من قهر الدولة لها واضطهادها • كما أبرزت « الأهرام » الحلول الاصلاحية التى يكون من شأنها بقاء الوضع على ما هو عليه بحيث لا ينهار النظام القائم ، ولم ترد بها أية اشارة لاحداث وضع ثورى •

وبرزت آراء « الأهرام » بصدد الأزمة الاجتماعية في أسلوب عقلاني حيث اعتمدت على الآراء الشخصية للكتاب والبرهنية والتشخيص مع ابراز الحلول والأسباب والدوافع والاعتماد على المصادر ، في حين قللت من استخدام التعميمات الجارفة • وذلك يعكس سياستها نحو التحديد باعطاء أمثلة ومبررات وأسباب ويرهنية •

أما جريدة « أخبار اليوم » التي عرفت بسياستها العدائية للحكومات \_ وبخاصة الوفدية \_ وتأييدها للقصر • فقد اتفقت مع « الأهرام » في تحديد القضايا الاجتماعية الأساسية وادراكها أن المسألة الاجتماعية متعددة القضايا والمسكلات ، فقامت بمعالجتها في اطار مترابط غير جزئي طوال سنوات الدراسة • كما تماثلت مع « الأهرام » في التركيز على الصفوة كفاعلين مقترحين لاحداث التغيير ، مع اشارتها الى جماهير الحركات العفوية مرة واحدة عام ١٩٤٦ حيث ازداد نشاط الحركات الجماهيرية تعبيرا عن السخط والظلم الاجتماعي •

بالاضافة الى رؤيتها الاصلاحية لأدوات احداث التغيير وحصرها في اصدار قانون أو تشريع •

وقد اختلفت « أخبار اليوم » مع الأهرام في ابرازها لمشكلة الأمراض الاجتماعية كواحدة من أهم القضايا الاجتماعية ويمكننا ملاحظة البروز المتميز لهذه المشكلة بأخبار اليوم فترة حكم الوفت – أي في الخمسينيات – مما يعكس سياستها العدائية لهذا الحزب، فأخذت تبين إنتشار الرشوة والمجسوبية واستغلال النفوذ واسراف الحكومة •

ووضحت سياسة « أخبار اليوم » العدائية للحكومات فى القائها الضوء على أخطاء السياسات الحكومية ومساوئها فى شئون التعليم ، وتقصير الحكومة ازاء مواجهة قضية ارتفاع الأسعار والغلاء، وعجزها عن حل المشكلة العمالية ، وبالرغم من سياستها العدائية للحكومات ومناداتها بضرورة الاصلاح الاجتماعى الذى يضيق المسافة بين الطبقات ، الا أنها لم تذهب الى حد زعزعة الثقة بالنظام السياسى القائم أى نظام الملكية وتعدد الأحزاب ،

كما اختلفت « أخبار اليوم » عن « الأهرام » بلجو ثها الى المتعميم الجارف كأسلوب بارز تعتمد عليه في كتابة المقالات والأعمدة التي تتناول القضايا والمشكلات الاجتماعية ، وان كانت لم تغفل الأساليب الأخرى ،

أما مجلة « روز اليوسف » فقد عنيت بابراز كافة القضاية والمسكلات الاجتماعية السائدة ، ولم تلق بالا لمشكلت الاسكان وقد أظهرت المشكلة المتعلقة بعدم المساواة بسيق الطبقات والعدالة الاجتماعية كمشكلة أولى تعنى بمعالجتها ، فهى المشكلة الوحيدة التى استمر ورودها بالمجلة طوال قترة الدراسة -

وعلى الرغم من حسها الثورى الا أن رؤيتها الحل المسكلة: المذكورة قد عكست رؤية اصلاحية وليست ثورية ·

وتتبين سياسة « روز اليوسف » المستقلة عن الأحاراب والحكومات ، والتى تظهر أن الأحزاب المصرية جميعها تمثل طبقة واحدة متفقة المصالح والأهداف وهى طبقة كبار الملاك .

وأنها لا تمتلك وجهات نظر اجتماعية واقتصادية من شأنها أن تجتذب تأييد الجماهير وثقتهم المعاهير والمعاهير والمعاه والمعاهير والمعاهير والمعاهير والمعاهير والمعاهير والمعاهير والمعاهير والمع

وقد تماثلت « روز اليوسف » مع « أخبار اليوم » في ابراز سلبيات الحكومة الوفدية حيث تصلاعد اهتمامها بابراز مشكلة الأمراض الاجتماعية فترة حكم الوفد • وكشفت سلبيات الحكومة الوفدية في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار •

كما تنبأت فى بداية الخمسينيات بحتمية ظهور زعيم جديد من الفئة المتعلمة يخلص البلاد مما هى فيه ، وذلك يعكس عدم ايمانها بزعامة النحاس ـ رئيس الحكومة آنذاك .

وقد تميزت « روز اليوسف » بحسها الشورى المقترن بتصورها الاصلاحى • واقترحت كل من الصفوة وجماهير الحركات العفوية كفاعلين للتغيير بصورة متوازنة نسبيا • كما تبين تصاعد ابرازها لدور الجماهير فى احداث التغيير فى المجتمع أكثر من الصفوة خلال فترة حكم الوفد فى الخمسينيات • وظهر التداخل الثورى والاصلاحى فى منظور « روز اليوسف » حيث تعددت بها أدوات احداث التغيير الاصلاحية والثورية ، فأبرزت بقدر متماثل احداث وضميع ثورى باستخدام القوى الشعبية ـ أو باستخدام الجيش ـ واصدار قانون أو تشريع واتفاق الجماعات •

وعكست المجلة آراءها اعتمادا على الأسلوب العلمى فى كتابة المقال والعمود ، فاعتمدت على الآراء الشخصية والذاتية للكتاب ثم البرهنة والتعميم والأسباب والدوافع والتشخيص والتنبؤ والاعتماد على المصادر .

أما مجلة « بنت النيل » فقد عالجت القضية الاجتماعية الاساسية التى تتفق مع أهدافها ، وهى قضية وضع المرأة ودورها و وذلك وفقا لسياستها التحريرية التى سارت عليها والمعنية أساسا بالحقوق السياسية للمرأة و

وأشارت أيضا الى مشكلة عدم المساواة بين طبقات الشعب، والعدالية الاجتماعيية وذلك يكشف وعى المجلة المتى صيدرت خصيصا للدفاع عن حقوق المرأة ، بضرورة معالجة القضية الماحة التى اتفقت عليها الصحف المصرية وهى مشكلة عدم المساواة والعدالة الاجتماعية .

وقد أبرزت « بنت النيل » أن العكومات الحزبية عجزت عن حل المسكلة الاجتماعية حلا حاسما · وطرحت حلولا اصلاحية لتحسين حال الفقراء ، وذلك بفرض الضرائب واستخدام القانون ·

وحصرت المجلة منظورها في الصفوة كفاعلين مقترحين الاحداث التغيير والمسدار قوائدين التغيير والمسدار قوائدين وتشريعات وذلك يعكس واحدا من أهداف حزب » بنت النيل » بصدد التأكيد على أن حل قضايا المرأة يكون في اصدار التشريعات التي تحمى حقوقها والمدار التشريعات التي تحمى حقوقها والمدار التشريعات التي تحمى حقوقها والمدار التشريعات المرأة المدار التشريعات المدار المدار التشريعات المدار المدار التشريعات المدار المدار

واعتمدت فى معالجة آرائها على الآراء الشبخصية للكتاب ثم البرهنة والتشخيص والتعميم وإبراز الأسباب والتنبؤ والاعتماد على المصادر •

وقد تبينت اتجاهاتها الاصلاحية في التغيير مها يكون من شأنه بقاء الوضع على ما هو عليه • وفيما يتعلق بالصحف التي تعبر عن أحزاب أو جماعات سياسية ، فيلاحظ أن جريدة « مصر الفتاة » لسان حال الاشتراكية لم تغفل واحدة من القضايا والمشكلات التي تمثلت في الفترة من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢ ، مما يثبت شمول معالجتها للمسألة الاجتماعية • في بادىء الأمر ، عالجت المسألة الاجتماعية

في اطار جزئي حيث تناولت جانبا واحدا منها وهو مشكلة ارتفاع الأسعار والغلاء وازدادت وعيا عبر السنوات بأن المسألة الاجتماعية متعددة الجوانب

تمثلت المشكلة الأولى بها في عدم المساواة بين طبقات الشبب والعدالة الاجتماعية ، وطرحت حلولا متعددة لها كالاصلاح الضرائبي وفسرض ضرائب تصاعدية ، كما تبنت مشروعا بتحديد الملكية الزراعية يتمثل في اقتراح « ابراهيم شكرى » المقدم من الحزب ومؤداه نزع ملكية ما يزيد على الخمسين فدانا مقابل الحصول على سندات بقيمة الأطيان المنزوعة ، ثم توزيع هذه الأطيان على صغار المسلاك .

وانخفض اهتمام « مصر الفتاة » بقضية وضع المرأة ودورها ، فانحصر اهتمامها بالقضية المذكورة في عام ١٩٤٧ • ولم تتناول سوى الوضع الاجتماعي للمرأة فقط ، ولم تبرز أسبابا للقضية • وطرحت حلولا للنهوض بمستوى المسرأة المعسرفي والثقافي وفي المستون المنزلية •

عرضت « مصر الفتاة » رؤية اشتراكية الى جانب رؤية اسلامية الممثلت في كتابات سبيد قطب ، بالاضافة الى رؤية اصلاحية للتغيير وبالرغم من كنرة استخدامها لكلمة ثورة الا أنها كالت توضيح ما يفيد بأنها تقصد بالشورة مجرد حركة ، وعدم الوقوف موقف المتفرج ، والضغط بالطرق المشروعة .

وقد تبين تصاعد مطالبتها بالتغيير الاصلاحى أو الثورى وتمثلت بها أدوات احداث التغيير في المجتمع بابراز أداة اصدار قانون أو تشريع ثم اتفاق الجماعات ثم احداث وضع ثورى باستخدام القوى الشعبية و نلاحظ أن الأداة الثورية لم تبرز بها الاعمام ١٩٥٠ حيث أخذت تبرز اشتراكيتها وتعمدت بها نوعيات المقترحين لاحداث التغيير في المجتمع ، فأبرزت الصغوة وأشارت الى

الجساهير ــ محددة جماهير الحركات العفوية ثم جماهير المركات المنظمة في نقابات ·

أما جريدة « اللواء الجديد » التي تعبر عن الحزب الوطنى ، وتمثل اتجاها اشتراكيا اصلاحيا ، فقد تماثلت رؤيتها مع « مصر الفتاة » في ترتيب أولويات الجوانب التي تمثل الأزمة الاجتماعية ، وأن وجدت بعض الفروق القليلة بينهما في ترتيب المشكلة الصحية والقضية التعليمية ، مع ملاحظة أن الجريدتين قد وضعتا المسكلتين المذكورتين كقضايا أساسية متفاقمة ، كما أن « اللواء الجديد » لم تتناول مشكلة الاسكان في حين عالجتها « مصر الفتاة » ،

بالاضافة الى ذلك ، برز اختلافها عن « مصر الفتاة » في اشارتها للصفوة فحسب كفاعلين مقترحين لاحداث التغيير ، وفي اقتصارها على طرح حلول اصلاحية للمشكلات والقضايا الاجتماعية ، فلم تشرالا لاصدار القوانين والتشريعات كأداة لاحداث التغيير .

كما تميزت بطرحها لسيطرة المولة على مصادر الثروة الكبيرة والمؤسسات القومية المهمة كحل لمسكلة عدم المساواة بسين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية ويلاحظ أن « اللواء الجديد » كانت ترى أن تحقيق المساواة التامة بين الجميع في توزيع الثروة يعد عملا مستحيلا ، منادية المطالبين بالعدالة الاجتماعية أن يبعثوا عن دواء آخر غيرها • كما دعت الى الأخذ من الأغنياء والقادرين ، واعطاء الفقراء المعدمين • ذلك تحقيقا المهداف الجريدة المتمثلة في الاصلاح الاجتماعي والتوازن الاقتصادي •

أما جريدة « الأساس » التي تعبر عن الحزب السعدى ، فقد أبرزت المسألة الاجتماعية من كافة جوانبها • وقد تبين لنا انعكاس سياستها التحريرية على رؤيتها الكمية والكيفية للمسألة الاجتماعية • فقد همدرت بهدف تدعيم وتأييد نظام الحكم السعدى وكسب التأييد الشعبى له بابراز انجازاته وشن حملات نقدية صحفية على التأييد الشعبى له بابراز انجازاته وشن حملات نقدية صحفية على

خضومه السنياسيين ، وبالأخص الوفديين من عنا فقد أبرزت الأمراض الاجتماعية كقضية اجتماعية أساسية تحتل المرتبة الأولى بالنسبة لبقية القضايا والمسكلات الاجتماعية التي تناولتها بأكملها دون اغفال واحدة منها

ونلاحظ أيضا انعكاس سياستها العدائية للوفد حيث ازدادت معالجتها للمسألة الاجتماعية في فترة الحكم الوفدي في بداية الخمسينيات ، وكأن القضايا قد تصاعدت فجأة ، وفي الفترة نفسنها تصاعد اهتمامها الفجائي بضرورة التغيير ، حيث تعددت فيها أدوات التغيير المقترحة فأبرزت اصدار القوانين والتشريعات ثم احداث وضع ثوري باستخدام القوى الشعبية ،

وأبرزت الصفوة دون غيرها كفاعلين مقترحين لاحداث التغيير .

أما الصحف الوفدية فقد تمثلت في جريدة « الوقد المصرى » وجريدة « صوت الأمة » ويمكننا اضافة جريدة « البعث » التي أصدرها الكاتب الاشتراكي الوفدي « محمد عبد الحميد مندور » التي لم تكن صحيفة حزب الوفد ولكنها كانت قريبة من الوقد ، تبرز ايجابياته وتهاجم حكومة الأقليات .

كانت مشكلة عدم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية هي الشغل الشاغل لجريدة « الوقد المصرى » التي أغلقت في ١٠ يوليو ١٩٤٦ وأبرزت أيضا المشكلة العمالية حرصا منها على سلامة التوازن بين طبقات الأمة ٠ كما أبرزت القضية التعليمية ، مؤكدة على عدم تكافؤ الفرص التعليمية ، مناذية بضرورة العمل على تحقيق تكافؤ الفرص ٠ وأخذت تبرز سلبيات الحكومة وعجزها عن مواجهة القضايا والمشكلات التي تفاقمت في المجتمع المصرى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وطالبت بالتغيير لا الثورة الجذرية وكرزت على الصفوة كفاعلين للتغيير في حين أغفلت الجمساهير ، وحصرت أدوات احداث التغيير في المجتمع في أداة اصدار القوالين وحصرت أدوات احداث التغيير في المجتمع في أداة اصدار القوالين

والتشريعات وقد عكست رؤيتها انطلاقا من اتجاهها الاشتراكي المعتدل عيث دعت الى الديمقراطية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية و

وجاءت « صوت الأمة » على المنوال نفسه ولكن بصورة اكر ثورية الى أن تغيرت قياداتها السياسية والصحفية من اليسار الى اليمين ، عنيت « صوت الأمة » بمشكلة عدم المساواة بين طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية كمشكلة أولى تتسم بها المسألة الاجتماعية في منظور الجريدة ، فأبرزت بعض المقترحات الاجتماعية الثورية بصددها كالتأميم وسيطرة الدولة على المرافق العامة ، وزاوجتها بالحلول الاصلاحية التي تسيدت فترة الخمسينيات حيث سادت القيادات اليمينية في الوفد ،

ولم تغفل قضية أو مشكلة اجتماعية واحدة ظهرت في المجتمع ولكن تبين من النتائج أن اهتمام « صدوت الأمة » بابراز القضايا والمشكلات الاجتماعية قد تصداعد حتى عام ١٩٤٩ ثم أخذ في الانخفاض وذلك يعكس لنا سياسة الجريدة التي عنيت بالدفاع عن الوفد ومهاجمة سياسة حكومات الأقليات ازاء المسألة الاجتماعية واستغلال كافة الفرص لتأكيد ضعف هذه الحكومات وتفككها ، ثم هبطت عنايتها بابراز المسألة الاجتماعية لتولى الوقد حكم مصر في بداية الخمسينيات ، وان لم تختف ويلاحظ أيضا حرص « صوت الأمة » على ابراز ضرورة التغيير الاجتماعي ، وتعددت بها صدور الفاعلين المقترحين لاحداث التغيير ، وان كانت ركزت على الصفوة الفاعلين المقترحين لاحداث التغيير ، وان كانت ركزت على الصفوة العفوية عام ١٩٤٦ ،

وحيث أن الوفد - كان وقتذاك - يمثل الأغلبية الجماهيرية فان كشفه للقضايا. والمشكلات الأساسية في المجتمع من شأنه أن يزيد الرأى العام المصرى وعيا بسلبيات النظام وعجزه عن مواجهة؛ المسالة الاجتماعية.

كما أبرزت صحيفة « البعث » مطالب تقدمية تتمثل في تدخل الدولة في الاقتصل لتحقيق العدالة الاجتماعية والتخلص من الأوضاع الرجعية والتقليدية • وعنيت عناية أولى بابراز القضية العمالية التي فرضت نفسها كمشكلة ملحة عقب الحرب العالمية الثانية • كما أبرزت نشاط المرأة وتصاعد كفاحها للعصول على حقوقها السياسية والاجتماعية • وأخذت تنقد الأوضاع الرجعية التي تعيش المرأة في ظلها الا أنها رفضت أيضا المساواة الكاملة بين الجنسين •

ومع تمثل منظورها التقدمى الذى يدعو الى سيطرة الدولة على مصادر الثروة وضرورة تدخلها لمواجهة كافة القضايا والمشكلات الاجتماعية ، ومطالبتها بالاصلاح والتغيير الحاسم في المؤسسات الحاكمة المتمثلة في الحسكومة والبرلمان ، فقد انحصرت رؤيتها للفاعلين المقترحين لاحداث التغيير في الصفوة دون الجماهير ، كما انحصرت رؤيتها لأدوات التغيير في اصذار القوانين والتشريعات ،

أما تيار الاخوان المسلمين ، فقد عبرت عنه جريدة « الاخوان المسلمون » ودافعت عن مبادئه مجلة « الدعوة » • عنيت الجريدة الأولى بابراز الأزمة الاجتماعية برؤية اسلامية • فأبرزت القضية التعليمية ثم مشكلة الأمراض الاجتماعية ثم مشكلة عدم المساواة والعدالة الاجتماعية ساعية الى تشكيل عقل المجتمع ثم تطهيره من أمراضه الاجتماعية لنشر العدالة الاجتماعية •

كما عنيت بابراز قضايا ارتفاع الأسعار والمسكلة الصحية والعمالية وقضية وضلم المرأة ودورها ، فأخذت تدعو للنهوض بمسستوى المرأة في المعرفة والثقافة وترفض اشتراكها في الانتخابات وقد ألقت الضوء على تصورها الشامل والكوني لضرورة اصلاج المجتمع وتغييره بناء على الفكر الاسسلامي والتراث العربي والعلى مع الابتعاد عن الفكر الغربي الاستعماري الثقافي والعلم العالمي مع الابتعاد عن الفكر الغربي الاستعماري الثقافي والعلم العالمي مع الابتعاد عن الفكر الغربي الاستعماري الثقافي والعلم العالمي مع الابتعاد عن الفكر الغربي الاستعماري الثقافي والعلم العالمي مع الابتعاد عن الفكر الغربي الاستعماري الثقافي والعلم العالمية والمعالمي المنتعماري الثقافي والعلم العربي الاستعماري الثقافي والعلم الفلود والعلم المعالمية والمعالمية والمعالمية

وطرحت صورة نقدية للنظام القائم في جميع المسائل الاجتماعية وأبرزت كلا من الصفوة وجماهير الحركات العفوية كفاعلين مقترحين لاحداث التغيير و وتعاملت مع المجتمع على انه مجرد أفراد وليس طبقات ولم يرد بها ذكر لأدوات احداث التغيير وذلك قد يرجع الى اعتماد الجماعة على العنف السياسي .

أما مجلة « الدعوة » فقد أبرزت مشكلة ارتفاع الأسعار والغلاء ثم مشكلة عدم المساواة والعدالة الاجتماعية ثم توالت قضية وضع المرأة ودورها ومشكلة الأمراض الاجتماعية والمشكلة العمالية والقضية التعليمية .

وقد تشابهت مجلة «الدعوة» مع جريدة «الاخوان المسلمون» بابرازها للصفوة وجماهير الحركات العفوية كفاعلين مقترحين لاحداث التغيير • وان تمايزت عنها بالدعوة الى أداة اصدار قوانين أو تشريعات لاحداث التغيير • بالاضافة الى أنها كانت آكثر اهتماها بحرية المرأة التى لا تتعارض مع الاسلام • فلم ترفض حق المرأة فى الاشتراك بالعمل السياسى ، ولكن لم تقر بأن تخوضها على الأوضاع الراهنة • مشترطة بالبدء فى تكوين المجتمع الاسلامى بحيث تمارس المرأة العمل السياسى فى حدود نطاق النظام الخلقى العام الذى حدده الاسلام • مكتفية بامكانية ادلائها برأيها فى كافة الأمور على صفحات الصحف •

وأخيرا الصحف التى تمثل الاتجساه الماركسى وهى جريدة « الغجر الجديد » وجريدة « الملاين » • فقد عنيت كل منها بابراز مشكلة عدم المسساواة بين طبقات الشعب ، والقضية التعليمية ، والمسكلة العمالية والصحية ، وقضية الغسلاء وارتفاع الأسسعار والتموين ، ومشكلة الاسكان ، ومشكلة الأمراض الاجتماعية • وان كانت « الملايين » قد أبرزت قضية وضع المرأة ودورها ، موضحة حق المرأة في العمل والحصول على الحقوق السياسية دون مساومة أو تجزئة • فقد أغفلت « الفجر الجديد » تناولها اطلاقا •

ويلاحظ أن قضية الغلاء وارتفاع الأسمار والتموين قد شغلت مرتبة متقدمة في « الملايين » عما كانت عليه في « الفجر الجديد » مما يعكس تفاقم المسكلة وعجز الحكومات المستمر عن مواجهتها على النقيض من القضية التعليمية التي انخفضت أولويتها عما كانت عليه في « الفجر الجديد » مما يعكس مواجهة حكومة الوفد للقضية التعليمية في الخمسينيات سالي حد ما سفى منظور الاتجاء الماركسي .

وعنيت « الملايين » بابراز أبعاد القضية العمالية ومؤهنراتها أكثر من « الفجر الجديد » • وورد بها تقييم للقوانين العمالية • وأبرزت اهمال موظفى الدولة تنفيذ قوانين العمل مما يستدعى انتظام العمال فى نقابات واتحادات ترعى مصالحهم •

ويلاحظ أن « الفجر الجديد » أبرزت نوعيات متعددة كفاعلين مقترحين لاجداث التغيير ، فجاءت جماهير الحركات العفوية ثم الصفوة ثم جماهير الحركات المنظمة في نقابات ، وأبرزت ضرورة احداث وضع ثورى باستخدام القوى الشعبية مع الاشارة الى اصدار قانون وتشريع كأدوات للتغيير ، ولا شك أن تركيزها على الجماهير والقوى الشعبية وضرورة احداث وضع ثورى يبرز اتجاهاتها الثورية الماركسية ،

أما « الملايين » فقد أبرزت الصفوة للدفاع عن مصالح الجماهير واحداث التغيير ، ثم طرحت جماهير الحركات العفوية والحركات المنظمة في نقابات كفاعلين للتغيير ، واكتفت باصدار قوانين وتشريعات كأداة لاحداث التغيير في المجتمع ، مما يسدلل على أن « الفجر الجديد » كانت أكثر ثورية وأكثر ايمانا بقدرة الجماهير من « الملايين » ، الا أن الجريدتين حرصتا على ابراز عجز النظام القديم عن مواجهة المشكلات والقضايا في مصر ،

وهن ثم يمكننا القول بأن الصحف المصرية قد عكست الأزمة الاجتماعية تبنعا لاتجاهاتها الاصلاحية أو الشورية ·

٣ ـ تصاعدت شدة النقد الاجتماعي في الصحافة المصريدة خلال الفترة من ١٩٤٥ الى ١٩٢٥ ، فأوضحت عجز النظام في مواجهة القضايا والمسكلات الاجتماعية الأساسية حينبند كنا ازدادت مطالبتها بضرورة التغيير الحاسم وبخاصة حينما تمتعت الصحافة المصرية بالحرية بعد رفع الرقابة عن الصحف في يونيو ١٩٤٥ والغاء الأحكام العرفية في أكتوبر من العام نفسه ثم في ظل حكومة النحاس الوفدية التي لم تصادر صحيفة الا بأمر قضائي ولم تمنع صحيفة أو تعوقها عن الصدور .

من هنا يتبين أن ثورة يوليو ١٩٥٢ لم تكن مجرد فكرة نبتت في ذهن الضباط الأحرار واقحمت اقحاما على المجتمع المصري ، وانما جاءت تعبيرا عن تطور فعلى تم في اطار الفكر السياسي والاجتماعي المصري وذلك نتيجة لتوافر الأسباب الاجتماعية التي تهييء في مرحلة معينة الظروف التي من شأنها أن تفجر الثورة ،

ونستدل بذلك أن التغيير يتم باستثارة دوافعه من الداخل وأن الدور الفعال الذي يمكن أن تقوم به الصحافة الواعية هو استثارة دوافع التغيير من داخل المجتمع وأن الصحافة المصرية وحينتند ما كان بمقدورها القيام بحملاتها النقدية ، مع اختلاف درجاته ازدياد المعالجة النقدية الاجتماعية في سنوات الدراسة كما أوضحنا دون تمتعها بقدر من الحرية التي سمحت لها بطرح قضايا المجتمع ومشكلاته ومن ثم قيامها بمسئوليتها الاجتماعية المتعلقة بتبصير الرأى العام وتوعيته بقضاياه الأساسية مع تنوع اتجاهاتها السياسية وانطلاقاتها ومواقفها والسياسية وانطلاقاتها ومواقفها

وهنا يمكننا القول ، ان هناك ارتباطها بين تمته الصحف بسرجات معينة من الحرية وبين ازدياد معالجتها النقدية للمجتمع ، وهو فرض يستحق الدراسة ·

ونريد زيادة على ذلك أن نوضيح أن أى محساولة للاستدلال باحصاء الحملات النقدية الصحفية طوال حقبة زمنية معبنة لاحداث نوع من المفاضلة بين العهود الحكومية ، يعد نهجا خاطئا ، ذلك لأنه قد تزداد الحملات النقدية في فترة حكومة صالحة لا تقهر الكتاب والأقلام ، والعكس صحيح .

### المؤلفة:

#### الدكتورة نجوى حسين خليل

- ــ خبيرة أولى بقسم بحوث وقياسات الرأى العام بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ·
  - ــ دكتوراه في الاعلام ، جامعة القاهرة ، عام ١٩٨٦ .
- \_\_ نشرت عديدا من الدراسات والأبحاث التى تناولت الاعللم والراى العام والتعليم ·
  - \_\_ نشر لها ثلاثة كتب،
- ـــ الأول عن اتجاهات الصحف المصرية نحو أحداث فبراير ١٩٨٦ أخداث جنود الأمن المركزي (بالاشتراك)
- ـــ الثانى عن الجامعة المفتوحة · استطلاع للرأى حول البرامج التعليمية في التليفزيون ·
- ــ الثالث عن الجامعة المفتوحة · استطلاع رأى الدارسين في برنامج بأهيل معلمي مرحلة التعليم الابتدائي نحو البرنامج ( بالاشتراك ) ·

ولمها تحت النشر تقرير عن استطلاع راى عينة من رجال القضاء والمحامين وحالات من المتقاضين عن المساعدة القانونية لمبر القادرين ماليا •

# الفهسرس

| الصنقحة    | الموهاوع                                               |   |
|------------|--------------------------------------------------------|---|
| ٣          | تقديم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             | • |
| ٧          | المقيدمة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          | • |
|            | الفصيال الأول:                                         | • |
|            | مجمل رؤية الصحافة المصرية للقضسايا والمسكلات           |   |
| 14         | الاجتماعيسة من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢ .                         |   |
|            | القصسل الثاني                                          | • |
|            | الرؤى الكلية والتفصيلية للقضايا والمشكلات الاجتماعية   |   |
|            | في الصحف التي لا تعبر عن أحسناب أو جماعات              |   |
| 44         | سياسية من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢ ٠٠٠٠                           |   |
|            | القصيال الثالث :                                       | • |
|            | الرؤى الكلية والتفصيلية للقضايا والمشكلات الاجتماعية   |   |
|            | في الصحف التي تعبر عن أحزاب أو جماعات سياسية           |   |
| 104        | من ١٩٤٥ الى ١٩٥٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ |   |
| <b>TE0</b> | الخاتمية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                     |   |

## مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

وار البسستان للنشروالتوزيع ١٠٢٦ شيان العتب مسرة ١٠٠٤ العتب مسرة سعدة سعد، ترا ١٠٠١ ١٠٠١ سب من ١٠٠١ مدن مدنة نصد

رقم الابداع بدار الكتب ٥٥٥٥ / ١٩٩٣ ISBN - 977 - 01 -- 3-122 - 8



اختمرت عوامل ثورة بوليو ١٩٥٧ في الحقبه التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وبخاصة بين عامي ١٩٤٥، ١٩٥٧ لأن غياب المدالة الإجتماعية، وشيوع الفقر، وازدياد الإحساس العام بالثلم، والرغبه في تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص لمجموع الشعب: أغنيائه ومتوسطية وفقرائه، قد انعكس على ظهور عديد من القضايا والمشكلات الاجتماعية التي مثلت جوانب الأزمة الاجتماعية في المجتمع المصرى.

وتصاعدت في هذه الفترة الاتهامات المتبادله بين حزب الأغلبية وأحزاب الأقلبة من ناحية، وبين الأحزاب والجماعات الأيدلوجية التي تركز على فشل الأحزاب القديمة في مجابهة الأزمة الاجتماعية من ناحية أخرى. مما دعا الكتاب والمفكرين المصريين وقتها إلى كشف جوانب الأزمة بهدف اصلاح النظام الاجتماعي في مصر قبل ثورة جوانب الأزمة بهدف اصلاح النظام الاجتماعي في مصر قبل ثورة مصر.

واعتمدت المؤلفة على هذا النطليل في تعليل مقهوم الصحافة المصرية من كافة الإنجاهات السياسية.